سِلسِلَةُ مُؤَلِّفَاتِ الإِمَامِرِ أَبْرَيْكِ رَابِنَ الْعَرَجِيلِ ١) أَعْلَاقُ أَنْدَلُسِيَّة إشبِيليَّة (١)



فِيْتَرْجُ إِلَيْمَا أَوْالْتِلَاجُ لِيَتَخُونُونَا إِلَا لِمُعَالِينَا الْعُلِينَ

حضرين ٱلإِمَامِ ٱكَافِظِ أَي بَكِي مُحَكَمَّد بن عَبْداً للَّهِ بزحَكَمَّد آبن العَزَيِّ ٱلمعَافِئِ ٱلإشْبِيلِي لتَوَفَّيْكُ ثَهُ

حَنَّجَ أَحَادِينَهُ وَوَقَىٰ ثَقُولَهُ أُحم*َّ عَرِ*ُو **وَلِي**َ <sub>ضَبَط</sub> نصَهُ ع**بث اللّداليّوراتي** 

ٱلسِّفُرُ لِثَّانِي ﴿ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ







الْمُلَكَاةُ المُغْرِبِيَّةُ ، طنجة - شارع مولاي يوسف ١ ٤ زنقة صنهاجة رقم ٥ هَانْتُ ٤٢٧٢٣٣٣٢٧٢٠ مم٧٢٣٣٣٢٢٢٠٠

الجُنَّهُورَيَّة اللبَّنايَة ، بيروت - شارع برج أبي حيدر - ص.ب ١٤-٥٥٥ ، بيروت هَانْتُ ٢٣٢١٨٥١-١١٦١١ ١٠٨٧٨١٩ ٢٠٠١٠٠٠ هَانْتُ

> e-mail: dar.alkatani@gmail.com www.kittanivva.com

يحظر طبع أو تصوير أو ترجمة واختصار أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأ أو تسحيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكميوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلاّ بموافقة الناشر خطياً

> الكتاب: الأمد الأقصى في شرح أسهاء الله الحسني وصفاته العلى المؤلف: الإمام الحافظ أبو بكر ابن العرب المعافري الإشبيلي تحقيق: عبد الله التوراق وأحمد عروب الطبعة : الأولى ٣٦٪ هـ - ٢٠١٥ مُ الرقم الدولي: 8-71-623-978

ٱلْإِرَاءَ ٱلْوَارِدَةِ. فِي ٱلِكِكَابِ لَانْعُبَرَ بِالضِّهُ وَرَةِ عَنِ إِرَاءِ ٱلدَّار

#### تطلب منشور اتنا من

المغرب: المكتبة الكتانية - طنجة - شارع مولاي يوسف ٤١ زنقة صنهاجة رقم ٥ هاتف: ۲۱۲۵۳۹۳۲۲۷۸۵ - ۰۰۲۱۲۵۳۹۳۲۲۷۸۶

مصر: دار المجلد العرب - مصر - القاهرة - شارع جوهر الصقلي مقابل الأزهر الشريف هاتف: ۲۰۲۰۱۰۵۲۱۲۸۲۶ - ۲۰۸۲۲۶۵۰۲۰۲۰ الأردن: دار ورد - عيان - وسط البلد - شارع الملك فيصل - بجانب البنك العربي

ماتف: ۲۷۱۱۱۱۹ ۲۷۹۰۱۹۰۰ - ۲۲۲۳۰ ۲۰۲۲۰۳۰۰۰ تركيا : دار الشامي - استانبول - بايزيد

مانف: ۲۱م۰۲۲۰۹۲۳۲۳۱۵۷-۰۰۹۰۲۱۲۵۲۳۰۵۶۹





القَوْلُ في أسماء العِلْمِ: وهي أَسْمَاءُ ١٠٠

(١) في (ط) و(ل): وهي أحد عشر اسمًا.



وإنَّما بدأنا به لأنَّ قولنا عالم وعلَّام ورد مُقَيَّدًا، وقولنا عليم ورد مطلقًا. وفيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن والسنة (۱)، وأجمعت عليه الأمَّة، قال تعالى: ﴿ وَالِكَ تَفْيير أَلْقَزِيرُ إِلْقَلِيمِ ﴾ [الأنسام: ١٥] ، وقال: ﴿ قَالِمُ أَلْفَيْتٍ فِلاَ يُطْهِرُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ الدَّمَةِ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِ أَلْفَيْتٍ وَالشَّهَ لَدَوَ ﴾ [الأنسام: ١٥] ، وقال: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله الله وقال: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الله الله الله عَنْ سَيلِيدً هُو الله الله الله ورسوله جميعًا ذِكْرُ العليم والعلّام، ولم يَرِدْ ذِكْرُ العالم، وفي الحديث: «الله ورسوله أعلم (۱)، وأجمعت عليه الأمَّة .

(١) انظر تفصيله في الأسماء والصفات للبيهقي (٢٩٣/١): بـاب مـا جـاء فـي إثبـات صفة العلم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (غ): الطرفين.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا اللفظ في أحاديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور من مسند عمر بن الخطاب ﷺ، وفيه في آخره، أن النبي ﷺ قال لعمر: "يا ابن الخطاب، أتدري من =

# [۱/۷۰] الفصل الثاني: في شرحه لغةً/ وحقيقة

اعلَمُوا – وقَقَكم الله – أنَّ هذا الاسم وهو العَلِيمُ معلوم لـدى<sup>(۱)</sup> القلوب والألسنة ، عند العرب والعلماء ، ولكنَّ الناس تَفَاوَضُوا فيه وتكلَّمُوا في حدِّه وتحزَّبُوا عليه حتَّى صار تحت خَفَاءِ الجَهْلِ، ولَئِنْ خَفِيَ العِلْمُ فما<sup>(۱)</sup> يظهر بعده، ولقد تكلَّمنًا عليه في الأصول بما يُغْنِي عن إعادته، ولكنَّا نشير إلى طَرَفٍ منه فنقول على التقريب:

العِلْمُ عبارة عن اطلاع المرء على ما لـم يَطَّلِعْ عليه، وانكشاف ما غـاب عنه إليه، وعالم فاعل من عَلِمَ، وعليم وعلَّام مبالغة فيه، وله أسـماء كثيـرة، منها: العقل، والفطنة، والدِّرَاية، والخِبْرَةُ؛ في أخوات لها.

# الفصل الثالث: في بيانه عَقْدًا

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: في بيان علمه تعالى

والذي اعتقده أهل السنة أنَّ له عِلْمًا كما أخبر عن نفسه، فقال (٣٠): ﴿ أَنزَ لَهُ, بِعِلْمِهِۦ﴾ [انساء١٦٥].

<sup>=</sup> السائل عن كذا وكذا؟ لما قال: الله ورسولهُ أعلم، قال: «ذلكَ جبريلُ جاء يعلِّمكم دينكم"، أخرجه أحمد (١٨٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، برقم ٨ (١/ ٣٦)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في القدر: ٤٦٩٥ (٧٧/٧-شعيب).

<sup>(</sup>١) في (غ): لذي.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: فماذا.

<sup>(</sup>٣) في (غ): فقال تعالى.

والإحكام(١) يَدُلُّ على العلم على ما بيَّنَّاهُ في الأصول(٢).

#### المسألة الثانية:

نقول: إنَّ علم الباري تعالى واحد، به (۲) يعلم المعلومات، ويتعلَّقُ بكل شيء على كل وَجْهِ يصحُّ العلم به (۱)، وقد صحَّ في الأثر أن الخَضِرَ قال لموسى عليهما السلام (۱۰): (هما نقص علمي وعلمك من علم الله إلَّا بمقدار ما نقص هذا العصفور من البحر» (۱).

<sup>(</sup>١) دليل الإحكام والإتقان أحد الدليلين، كما في اللمع (٢٤)، والكامل (٢٠/٦٢٣١)، والإرشاد (٢١) والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (٢٠)، وقواعد العقائد
(١٧٨)، والمغني للمتولي (١٨)، وأصول الدين (٩٥)؛ والدليل الثاني: التخصيص
أوالاختيار والإيثار الذي هو من آفار الإرادة، كما نصَّ عليه بعض المتأخرين منهم
الإمام المُقترَح (٢٦٦-٢٦٦) في «الأسرار العقلية»، وقرَّره شارحه الإمام أبو يحيى
زكريا الشريف الإدريسي (كان حيًّا عام ٢٦هـ) في «أبكار الأفكار المُعلوبة» (٤٨
و ٢٦)، وقد ذكر الإمام المقترح في شحرح الإرشاد (٢١١-١٣٣): أن الإمام الجويني
تراجع عن دليل الإحكام، واكتفى بالثاني، ونقل عنه نصًا بعضه في البرهان (١٥/١)،
وانظر شرح ابن التلمساني لمعالم أصول الدين للفخر الرازي (٢٥١-٢٣٢).

 <sup>(</sup>٣) في المتوسط للقاضي أبي بكر بن العربي: (٣٦-٢٧)، ونقلوا على ذلك الإجماع؛
 كما في رسالة إلى أهل النغر، في الإجماع الرابع والخامس (١٣١)، وأصول الدين
 (٩٠ و ٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (غ): وأنه.

<sup>(</sup>٤) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ( ٦٠)، التبصير في الدين (١٦٩).

<sup>(</sup>٥) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، برقم ١٢٧ (٣٥/١)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر عليه السلام، برقم ٢٣٨٠ (١٨٤٧/٤) عبد الباقي)، والترمذي أبواب تفسير القرآن برقم ٣١٤٩ (١٦٣/٥-بشار)، من حديث عبد الله بن عباس .

قال علماؤنا(۱): ويبجوز أن تكون(۱) لله علوم لا تتناهى بعدد المعلومات، وإنَّما عَلِمْنَا اتَّحَادَه(۱) شرعًا لقوله: ﴿أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ﴾ [النساء: ١٦٥]، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انْثِيْ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِيَّـ﴾ [فاطر: ١١]، وقد تقدَّم القول فيه وفي وجه المبالغة في معانيه.

#### المسألة الثالثة:

عِلْمُ الله تعالى داخل تحت حَدَّ العِلْمِ وحقيقته، ولكنَّه لا يصحُّ أن يكون علم ضرورة لما في الضرر<sup>(۱)</sup> من النقص الذي يتعالى عنه ربَّنًا، وليس بعلم نَظَرٍ لما في النَّظَرِ من الحاجة (۱۰) إلى المقدِّمات المُحَصَّلَة للعلم، ولما في ذلك من افتتاح المعرفة، وعِلْمُ الله تعالى قديم (۱۰).

#### المسألة الرابعة:

قال علماؤنا: لا نصف الباري بأنه عارف؛ وإن كان بمعنى عالم، لأنه لم يَرِدْ به توقيف().

<sup>(</sup>٩٥)، والمتوسط للقاضي ابن العربي (٣٢).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): يكون.

<sup>(</sup>٣) في طرة بـ(ل): إيجاده، وصحَّحها، كما صحَّح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤) لعله يقصد بالضرر الضرورة، أي أن علم الله ليس بعلم ضرورة.

<sup>(</sup>٥) في (ك): الحاجات.

 <sup>(</sup>٦) انظر: اللمع للإمام الأشعري (٢٤-٢٥)، مجرد مقالات الأشعري (١١-١٢)، الكامل في اختصار الشامل (٢٩٤/١-٢٩٦)، التمهيد للقاضي الباقلاني (٢٦)، المغني لأبي سعيد المتولى (٢).

 <sup>(</sup>٧) وبهذا الأصل ردَّ الأشاعرة على أحد الاعتراضات على حدهم العلم بأنه: معرفة المعلوم على ما هو به، فألزموا تسمية الله عارفا، وإن كان قد التزمه به بعضهم، ⇒

وقد بَيْنًا في أصول الدين أنَّ المعرفة والعلم مختلفان، وأنَّ المعرفة علم واحد، والعِلْمُ معرفتان، هذه لغة العرب<sup>(۱)</sup>.

والسبب فيه – والله أعلم – أنه لمَّا كنان العلم أكمل من المعرفة سمَّينَا الباري تعالى بالأعمل، ويجوز أن يقال فيه عارف على معنى أنه عالم بالأوائـل، ويقال أيضًا عالم على معنى أنه يَعْرِفُ الأوائـل والأواخـر، وأنَّ المعارف كلَّهـا له.

## الفصل الرابع: في التنزيل

لا يخفى على العبد العلم؛ لأنه قد احتوى منه على أُنْمُوذَجِ يَشْتَذِكُّ به على ربَّه وعلى عِلْمِ رَبِّهِ، وهذه هي الحكمة في أن جُعِلَتْ فيه صفات تشترك في الأسماء مع صفات الخالق وأسمائه؛ ليكون<sup>(۱)</sup> عونًا له في استدلاله عليه ومعرفته به، فإذا عَلِمَ بإتقان<sup>(۱)</sup> المخلوقات عِلْمَ ربه وتحقَّقَ أنَّه العالم الذي لا يخفى عليه شيء؛ فعند ذلك يتبَيَّنُ<sup>(۱)</sup>

[۷۰/ب]

له/ أنه قد اختص تعالى في ذلك بأحكام جِمَاعُها عشرة:

انظر تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للقاضي الباقلاني (٢٥)، والتسديد في شرح
 التمهيد لعبد الجليل الزّيمي: ق ٢/أ-ب، والكامل في اختصار الشامل (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>١) إذ يتعدى فعل "علم" لمفعولين، وفعل"عرف" لمفعول واحد، وبهذا نقض بعضهم الحد، فأحال أن يسد ما يتعدى إلى مفعول واحد مسد ما يتعدى إلى مفعولين، ولكن الإمام عبد الجليل الرَّبَعِي في التسديد (ق٢) ردَّ ذلك بأن اختلاف الأفعال في التعدي لا يوجب اختلاف المعاني استنادا إلى اللغة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): لِتكون.

<sup>(</sup>٣) في (غ): باتفاق.

<sup>(</sup>٤) في (ط): تبيَّن.

الأوَّل: عَدَمُ الأوَّلِيَّة في علمه؛ لاستحالة أن يكون مخلوقًا، لأنه لا يُخْلَقُ - وهو مُخكَمِّ - إلَّا بمثله، فيتداعى ذلك إلى ما لا يتناهى.

الثاني: استحالة العَدَم عليه لاستحالة عدم القديم.

الثالث: أنَّه يعلم به جميع المعلومات، وعِلْمُ العبد محصور بالمعلوم(١٠).

الرابع: أنَّه يعلمه جملةً وتفصيلًا ، وعِلْمُ العبد يتعلُّقُ بالجملة دون التفصيل .

الخــامس: أن علمــه يتعلَّــقُ بــالتفريع والتأصــيل، وعلــم العبــد يتعلَّــقُ بأَصْلٍ خاصَّةً دون فروعه.

الـسادس: أنَّ علـم الله سـابق الموجـودات، وعلـم العبـد مـسبوق بالمعلوم.

السابع: أنه لا يتطرَّق إلى علمه آفة ، وعلم العبد مُعَرَّضٌ لكلِّ آفة.

الثامِنُ: أنَّ علم الرَّبِّ (\*) بالمعلومات في غاية الكشف والإيضاح، وعلم العبد وإن بلغ غاية فإنه مُقصِّر، كأنه من وراء سِتْر، وقد بيَّنَ ذلك بقوله: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَوْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلاَّ بِمَا شَآءً ﴾ [البقرة:٢٥٤].

التاسع: أنه لا يشغله شأن عن شأن.

العاشـر: أن علـم الـرب أفـاد الموجـودات، وعلـم العبـد مـستفاد مـن الموجودات.

<sup>(</sup>١) في (ط): معلوم، وفي (غ): المعلوم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): الرب سبحانه.

### المنزلة الثانية (١) للعبد:

على العبد إذا عَلِمَ عِلْمَ (٢) ربه حُكْمَانِ:

أحدهما: أن يفوِّض إليه ويستسلم لسابق عِلْمِهِ.

الثاني: أن يسعى (<sup>۳)</sup> في اكتساب العلم به من كل وَجْهِ، إذ هو أشرف المكتسبات، فكلما (<sup>۱۱)</sup> كَثْرُتْ طرق العلم به زاد العِلْمُ به، فبذلك شَرُفَ عِلْمُ الملائكة والأنبياء عليهم السلام (<sup>۱)</sup> على عِلْم الخَلْقِ لكثرة وَلَائِيلِهِمْ.

<sup>(</sup>١) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (غ): يستغني.

<sup>(</sup>٤) في (غ): وكلما.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في النسخ الأخرى.



ونـذكر البّـصِير(١٠ معـه لارتباطـه بـه فـي الـذُكْرِ، وجَـرْي عـادة علمائنـا - رحمة الله عليهم - بالجمع بينهما، وهو أيضًا أربط للكلام، وأقـرب للمَرَامِ، فنقول:

فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن، قال تعالى:﴿ألسَّمِيعُ أَلْبَصِيرُ﴾'' [الإسراء: ١]، فجمع ذكرهما، وأفرده أيضًا في موضع آخر''؛ وورد في السنة مفسَّرًا في حديث أبي هريرة''، وجاء في سائر الأحاديث ذِكْرُهما معًا''؛ وأجمعت الأُمَّة عليه''، وإن كانوا قد تَبَايْتُوا في المعنى على ما نذكره بُعَدُ إن شاء الله''

<sup>(</sup>١) في (ط): البصَر، وفي (ل) و(ق) و(م): معه البصير.

<sup>(</sup>٢) في ثماني آيات، أربع منها منكرة، والأخرى معرفة.

<sup>(</sup>٣) يقصد فوله تعالى:﴿قُولُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلٌ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْنَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سا:٥٠].

 <sup>(</sup>٤) وفي أحاديث مرفوعة وموقوفة، انظرها في الأسماء والصفات للبيهشي (١/٤٥٥)،
 باب ما جاء في إثبات صفة السمع.

<sup>(</sup>٥) في (غ): معنى.

<sup>(</sup>٦) في (غ): عليه الأمة.

<sup>(</sup>٧) في (غ) زيادة: تعالى.

## الفصل الثاني: في شرحهما لغةً

أَمَّا السَّمْعُ والبَصَرُ فمشهوران في اللغة، وكـذلك قولنـا: سميع بـصير، وهما بِنَاءُ فَيِمِلِ من سَمِعَ وبَصُرَ، واختُلِفَ في بناء سميع على ثلاثة معان:

الأوَّل: أنه بمعنى سَامِع، وهو إدراك المسموعات.

الثاني: أنه بمعنى مُشمِع لغيره، كما قال عَمْرُو بن مَعْدِي كَرِبَ: أَمِنْ رَيْحَانَة الداعي السَّمِيعُ يُؤرِّقُني وأصحابي هُجُوعُ<sup>(۱)</sup>

أراد الداعي المُسْمِع.

الثالث: أن يكون سميع بمعنى قَابِلِ، كما قال: «سمع الله لممن حمده»، أي قَبِلَه، وفي الحديث: «اللهمَّ إِنِّي أعوذ بك من دُعَاءِ لا يُسْمَعُ»<sup>(٢)</sup>، ومنه قول الشاعر/:

دَعَـوْتُ الله حَتَّـى خِفْـتُ ألَّا يَكُـونَ اللهُ يَـسْمَعُ ما أَقُـولُ<sup>(٣)</sup>

(١) الزاهر في معاني كلمات الناس (١٠/١)، وشرح القصائد السبع: ٣٨٦، وشأن الدعاء (٦٠)، قال الزجّاج في تفسير أسماء الله الحسنى (٣٤): «وإنما جاء ذلك لأن مفعلا اسم الفّاعل من أفعل ومطرد فيه اطراد فاعل في فعل»، وقال الأزهري في تهذيب اللغة (٢/٤٧): «وهو في هذا البيت بمعنى المسمع، وهو شاذ؛ والظاهر الأكثر من كلام العرب أن يكون السميع بمعنى السامع، مثل عليم وعالم وقدير وقادر»؛ والله إعلم.

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۰۰۳)، وأبو داود في أبواب فضائل القرآن، بـاب في الاستعادة، برقم ۱۵۶۸ (۲/۲۲– شعيب)، والنسائي في الكبرى، في أبواب الاستعادة برقم ۷۸۲۲ (۷/ ۲۰۲–شعيب)، والطبراني في الكبير (۲۲۷۰)، من حديث أنس بن مالك ﷺ.

[1/v1]

 <sup>(</sup>٣) هو شمير بن الحارث الضبي؛ انظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٢٤)، وفي شأن
 الدعاء للخطابي (ص٢٠)، ونوادر أبي زيـد (١٢٤)، وتفسير الطبـري (٢٨/٥)،
 والخزانة للبغدادي (٢/٣٦٣).

وأمَّا(١) البصير ففيه أيضا ثلاثة(٢) معان:

أحدها:إدراك المُبْصَرَاتِ ورؤيتها.

الثاني: العِلْـمُ بِخَفِيَّـات الأمور ودقائق الأشـياء، كمـا يقـال: فـلان بـصير بكذا، أي خبير مُتَحَقَّقٌ به.

الثالث: أنه بمعنى مُبْصِرٍ ، كما تقدَّم في سميع .

الفصل الثالث(٣): في شرحهما حقيقة وعقدًا

وفيه سبع مسائل:

### المسألة الأولى: في تحقيق السمع والبصر

اختلف أصحابنا<sup>(۱)</sup> في سمعه وبصره؛ فمنهم من قال: إنهما نوعان من العلم بالوجود<sup>(۵)</sup>، أحدهما يقال له سَمْعٌ، والآخر يقال له بَصَرٌ، ولم يُنْكِر إطلاق القول بأن لله علومًا غير متماثلة، ولا يَشدُّ واحد منهما مَسَدَّ صاحبه؛

ومنهم من قال: إن السمع إدراك المسموع، وقد اختلف في ذلك جواب شيخنا أبي الحسن في كتبه، فتارةً قال: السمع إدراك المسموع، ورَدَّ قول من قال: إنه العلم بالمسموع، وقال في بعض كتبه: إنه ضَرْبٌ من العِلْم<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (غ): أما.

<sup>(</sup>٢) في (ط): ثلاث.

<sup>(</sup>٣) في (ك): الفصل الثاني، وهو سبق قلم.

 <sup>(</sup>٤) انظره في شرح الإرشاد للمقترح (١٤٢-١٤٣)، وشرح المعالم لابن التلمساني
 (٢٠٩-٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ق) و(م): الموجود.

 <sup>(</sup>٦) ابن فورك في مجرد المقالات (٩٢)، والملل والنحل للشهرستاني (١٠٠/١)، وشرح
 المعالم (٧٧٠).

قال الأستاذ أبو بكر بن فُورَكَ: "الصحيح أنه إدراك المسموع، وأنه صفة تزيد على العلم» (أن وقد تزيد على العلم» (أن وقد شرحنا ذلك في كتب (أن الأصول. شرحنا ذلك في كتب (أن الأصول.

والنكتة فيه أنه لو كان مَعْنَى يَسْمَعُ ويُبْصِرُ يَعْلَمُ - وهو عالم بما كان ويكون - لكان سامعًا مُبْصِرًا لما كان ويكون، وذلك مُحَالًا، وفي شمول العلم للموجود والمعدوم، واختصاص السمع والبصر<sup>(1)</sup> بالموجود أعظم دليل على القُرْقِ بينهما، وتَمَيُّرُ كلِّ واحد منهما بحقيقته ومُتَعَلِّقِهِ.

#### المسألة الثانية:

الباري تعالى عندنا سميع بسَمْعٍ ، بصير بَبَصَرٍ ، وخالفت في ذلك المبتدعة فقالوا: إن الباري تعالى سميع وبصير بمعنى أنَّه عـالم<sup>(ه)</sup>، وقـد بيَّنَّا أنَّ السمع والبصر معنّى يَزِيدُ على العِلْمِ المُطْلَقِ، وأنه لا بدَّ له من فائدة مجدَّدة.

#### المسألة الثالثة:

نقول: إن الباري تعالى سميع حقيقة بكلِّ مَعْنَى لغويٍّ، لأنَّ اللغة في ذلك لا تأباه الحقيقة، وكلُّ جائز في الحقيقة ورد<sup>ن(١)</sup> به اللغة لا مَرَدَّ له.

فإذا قلنا: إنه (٧) سميع بمعنى أنه عالم بالمسموعات فإنَّ ذلك يرجع إلى صفات (١) الذات والإثبات.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): إنها.

<sup>(</sup>٢) وأصله عند أبي إسحاق الإسفراييني، كما نقله عنه في الأسماء والصفات: (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) في (م): كتاب.(٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) هو قول الْقَدَرِيَّة البغدادية: الفرق بين الفِرَق (٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): ووردت.

<sup>(</sup>٧) في (ط): بأنه.(٨) في النسخ الأخرى: صفة.

وإن قلنا إنه سميع بمعنى أنه قَابِلٌ فلذلك وجهان:

أحدهما: أنه يرجع إلى مَدْحِه له، فيعود إلى الكلام، وهو<sup>(۱)</sup> من صفات الذات أيضا<sup>(۱)</sup>.

والثاني: رجوعه إلى الثواب، فإن الكريم إذا قَبِلَ ورَضِيَ أثاب.

وإذا كان سميعًا(<sup>٣)</sup> بمعنى أنه<sup>(٤)</sup> مُشمعٌ فقد قال علماؤنا: إنه من صفات الأفعال، وذلك يعود إلى إسماعه لخلقه كلامه وكلام<sup>(٥)</sup> غيره.

[۷۱/ب] وإذا قلنا في كونه بصيرًا إنه بمعنى إدراك المُبْصَرَاتِ رجع إلى الذات،/ لأنَّ الإدراك معنى قائم بالمُدْرِكِ.

وإن<sup>(١)</sup> قلنا: إنه بمعنى العلم بخَفِيَّاتِ الأمور كما يقال: فلان بصير بكذا، فلا نجعله معناه الأخصَّ به، لأنَّ ذلك قول بمذهب المبتدعة في أنه بصير بمعنى أنه عالم، ولكنَّه عندنا أحد معانيه، والأصل هو الإدراك فيه.

وإن قلنا إنه بمعنى مُبْصِرٍ احتمل مَعْنَيَيْنِ:

أحدهما: أنَّه بمعنى فاعل أي بَاصِرٍ ، لأنَّ العرب تقول: بَصُرْتُ به وأَبْصَرْتُهُ بمعنى رأيته ، فتجعل فَمُّلَ من هذا الباب وأفعل بمعنَّى واحد، فإذا أردت تَعْدِيَةَ الفِعْلِ فيه عَلَّيْتُه (٢٠ بالتضعيف، فتقول: بصَّرْتُه بتشديد الصَّادِ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): وهي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: أو كلام.

 <sup>(</sup>٦) في (ط): إذا.
 (٧) في (ط) و(ل) و(م): عدَّته.

والثاني: أن يكون بمعنى أنه جَعَلَ غيره يُبْصِرُ، فيكون من صفات الأفعال، وتكون العبارة عنهما واحدة، كقول العرب رجعت، فإنه بالتعدية (١) وعدم التعدية بلفظ واحد، يقال: رَجَعْتُ أنا ورَجَعْتُ زيدًا.

#### المسألة الرابعة:

إذا ثبت أنه مُدْرِكٌ للمُبَصَرَاتِ بمعنى أنه رَاءِ فإنه يقال له رَاءِ كما يقال له بَصِيرٌ، لكن لـم يَرِدْ بالاسم توقيف، وورد بالفعل، قال ﷺ: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، والرؤية في كـلام العرب تـأتي على مُعْنَيْنُ:

أحدهما: رؤية العين ، وهي إِدْرَاكُ المُبْصَرَاتِ ، وهي تتعدَّى إلى مفعول واحد.

والمعنى الثاني: هو العِلْمُ، وهي على ذلك تتعدَّى إلى مفعولين، وقد بيَّنًا ذلك كلَّه في كتاب المُشْكِلَيْنِ، والباري تعالى<sup>(r)</sup> عندنا رَاءِ بالوجهين لوجوبهما له.

#### المسألة الخامسة:

إذا عَلِمتم معنى كونه سميعًا بصيرًا فاعلموا أنَّه سميع في الأَزْلِ لكلامه، بصير رَاءِ لذاته، فكلُّ ما خلق بعد ذلك من كلام أو مَوْجُودٍ سَمِعَه ورَآهُ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ) و(ل): في التعدية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٤)، والبخاري في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان، برقم ٥٠ (١٩/١-طوق النجاة)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، برقم ٨ (١/ ٣٦)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في القدر: ٤٦٩٥ (٧٧/٧-شعيب) من حديث عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

### المسألة السادسة: في وصف الباري تعالى بإدراك الألم واللذة

قال علماؤنا: نقول إنه مُدْرِكٌ لسائر المُدْرَكَاتِ على كلِّ وَجْهٍ يصحُّ أَنْ يُدُرَكَ عليه المُدْرَك، كما يصحُّ أنَّه عالم بكلِّ مَعْلُومِ على كلِّ (') وَجْهِ ('') يُعْلَمُ به المعلوم، فهو يُدْرِكُ الألم واللَّذَة بغيره كما يَعْلَمُ الأَلم واللَّذَة التي به ('').

### المسألة السابعة: في التحقيق في الباب

ليس بخاف كما قدَّمنا معنى العِلْم، وأنه كَشْفُ الحقائق والاطلاع عليها، وبيَّنَّا الفروق التي أدركناها بين عِلْم الله تعالى وعِلْم المخلوق، من (1) الأوجه العشرة التي بيَّنَاها، وقرَّرنا (1) أن علم الله تعالى عامٌّ في المعلومات، لا يحتاج إلى نظر ومُقَدِّماتٍ، وأنَّ علم العبد بخلاف ذلك، ولم يهب الباري تعالى (١) للمكلَّف إلا علمًا قاصرًا ببعض المعلومات، وما نعلمُه أيضًا إنَّما نعلمه بطُرُقٍ ومُقَدِّماتٍ (٢) عدها مَبْعٌ:

الأوَّل: علمه بديهة.

والعلم الحاصل من جهة الحواسِّ الخَمْسِ.

فهذه سِتَّةُ (٨) طُرُقِ لا سابع لها.

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (يصح أن يدرك عليه ٠٠٠ على كل وجه) سقط من (ك)، إذ انتقل نظر الناسخ
 إلى السطر الذي يليه للمشابهة في اللفظ.

<sup>(</sup>٣) أي يعلم الألم واللذة التي بغيره.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ومن.

<sup>(</sup>٥) في (ط): قدَّمنا.

<sup>(</sup>٦) لم ترد في (غ).

<sup>(</sup>٧) في (غ): مقدَّمات.

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ل): ستّ.

يحصل عنها علم سابع: وهو النَّظَرِي(١).

فهذه (٢) طرق محصورة مقرونة بآفات ونقائص، وهذه المقدَّمات من جملة معلومات/ الباري (٢)، لا (١) بهذه الطرق ولا على هذه الوجوه، مُمَرَّاةً من [٧٧] الأفات، وجميع ذلك يرجع إلى طُرُق وضَعَها الباري تعالى أَسْبَابًا وآلَةً لإدراك تلك المعلومات، وهو سبحانه بهذا كلَّه عالم دون تلك الطرق، فتبيَّن أن علم الله سبحانه يتعلَّق بجميع المعلومات على اختلافها وتَبَايُنِ طرقها الحاصلة عنها، دون سَبَبٍ ولا مقدَّمة، ولا حدوث آفة ولا نقيصة، ونقول: إنَّه سميع بصير لكمال (١) أنواع العلوم كما عَلَّمَنَا ونتَهَمَنا ودلَّ لَنَا (١).

## الفصل الرابع: في التنزيل

أمَّا المنزلة العليا لله (٧) فقد تقدُّم بيانُها في اسم العالم.

وأمَّا المنزلة السفلى للعبد فإنَّه إذا عَلِمَ أن ربه يسمع<sup>(٨)</sup> السَّرَّ وأخفى فلا يُجْرِي بخاطره ولا يَهْمِسُ بلسانه إلَّا ما يرضاه، وكذلك إذا عَلِمْتَ أنه يَرَاكُ

<sup>(</sup>١) يقرر هذه المسألة جميع الأثمة الأشعوية في افتتاح كل كتاب، حتى جعلوها أصلا من أصول علم الكلام، راجع: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (٢٨) في: باب الكلام في مدارك العلوم، وأصول الدين للبغدادي في: الأصل الأول من الأصول الخمسة عشرة، في بيان الحقائق والعلوم على الخصوص والعموم.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): فهي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: الإله.

ر ٤) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط): بكمال.

<sup>(</sup>٦) في (غ): دللنا.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): للربِّ.

<sup>(</sup>٨) في (ك): يعلم.

فَكُفَّ عن المخالفة، فقد جاء في الصحيح أن جبريل (١) ﷺ قال: (ما الإحسان؟ قال رسول الله ١٠٠٠ ﷺ: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك (١٠٠٠).

(١) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): النبي.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(غ): جبريل، وسقط من (م).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.



وفيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

قد ورد به القرآن، قال تعالى: ﴿ وَكَهِىٰ بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٧٨]، وورد في (١) حديث النبي ﷺ مفسَّرًا في حديث أبي هريرة المشروح، وأجمعت عليه الأمَّة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه أربعة أقوال:

الأوَّل: أنه فَعِيلٌ من شَهِدَ الشيء إذا حَضَرَهُ واطَّلَعَ عليه، قال تعالى: ﴿ فَمَ شَهِدَ مِنكُمْ أَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْنَهُ ۖ [القرة:١٨٤]، بعني في مُسْتَقَرُّه صحيحًا؛

الثاني: الشهيد العليم، كقوله: ﴿ شَهِدَ أَللَّهُ أَنَّهُ, لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَثَآبِيكَةُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

الثالث: الشهيد المُبِينُ، لِمَا يُقِيمُ من البَيْنَةِ على حُكْمِهِ، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى حُكْمِهِ، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ٦]، أي بـيّن الله بما أقام من الأدلة على وحدانيته.

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

الرابع: أنّه شهيد بمعنى مشهود، أي مشهود له بالوحدانية، كقولنا: بديع وحكيم في أُكِدِ الوجهين، والشهيد في سبيل الله من هذا المعنى، فإنّه فعيل بمعنى مفعول.

## الفصل الثالث: في حقيقته

فيه ثلاث مسائل:

## المسألة الأولى: في حقيقة هذه اللفظة

اعلَمُوا أن «ش هد د» كيفما تصرَّف في الأخبار فإنَّه يرجع إلى ما حَصَلَ به العلم من المشاهدة ، وهي الحواسُّ عدا (۱) السمع ، ولذلك قال: ﴿عَلِمُ الْغَنِّبِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ [الرعد: ١٠] ، فالغيب ما لم تَرَه ولا لمسته ولا دُقتُه ولا شَمِمْته ، والشهادة عكسه ، والغيب ما سمعته أو قِسْتَهُ ، أو ما لم تَسْمَعْ به ولا عَرَّرَة ، والشهادة عكسه .

#### المسألة الثانية: في تركيب اللغة على الاعتقاد

كلُّ من قال إنَّ شَهِدَ بمعنى حضر فصَدَقَ، وهو قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِى [۲۷/ب] نَّجْوِىٰ ثَـٰكَتَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:٧]، الآية كلُّها، معناها(٢)/ أنه شَـاهِدٌ<sup>٢١)</sup> معهم ما شاهدوه<sup>(١)</sup> من القول، سامعٌ له كما سمعوه.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): عند، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): معناه.

 <sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): مشاهد، وأشار إليها ناسخ (ك) في الطرة وصحَّحها كما صحَّع ما
 أثبتنا، وفي (م): يُشاهد.

<sup>(</sup>٤) في (غ): شاهده.

ومن قال إنه شهيد بمعنى أنه عليم فصدق، لكنه فسَّر الاسم الخاصَّ بالعامِّ، وهـو تقصير، فالباري(١) عليم بالغبب والشهادة، شَـهِيدٌ أي عالم بالشهادة.

وأمَّا من قال إنه بمعنى مُبَيِّن، فإنَّ الحجَّة<sup>(٢)</sup> في ذلك الآيةُ التي ذكرناهـا، وأيضًا فإن الشاهد يقول للحاكم: أشهد عندك بكذا، أي أُبَيِّنُهُ<sup>(٢)</sup>.

والذي عندي أنَّ قولنا شهيد لايقتضي بَيَّنَ، على معنى (١) أنه تفسيره بحال، وذلك يَبْعُدُ في اللغة، وإنَّما الذي هو تفسيره ما بيَّنَاهُ من أنه عَلِمَ مُشَاهِدًا(٥).

وامًّا قول الشاهد للحاكم أشهد بكذا فليس بمعنى أُبَيِّنُ ولا بمعنى أُعلَم، والدليل عليه إجماع الأمة أنَّ الرجل لو قال للحاكم إذا شَهِدَ عنده أنا أُبيِّن عندك كذا (\*) أو أعلم كذا بدل قوله: «أشهد» لما أَصْغَى إليه، ولا قضى بقوله حتى يقول أشهد.

وقد طال بحثي عن المعنى في ذلك عند الأُحْبَارِ، وسُؤالي فيه جميع المُنَاظِرِين (^)، فما وجدتُ عندهم معنى أكثر من أنها(١) تعبد من الشرع

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): والباري، وفي (غ) زيادة: سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(م): حجَّته.

<sup>(</sup>٣) في (غ): أثبته.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط) و(ل) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ط): عالم، وفي (ل) و(م) و(ق): مشاهد.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): على أن.

<sup>(</sup>٧) في (ط): كذا وكذا.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ل): المتناظرين.

<sup>(</sup>٩) في (ط): مِن أنَّ مَا تُعُبِّدَ.

بلفظة لا يجوز تبديلها، ولا يقوم غيرها مقامها، وقد بيَّنَّا ذلك في مسائل الإنصاف<sup>(۱)</sup>.

وأمَّا قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [المجادلة: ]، أي مُطَّلِعٌ، فالجواب عنه فيما بعده (٬).

وأمًّا من قال: إنه شهيد بمعنى أنه مشهود أي مشهود له بالوحدانية، فإنّ اللغة تَحْتَمِلُهُ، ودليل العقل لا يُرُدُّه، والشريعة لا تأباه، ولكن لا يصحُّ أن يكون هذا معناه الأصلي، فإنَّ الاسم إذا احتمل مَمْنَيَيْنِ لا يقال إن المراد به أحدهما، لا سِيَما إذا تُوكَ الأظهر، والأظهر في هذا أن يكون الشهيد قَمِيلًا من فاعل، فيكون من صفات الذات، وبعد ذلك لا يبعد أن يقال: إنه بمعنى مفعول، فيكون له المعنيان، وأحدهما – وهو هذا – تابع للآخر، وهو الأوَّل، فيكون المعنى الأوَّل صِفَاتِ (") ذاتٍ، ويكون هذا الثاني بمنزلة مطاع ومعبود، لا يرجع إليه منه وَصْفٌ.

## المسألة الثالثة: في المختار

إذا علمتم معنى اللفظة لغة وحقيقة (أ)، وفهمتم (أ) وجه تركيب الاعتقاد على اللغة حَسَبَ ما بَيَّناه، فاعلَمُوا أنَّ قولنا شهيد معناه: العالم بما ظَهَرَ،

<sup>(</sup>١) يعني كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، وقد أحال عليه في غير موضع من كتبه، وهو من الكتب التي كانت بخزانة القروبين بفاس، ورآه وطالعه الفقيه العلامة سيدي إبراهيم بن أحمد الكتاني محافظ المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط، ثم امتدت إليه يد عادية أثمة ففعلت به ما فعلت بغيره من ذخائر القروبين، والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فالجواب عنه فيما بعده) سقط من (ك) و(غ) و(م) و(ق) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ط): من صفة، وفي (ق): الصفات.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل) و(م): حقيقتَها.

<sup>(</sup>٥) في (ق): فهمت.

والعليم: العالم بما<sup>(۱)</sup> ظهر<sup>(۱)</sup> وخفي ، هذا تحقيقُه ، ويصحُّ أن يكون المراد به العالم باليقين ، التامُّ العلم ؛ الذي عنده كلُّ شيء مشاهدةً<sup>(۱)</sup> ، ويكون ذلك استعارةً على ما بيَّنَاهُ.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم هذا فالباري تعالى في المنزلة العليا من الشهادة، وله في ذلك حكمان:

الأوَّل: علمه بما ظهر.

والثاني: علمه الكامل الذي ليس وراءه خفاء ولا معه غطاء، ولا يتطرَّق<sup>(1)</sup> إليه رَبْبٌ على الدَّوام والعموم.

# المنزلة الثانية (٥) للعبد:

وعليه في ذلك حُكمان:

أحدهما: أن يشهد الله فلا يغيب عنه ، أي يكون معه حاضرًا باعتقاده في كلِّ حين .

الثناني: أن يشهد لله كما قبال تعبالى: ﴿يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ [١/٧٣] فِرَّامِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَآءَ لِلهِ﴾ [النساء:١٣٤]./

(١) سقطت من (ح).

<sup>(</sup>٢) قوله: (والعليم العالم بما ظهر) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ق): مشاهد.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): يطرق.

<sup>(</sup>٥) في (ط): السفلى.



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

قد ورد به القرآن، قال الله (۱) تعالى: ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرٌ ﴾ [البقرة: ٣٣٧]، وقال: ﴿ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وذلك كثير في القرآن، وورَدَتْ به السنة في حديث أبي هريرة المفسَّر، وأجمعت عليه الأمَّة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه ثلاثة أقوال:

القول(٢) الأوَّل: أنَّ الخبير العالم بما بَطَنَ ؛

الثناني: أنه العالم بعد الإخبار أو<sup>(٣)</sup> الاختبار، يقال: خَبْرُتُه أي تتَبِّمْتُ طلب الخبر عنه حتى عَلِمْتُه، ومنه قيل للأكَّارِ خبير، لأنه يَتْخُبُرُ الأرض لمعرفة طِيبِهَا أو<sup>(١)</sup> دناءتها.

الثالث: الخبير بمعنى مُخْبِرٍ، فعيل بمعنى مُفْعِلِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: قال تعالى.

 <sup>(</sup>۲) في (ط) و(ل) و(غ): الأول.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: و.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: و.

## الفصل الثالث: في حقيقته وعَقْدِهِ

فيه ثلاث مسائل:

#### المسألة الأولى:

ما تقدُّم من أقوال أهل اللغة يرجع إلى مَعْنَيَيْنِ:

أحدهما: العِلْمُ بما بَطَنَ.

والثاني: العلم من جهة الخبر بالبحث والسؤال حتى يُخْبَرَ به فَيَخْبُرَه' (١٠).

وحقيقتُه ترجع إلى معنى واحد، وهو العِلْمُ بعد (" الخبرة والبحث، يقال: خَبَرْتُ الشيء، ولا يكون الاختبار " إلَّا عن باطن، لأنَّ الظاهر مكشوف لا يكون الاختبار " إلَّا عن باطن، لأنَّ الظاهر مكشوف لا يحتاج إلى اختبار، فلذلك قالوا: إنه العلم بما بطَنَ " كن من جهة الاختبار، ولذلك قال بعض علمائنا: إنَّ إنَّ إذا قلنا إنه العلم بما بطنَ (") جاز (") في حتَّى الله سبحانه، وإذا قلنا إنه بمعنى الاختبار لم يَجُرُّ في حتَّى الله تعالى، لأنَّ الاختبار للشيء لا يكون إلَّا للجاهل به، وذلك مُحَالٌ في حتَّى الله سبحانه لعلمه بما يكون قبل أن يكون، فكيف بعلمه بما كان خَفِي (")، والعَدَمُ أخفى من الوجود (") الخَفِيّ.

 <sup>(</sup>١) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: مخبره، وأثبت بدلها يخبره، ورمز لها بعلامة صح، وفي (ل): مخبره.

<sup>(</sup>٢) في (غ): بحد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الإخبار.

<sup>(</sup>٤) سقطت من النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (لكن من جهة الاختبار ... إنه العالم بما بطن) سقط من (غ)، لانتقال نظر
 الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في (غ): جار.

 <sup>(</sup>٧) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: أخفى، وأثبت بدلها خَفِيَ، ورمزَ لها بعلامة
 صحَّ، وفي (ل): أخفى.
 (٨) في النسخ الأخرى عدا (غ): الموجود.

#### المسألة الثانية: في المختار

قد بيّنًا فيما سلف أن حُكْمَ اللغة في الألفاظ متى جوَّزها العقل لم تُنْفَ (١) ، فكيف إذا ورد بها الشَّرْعُ ، فإنَّ الخبير في اللَّغة العليم (١) بعد الخبرة ، فلا ينبغي إنكاره ، فإنَّ الشرع قد ورد به (١) ، قال تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمُ وَ أَيُّكُمُ وَلَا يَعْلَمُ اللهَ عَلَى المُحَيَّدِينَ ينكُمُ وَالسَّيْرِينَ وَتَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ وَ اللهُ الناس كلهم: معناه لتُحْتَيِرَ . والصَّيْرِينَ وَتَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ وَ المَّنْ اللهُ الناس كلهم: معناه لتُحْتَيْرَ .

والصحيح عندي أنه سبحانه خَيِيرٌ بمعنى أنه عليم ابتداءً بما يعلمه الخلق بعد الخبرة، كما هو عليم بالنظريات ابتداءً، وإن كان<sup>(؛)</sup> الخلق<sup>(٥)</sup> لا يعلمونه إلَّا بعد النظر، فهو خبير من غير خِبْرَةٍ، عليم من غير نَظَرٍ.

والتُكْتُهُ فيه أنَّ عِلْمَه لا تقترن به آفة، ولا يلحقه نقص كما بيَّنَاه، وإنما هو مطلق كامل، وإن كمان قد ورد لفظ الابتلاء مضافًا إليه في قوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم﴾، لكن يرجع هذا اللفظ، الذي يجوز معناه في الخلق ويستحيل على الله، إلى عِلْم المشاهدة، كما قال علماؤنا.

وبيانه أن الباري تعالى عالم الغيب والشهادة ؛ / فيعلم الشيء قبل كونه وهو معدوم، فإذا وُجِد عَلِمَهُ موجودًا، وإذا (٢٠ عُدِمَ عَلِمَه معدومًا، فالعلم مسترسِل على أحواله الثلاث يتعلَّقُ بها، والاختلاف يرجع إليها وهو على حاله (٧٠).

(١) في (ط) و(ل) و(م): يَنْتَفِ.

\_\_\_

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): العالم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): كانوا لا يعلمونها.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(م): فإذا، وفي (غ): أو إذا.

<sup>(</sup>٧) مجرد مقالات الأشعرى: (٦٥).

وإنَّما كان العلم بالاختبار ، كما كان علم الشهادة نقصًا في حق الجاهل<sup>(۱)</sup> بعلم الغيب، ولهذا ضلَّ جَهُمٌ<sup>(۱)</sup> وجماعة من الفلاسفة فقالوا: للباري علوم حادثة (۱)، وظنُّوا أنَّ حَدَثَ المعلوم يُوجِبُ حَدَثَ العِلْم، وليس كذلك كما بَيْنَّاهُ.

وقد ضرب بعض علمائنا لذلك مثالًا أن يَسْتَرُوحُ إليه الطالب فقالوا: إن زيدًا يعلم أن الشمس تطلع غدًا، فعلمه يتعلَّق (أ) بطلوع الشمس معدومًا، فإذا بقيت حياته وعلمه إلى غدِ وعَايَنَ طلوع الشَّمْسِ تعلَّق بها علمه مَوجُودةً(١)، فإذا عَرَبَتْ تعلَّق عِلْمُه بها معدومة ، لكن العبد يتجدَّدُ علمه في كلَّ حالة ، والباري سبحانه علمه دائم مستمر، فإذا قدَّرت دوام العلم للعبد استَتَبَّ لك المعنى وانكشف الغطاء، وهذا بيان ليس وراءه مطلب.

### المسألة الثالثة: في التركيب

إذا قلنا إنه العالم بما بطن فقد تبيَّن، وإن قلنا إنه الخبير بمعنى أنه (٧) المُخْبِر رجع إلى الكلام، وكان بمعنى المُبِين على ما يـأتي بيانـه إن شـاء الله(١٠).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): الجاهل به.

 <sup>(</sup>٣) هو الجهم بن صفوان ، رأس الفرقة الجهمية التي جمعت بين الإرجاء في الإيمان والجبر في الأعمال ، انظر: الفرق بين الفِرَق (١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) راجع: الفرق بين الفرق (١٩٩).

<sup>(</sup>٤) أصل هذا المثال أشار إليه ابن فورك في مجرد المقالات: (٦٥).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): متعلق.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(م): موجودًا.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (غ) زيادة: تعالى.

# الفصل الرابع<sup>(١)</sup>: في التنزيل

#### المنزلة العليا للرَّبِّ:

إذا علم العبد بأنَّ<sup>(۱)</sup> الباري خبير بمعنى أنه عالم بما بطن، فللباري في ذلك حُكُمٌ، وهو عِلمُه بما يكون قبل أن يكون<sup>(۱)</sup>.

# المنزلة الثانية(٤) للعبد:

فيها حُكْمان:

أحدهما: أن يُسَلِّمَ في أموره كلَّها إليه، كما رُوِيَ عن إبراهيم الخليل أنه قال: «حَسْبي من سؤالي عِلْمُه بحالي» (٥٠).

الثاني: أن يكون خبيرًا بأحواله وصفاته وبواطنه؛ حتى يُمَيِّزَ خيرهـا من شَرَهَا<sup>(١)</sup>، ونفعها من ضُرَّهَا.

(١) في (ل): الثالث، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): أنَّ .

<sup>(</sup>٣) قوله: (قبل أن يكون) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل) و(م): السفلي.

 <sup>(</sup>٥) من ألفاظ قصة جبريل لما عرض لإبراهيم الخليل عند رميه بالمنجنيق، وسيأتي، رواه الطبري في جامع البيان (٤٦٧/١٨) بسند مرسل، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٢/٢) من قول بشر بن الحارث.

<sup>(</sup>٦) في (ط): وشرّها.



فيه أربعة فصول(١)

# الفصل الأوَّل: في مورده

هذا اسم لم يَرِدْ به القرآن، ولا ورد في حديث أبي هريرة المفسَّر، لكن صحَّ أن (أ) أبا رِفْقَةً رِفَاعَةً بن يَثْرِبِي (أ) قال للنبي ﷺ: (إنبي رجل طبيب، فقال النبيُّ ﷺ: لا طبيب (أ) إلَّا الله عزَّ وجلَّ (أ) ، وفي رواية قال له: (الله الطبيب، بل أنت رفيق»، وقالت عائشة رضي الله عنها لأبي بكر الصديق في مرضه: (ألا ندعوا لك طبيبًا، فقال: الطبيب أمرضني» (أ).

(١) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (غ).

 <sup>(</sup>٣) أَبُو رمثة البلوي، ويُقال: التميمي، ويُقال: التَّيْمِي، من تيم الرَّبَاب، له صحبة. قيل:
 اسمه رفاعة ابن يثربي، روى له أبوداود والترمذي والنسائي، تهذيب الكمال في أسماء
 الرجال (٣٦/٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): لا طبيب لنا.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٧٠١٤) (٧١٠٧)، وأبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب، بوقم
 ٢٠٠٧ (٢٩/٦) (٢٩/٦) وابن أبى عاصم في الآحاد والمثاني: ١١٤٣ (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المحتضرين» حكاية عن حذيفة (١١١)، ثم رواه حكاية عن ابن مسعود بلفظ مختلف (٢٣٨) فقال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الفضل بن جعفر، قال: حدثنا النضر بن شداد بن عطية، قال: حدثني أبي شداد بن عطية قال: حدثنا أنس بن مالك قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود نعوده في مرضه، فقلنا: =

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

الطبيب الحَاذِقُ بالشيء الفَطِنُ له، يقال: فلان طَبِّ بكذا، والطُّبُّ السِّحْرُ، كُنِّيَ بالطُّبِّ عن السَّحْرِ كما كُنِّي بالسَّلِيمِ عن اللَّدِيغِ<sup>(۱)</sup>، كاتَّه حَرْفٌ من الأَضْدَادِ.

# الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

إذا كان الطبيب في اللغة العالم بالشيء فالباري تعالى هو العالم بكلً شيء كما بيَّنَاه،/ ولكن حقيقة الطبِّ في اللغة العِلْمُ بالشيء الحَفِيِّ الذي لا يَبْدُو إلا بعد مُمَّانَاةٍ لفِخْرِ صَافٍ ونَظَرٍ وَافٍ، والباري<sup>(۱۲)</sup> هو الذي عَلِمَ الأمور الظاهرة والخفيَّةُ واطَّلع على الكلِّ، من غير معاناة ولا فِخُرٍ.

# الفصل الرابع: في التنزيل

يَخْتَصُّ الباري في المنزلة العُلْيَا في هذا الاسم بأنَّهُ عالم بما يخفى.

ويختصُّ العبد بـأن يعلـم أنَّ الطِّبَّ بيـده لا بيـد أَحَدِ من خلقـه، والنَّاسُ رُفَقَاءُ، والطَّبيبُ اللهُ<sup>(٣)</sup>. [¹/v٤]

<sup>=</sup> كيف أصبحت أبا عبد الرحمن؟ قال: «أصبحنا بنعمة الله إخوانا، قلنا: كيف تجدك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، قلنا: ما تشتكي أبا عبد الرحمن؟ قال: أشتكي ننوبي وخطاياي، قال: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي مغفرة الله ورضوانه، قلنا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: الطبيب أمرضني».

 <sup>(</sup>١) في لسان العرب (١/٥٥٤): «كنوا بالطّب عن السّخر، تَفاؤُلاً بالبُرء، كما كنوا عن اللَّديغ، فقالوا سليم، وعن المَفازة، وهي مَهْلكة، فقالوا مفازة، تفاؤلاً بالفرز والسَّلامة».

<sup>(</sup>٢) في (غ): والباري سبحانه.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م): الله تعالى.



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن فِعْلًا، ولم يرد به اسمًا، قال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَعْءٍ آحْصَيْنَهُ كِتَبآ﴾ [الباّ:٢٩]، وقال: ﴿وَأَحْصِىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدآ﴾ [الجن:٢٨]، وقال في حديث أبي هريرة المفسَّر: المُحْصِي، وأجمعت عليه الأمَّة.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه لعلمائنا ثلاثة أقوال:

الأوَّلُ: أنَّه العِلْـمُ، قال تعالى (١٠): ﴿أَخْصِيْهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة:٦]، وقال النبي ﷺ: (من أحصاها دخل الجنة)، يعني من عَلِمَها.

الثاني: أنه العدد، ومنه: ﴿وَأَخْصِىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدَآ﴾ [الجن:٢٨]، ومنه قوله: «استقيمُوا ولن تُخصُوا»(١)، معناه ولن تَعُدُّوا ثواب الاستقامة، ومنه قوله: «من أحصاها دخل الجنة»، أي عَلِمَها مُكَدَّدةً في أَكِد القَرْلَيْنِ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): قال الله تعالى.

الثالث: معناه القوَّة، ومنه قوله: «استقيموا ولـن تُحْصُوا»، معناه ولـن تُطِيقُوا في القَوْلِ الثاني.

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

وفيه مسألتان:

### المسألة الأولى: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي

قال علماؤنا: إن كان المُحْصِي هو العالم فقد تقدَّم بيانه، وإن<sup>(۱)</sup> كان القادر فكذلك (<sup>۱)</sup> تقدَّم بيانه أيضًا، وإن قلنا إنه العادُّ<sup>(۱)</sup> فذلك يرجع إلى إخباره عن العدد، وهو الكلام، كما قال: ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَاً ﴾ [مرم: ٨٥].

### المسألة الثانية: في المختار

قد تقدَّم كلام علمائنا - رحمة الله عليهم - في المُخْصِي وهو قاصر، وقد ظنَّ بعض المتأخرين منهم أنَّ قوله: ﴿ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ [الطلاق:١٢] هو قوله: ﴿ أَخْصِيٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَداً ﴾ [الجن:١٨].

والصحيح أنَّ العلم إذا تعلَّق بالمعلومات من حيث كَشْفُها وإيضاحُها<sup>(1)</sup> فهو عِلْمٌ، وإذا تعلَّق بها من حيث حَصُّرُها وتعلَّق العلم بعددها من غير تَقْدِيرِ ذُهُولٍ فهو عَدٌّ وإِحْصَاءٌ، فالمتعلَّقان مختلفان، وقد خَفِيَ وَجُهُ اختلاف مُتَعَلَّقِهما على الجميع، فالمُحْصِي هو العالم بالعَدَدِ.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: أو.

<sup>(</sup>٢) في (غ): فقد تقدم أيضا بيانه، وفي (ل) و(ط): فكذلك قد تقدم بيانه أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(غ): القادر، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): استيضاحها.

# الفصل الرابع: في التنزيل

# المنزلة العليا للرَّبِّ في هذا الاسم:

وله فيها ثلاثة أحكام:

[۲۷/ب]

/ الأوَّل: - وهو المُعْظَمُ - أنَّه يعلم عدد ما لا نهاية له.

والشاني: أنــه لا تــشغله الكشــرة عــن العلــم؛ فــسقوط الأوراق، وبَــــْذُرُ الحبوب، وتَبَلُّلُ الأحوال على الرَّطْبِ واليابس؛ كلُّ ذلك عنده مُخصَّى معلوم؛

الثالث: أنَّه عنده مَسْطُورٌ على التفصيل مَكْتُوبٌ.

## المنزلة الثانية (١) للعبد:

فينبغي (٢) له أن لا تكون أفعاله مهملةً بأن(٢) تكون محصاةً، فيُحْصِي الخير للعمل به، ويُخْصِي الشرَّ لاجتنابه، وقد قال ﷺ للنساء: «اعقدن بالأنامل فإنهنَّ مسؤولاتٌ مستنطقاتٌ»(١)، وقيل(٥): العاقل من عُدَّثُ سَقَطَاتُه.

<sup>(</sup>١) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٢) في (ط): ينبغي.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: بل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٧٠٨٩)، وأبو داود في أبواب فضائل القرآن، باب التسبيح بالحصى برقم ١٥٠١ (٢١٦/٢-شعيب)، والترمذي في أبواب الدعوات، باب فضل التسبيح والتهليل، برقم ٣٥٥٣ (٥/٣١٦- شار)، من حديث يسيرة بنت ياسر عن النبي ﷺ، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار: (٨٣/١).

<sup>(</sup>٥) في (ط): وقال.



#### فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

هو من الأسماء التي لم يرد بها قرآن ولا سنة، وإنما ورد به فِعْلًا، وأجمعت عليه الأمة إطلاقًا، قال الله تعالى: ﴿ فَفَدَّرْنَا فِيْغُمُ أَلْفَايِرُونَ ﴾ [المرسلات:٢٣]، وقال: ﴿ إِلاَّ إِمْرَأَتُهُ فَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ﴾ [الحجر:10]، وقال النبي ﷺ مُخْيِرًا عن موسى عليه السلام ((): «أتلومني على أمر قد(ا) قدَّره الله علىً قبل أن أُخْلَقَ»().

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - للتقدير ثلاثة(١) معان:

الأوَّل: الخَبَــُرُ، ومنـــه قولـــه: ﴿إِلاَّ إِمْرَأَتَهُ,فَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيرِينَ﴾ [الحجر:٦٠]، أي أَخْبَرُنَا.

<sup>(</sup>١) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٣٨١)، والبخاري في كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند الله، برقم ٢٦١٤ (٨/٢٦١-طوق النجاة)، ومسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، برقم ٢٦٥٧ (٢٠٤٢-عبد الباقي) من حديث أبى هريرة به.

<sup>(</sup>٤) في (ط): ثلاث.

الشاني: تخصيص السشيء بمقدار، كقوله: ﴿ وَفَدَّرَ فِيهَآ أَفْوَتَهَا ﴾ [فصلت: ٩] ، أي خَلَقَها على مقدار، وقوله: ﴿ يَفَدَّرْنَا قِينَعُمَ ٱلْفَندِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٣] .

الثالث: التضييق، كقوله: ﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّفْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء:٨٦]٠

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْداً

فيه مسائل، جِمَاعُها مسألة واحدة، وهي:

# المسألة الأولى: في كشف حقيقة اللفظة

اعَلَمُوا - أرشدكم الله إلى المعلومات - أن قدَّر بتشديد الـدال مُضَاعَفُ قَدَرَ بتخفيف الدال، وقولنا فعَّل بتشديد العين يأتي على قِسْمَيْنِ:

أحدُهما: بمعنى فَعَلْتُ، لا يُرَادُ بها التكثير، كقولنا: كَلَّمْتُ وسَوَّيْتُ (١).

وقد تأتي<sup>(٢)</sup> ويراد بها التكثير، في كل فِعْلٍ جرى على بِنَاءٍ مُخَفَّفًا، وجماء على ذلك البناء مُشَدَّدًا.

ولقولنا قَدَرَ بتخفيف الدَّال في اللغة ثلاثة معان:

أحدها: من القدرة، وسيأتي بيانه (۲)، والفِعْلُ منها (۱) يتعدَّى بقولك <sup>(۱)</sup> «على»(۱)، تقول: فَلَرْتُ على الشيء.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): أكلت وشربت.

<sup>(</sup>۲) في (ل) و(ط): يأتي.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): بيانها.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): منه.

<sup>(</sup>٥) في (غ): كقولك.

<sup>(</sup>٦) في (ط): على ما.

الثاني: قَدَرَ بمعنى قَلَّلَ، كقوله: ﴿ هَفَدَرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ ﴾ [الفجر:١٧].

الثالث: قَدَرَ بمعنى عَلِمَ، كقوله: ﴿وَمَا فَدَرُواْ أَلله حَتَّى قَدْرِهِـ﴾ [الزمر: ٦٤]، وهو مقصودنا، وهو مضاف إلى المقدار.

فيكون (أأ إذن أثا قَدَرَ بمعنى عَلِمَ مقدار الشيء، فإذا جاءت مطلقة كان هذا معناها، وإذا وردت مُضَاعَقةٌ (ألم رجع (ألم التضعيف إلى تأكيد المعنى الذي اقتضاه التخفيف في الثاني والثالث، / ولم يرجع إلى الأوَّل لأنه يتعدَّى بحرف الجرَّ والفعل إذا تعدَّى بحرف الجرَّ فضَاعَفْتَهُ خَرَجَ عن معناه لعِلَّة معلومة في التصريف، ولَكِنْ رُجُوعُه إلى الثاني مَقِيسٌ غير مَسْمُوع، ورجوعه إلى الثالث مَسْمُوعٌ، وإلى هذه المعاني الثلاثة (ألم يرجع كلُّ ما في كتاب الله من هذه الأفاظ.

فامًا قوله: ﴿فَقَلَنَّ أَن لَّن نَّفْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء:٨٦] فيرجع إلى القدرة في أَحَدِ القولين لمَغْنَى بديع ، بيانه في كتاب المُشْكِلَيْنِ .

#### إشارته:

ظنَّ أنَّ قُدُرَتَنَا لـم تَتَعَلَّقُ<sup>(١)</sup> بكونـه في بطن الحوت، وتَرْجِعُ في القـول الثاني إلى معنى التقليل، التقدير: فظنَّ أن لن تُقلَّل مقداره ونُصَغَرُه.

وأمًّا قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ أَلله حَتَّ قَدْرِهِ ۚ فَمَعْنَاهُ مَا عَظَّمُوهُ ، أي مَا عَلِمُوا مقداره في الجلال، وقال''': ﴿ وَاللَّهِ عَقَدَرَ فِهَدِئُ ﴾ [الأعلى:٣] معناه عَلِمَ [1/vo]

<sup>(</sup>١) في (غ): فتكون.

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ط): إذًا.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م): مضافة.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): رجع إليها.

<sup>(</sup>٥) في (غ): الباب، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): تتعلق به لكونه.
 (٧) في (غ): وقال تعالى.

المقــادِير، وقـــال: ﴿إِنَّا كُلَّ شَحْءٍ خَلَفْنَـٰنَهُ بِفَدَرٍ﴾ [القمــر:٤٩]، أي يِعِلْــمِ<sup>(١)</sup> يِقْدَارِه من خَيْرٍ وشَرَّ.

يُبيَنُه قوله: ﴿ وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَيِيرٍ مُسْنَطَلُ الفَّهُورِ الفَّانَ عُمَّ عليكم فاقدُرُوا لَه (١٠) ، أي اعلَمُوا قَدْرَهُ بإضافته إلى الشهر الذي قبله ، وقالت عائشة: ﴿ فاقدُرُوا قَدْرَ الجارية الحديثة السن الحريصة على اللَّهُو (١٠) ، وقال (١٠) عن موسى: ﴿ أتلومني على أمر قلَّوهُ وَشَعِيفٌ قوله قَدَرَ . قَلْهُ عَلَى عَلَى قَوله قَدَرَ .

وقد يستعمل قَدرَ على معنى وَضَعَ الشيء على مقادير معلومة، لأنَّ الوضع يكون عن (١٠ القدرة والعلم، فسُمَّيَ به كقوله: ﴿ فِهَدَّرْنَا فَيَعْمَ أَلْفَاعِر: أَلْفَاعِر: أَلْفَاعِر: الْفَاعِر:

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): يعلم، وفي (غ): نعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصوم، باب ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر، برقم برقم برقم برقم (٢٧ (٢٠/٣ - الأعظمي)، وأحمد (٤٤٨٨)، والبخاري كتاب الصوم، برقم ١٩٠٠ (٣/٥ ٢ - طوق النجاة)، ومسلم في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، برقم ١٠٠٠ (٧٩/٣ - عبد الباقي)، وأبو داود في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين برقم ٢٣٢٠ (١٣/٤ - شعيب) من حديث عبد الله بن عمر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل: برقم ١٩٠٥
 (٣/٨٧ -طوق النجاة)، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، برقم ٩٩٢ (//١٠٨).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(غ) و(ذ) و(م): قال موسى، وفي (ط) زيادة: عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٦) في (غ): على، وضبَّب عليها في (ك)، وفي الطُرُّةِ: (ظ) أي الظاهر: عن، وهو الذي في (ل) و(ط).

وأَنْكَرَثْنِي وما كان الذي نَكِرَتْ من الحوادث إلَّا الشَّيْبَ والصَّلَعَا<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

أَمَّا ابنُ طَوْقٍ فقد أَوْفَى بنِمَّتِهِ كما وَفَى بقِلَاصِ النَّجْم (١) حَادِيهَا (١)

وأفد بقول : ﴿ وَقَدَّرْنَا ﴾ عَلِمُنَا متعلَّق القدرة ، وبقول ه : ﴿ وَقِنْعُمَ الْفَنْدِرُونَ ﴾ تحقيق القدرة ، وتقول : ﴿ النزول ، ويقال : نزَّلته بمعنى عرَّفته المنازل ، وفي الحديث الصحيح قال سَلَمَةُ بن كُفِيرًا ( \* ) \* ( فَنَرَلْنِي زيد بن وهب منزلًا منزلًا حتى مررنا على قنطرة ( \* ) وذكر الحديث .

قد حل رابية لم يَعْلُها أحد صعبا مَباءتها صعبا مراقيها

 <sup>(</sup>١) قول الأعشى: انظر تفسير الطبري (٣٨/١٥)، وديوانه (٧٢)، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١٩٣/١)، وتهذيب اللغة (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): النجب.

<sup>(</sup>٣) البيت لطفيل الغنوي، يذكر فيه أسطورة عند العرب، أن الدَّبَران خطب الثريا وَأَرَادَ الْقَمَر تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَأَبَت، وَقَالَت: مَا اصْتَع بِهَذَا السبروت؛ فَجمع الدبران قلاصه يتمول بها وَهُو يتبعها ويسوق صَداقها قدامه المستقصى في أمثال العرب (١٨٠/١)؛ وأورده في الحماسة البصرية (١٣٩/١) مع البيت الثاني:

<sup>(</sup>٤) في (ط): به.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): جميل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم؛ كتباب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، برقم ١٠٦٦ (٢) أخرجه مسلم؛ كتباب البراقي)، وأبو داود؛ كتباب السنة، باب في قتل الخوارج، ١٠٤٨ (١٤٧٧ - شعيب)، والنسائي في الكبرى، في كتباب الخصائص، باب ثواب من قاتلهم، برقم ٨٥١٨ (١٤٧٧٧ - الشبلي)، من حديث زيد بن وهب الجهني في قصة جيش علي ﷺ عند خووجه لقتال الخوارج.

فتبيَّن من قوله:﴿فَدَّرَ فِهَدِئ﴾ أنه''' عَلِم مقادِير أهل الشقاء والسعادة، ثم هدى من شاء منهم هُدَاه، ويُرُكَّبُ<sup>(۱)</sup> قوله قدَّر مضاعفًا على قوله قدَر مخفَّفًا، وكلاهما بمعنى عَلِمَ.

وتحقيقه أن تسمية<sup>(٣)</sup> المقدار المعلوم قَدَرًا، كما يسمَّى المقدور المخلوق قُدُرَةً، والمعلوم عِلْمًا، فلذلك سمَّينا الفعل الصادر المُتَعَلِّقَ به عِلْمُ المقدار<sup>(١)</sup> تقديرًا كما بئيَّاه/ في مُلْجِئَةِ المتفقهين<sup>(٥)</sup>، فهو مَوْضِمُهُ.

> فإن قيل: فأين كلامكم مع القَدَرِيَّةِ في القَدَرِ، واختلافكم وإيَّاهم فيه، وإطنابكم في شرحه وأدِلَّنَكم عليه؟

> فَأَمَّا إذا قلتم: إنَّ القَدَرَ هـو العلـم، فـلا تخـالِفكم القَدَرِيَّـةُ فيـه، فـإنـهم<sup>(١)</sup> يقولون: إنَّ الله عالم بكلِّ شيء، وبكلِّ مِقْدَارٍ.

#### الجواب:

أنّا نقول: ليس خلافنا معهم في شيء من ذلك، وإنَّما خَفِيَ على علمائنـا طريق معرفة الألفاظ قَبَنَوا القول معهم على التَّسَامُحِ فيهـا، وإنَّمـا الخلاف بيننـا وبينهم في أَصْـلٍ واحـد، وهـو أنَّ اللهُ(٬٬ خَالِقُ أعمـال/٬٬ العبـاد كلَّهـا بقُدْرَتـهِ(٬٬

<sup>(</sup>١) في (ط): أي.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): وقد يجيء.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): يسمى.

<sup>(</sup>٤) في (ط): المقدِّر.

<sup>(</sup>٥) في (ط): ملحية المتفقهين، وفي (م): ملحية المتقدمين في ملجأة المتفقهين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): فهم.

<sup>(</sup>٧) في (ط): أنه تعالى.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ل).

 <sup>(</sup>٩) راجع: قواعد العقائد للغزالي (١٩٥ وما بعدها)، غاية المرام في علم الكلام للآمدي
 (٢١٤).

خَيْرِهَا وَشَرَّهَا، وهم يقولون: إنَّ الله قدَّر الخير والشَّر، ولكنه لم يخلقه ولا أُوجده، وإنَّما خلق للعباد قُلْرَةً يخلقون بها ما يشاؤون، ولهذا سُمُّوا قَلَرِيَّةً<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّهم جَعَلُوا القُلْرَةَ والخَلْق لأنفسهم، ويقولون كما نقول: آمَنْتُ بالقدر خَيْرِهِ وشَرِّه، وهو عِلْمُ الله للأشياء عندهم، وخَلْقُهُ لها عندنا.

أمًّا علمه بها فاتفاق منًّا ومنهم، وأمًّا خلقه لها بقدرته وإرادته إياها، فخَلَقها بقدرته عندنا، ولم يُرِدُها عندهم، وأرادها عندنا، ولم يُرِدُها عندهم، فالخلاف بيننا وبينهم في تَعُلُّقِ القدرة والإرادة بالشرور(٢٠ والمعاصي، وقد حقّقنا ذلك في كتاب المُقْسِطِ، وقد اندرج القول في الاعتقاد في بيان الحقيقة وانكشف الغطاء عنه.

## الفصل الرابع: في التنزيل

للباري تعالى فيه المنزلة العُلْيًا التي لا تنبغي إلَّا له؛ بوضع (٢) المخلوقات على مقادير (١) محكمة متناسبة لا يَطَّلِعُ الخلق على جُمَلِها، فكيف على (٥) تفاصيلها، والْحَظُواْ ذلك - قوَّى الله أبصاركم وبصائركم - من الذَّرَةِ إلى العَرْشِ تَوَوْهُ كذلك.

وعلى العبد في منزلته ألَّا يُؤسِلَ كَلَامَهُ حتى يُنَاسِبَ<sup>(١)</sup> عَفْدَهُ وفِعْلَهُ، وألَّا يُقْدِمَ على اكتساب فِعْلِ حتى يَعْرِضَه على نِيَّتِهِ وكَلَامِهِ، فيأتي حينشذ على قَدَرٍ بفضل الله ورحمته<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع: الفرق بين الفرق (٩٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(غ): بالشر، وتصحفت في (ل) إلى الشرف.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): لوضع.

<sup>(</sup>٤) في (غ): مقادر.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (ط): يتناسب.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): برحمته.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

ورد بـه القرآن والـسنة ، قـال الله تعـالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيهآ﴾ [الأحزاب:٥٢] ، ووردت بـه الـسنة فـي حــديث أبـي هريــرة المفــَّـر، وأجمعت عليه الأمَّة.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه لعلمائنا ثلاث عبارات:

الأولى: قال الزجَّاج (١٠): الرقيب الحافظ، يقال: رَقَبْتُه أَرْقُبُه رِثْبَةٌ ورُقُوبًا.

الثانية: المُرَاقِب وهو المُنتَظِر.

وله ثلاثة أبنية ، تقول ('': رَفَبْتُه أَرْقُبُه ، وارتَقَبْتُه ('') أَرْتَقِبُه ('') ، وَتَرَقَبْتُه أَرْقُبُه ، أَرْتَقِبُه ('') ، وَتَرَقَبْتُه أَرْقُبُه ('') ، قال تعالى: ﴿مَا يَلْهِظُ مِن قَوْلٍ الاَّ لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ﴾ [ق-١٨:] ، وقسال: ﴿قَارْتَفِتْ يَوْمَ تَاتِي أَنسَمَآءُ يِدُخَانٍ مُّينٍ﴾ [السدخان: ٩] ، وقسال: ﴿قِبَارَقُبُ﴾ [القصص: ٢٠] .

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسنى للزجَّاج: (٥١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): يقال.

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): أرقبه، وسقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) سقطا معًا من (ل)، وتصحف في (م) إلى أرتقبه.

الثالثة(١): الرقيب الموكَّل(٢).

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا(٣)

وفيه أربع مسائل:

## المسألة الأولى: في تحقيق الرِّقْبَةِ

اعلَمُوا – رزقكم الله المراقبة – أنَّ كلَّ من تكلَّم في الوَّقِبَةِ<sup>(1)</sup> إنما أخذ طَرَفًا من معناها وترك الإيعاب بالبيان لها، ومن استولى عليها بالبيان – وهو نادر – قال: إن الرُّقِبَة تنظم من ثلاثة معان<sup>(٥)</sup>:

الأوَّل: العِلْمُ بالمرقوب.

الثاني: المحافظة على دوام العلم.

الثالث: أن يقترن ذلك بمتعدِّر كَوْنُه أو ممنوع منه، فلا بدَّ من حِفْظٍ وتَعَدّْرِ كَوْنِ أو مَنْع منه.

وهذا القول وإن كان أوعب لمعنى الرَّقُبَةِ لكن فيه<sup>(١)</sup> تَجَوُّزٌ في المعنى والعبارة.

<sup>(</sup>١) هو قول الخطابي في شأن الدعاء: (٧٢).

<sup>(</sup>٢) في (ك): الموثل.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): عقيدة.

<sup>(</sup>٤) في (ط): المراقبة.

<sup>(</sup>٥) عبارة عن تفصيل وتركيب لعبارة شيخه الغزالي في المقصد الأسنى (ص١١٧)، في قوله: «الرقيب: هو العليم الخفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه، ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة لزوما لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه سمى رقيبا».

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): لكن تُجوِّز فيه لمعنى العبارة، وفي (ل): والعبارة.

والصحيح أنَّ الرَّقْبَةَ علم دائم بالمرقوب، موجودًا ومعدومًا(١)، حاضرًا وغائبًا(١).

## المسألة الثانية: في العَقْدِ

إذا ثبت هذا في معنى الرِّفْبَةِ، فمعنى وصفنا الله تعالى بأنه رقيب؛ أي العالم الذي لا يذهب عليه شيء، ولا يفوته أمر؛ ولا يصحُّ أن يوصف برِقْبَةِ الانتظار أو التَّحَرُّزُ<sup>(۲)</sup> عن<sup>(۱)</sup> الغفلة، لأنَّ ذلك كله إنَّما يكون من الجاهل النَّاسِين<sup>6)</sup>، وذلك في وصفه تعالى مُحَالِّ، وإنَّما رقُبُّه علمه الدائم.

## المسألة الثالثة (٦): وصفه (٧) تعالى بالرِّقْبَةِ

ممًا يُشْكِلُ أنه من صفات الذات أو من صفات الفعل، لأنَّك إذا نظرت إلى لفظ الرِّقْبَةِ وَجَدْتَها ترجع إلى العلم بالمرقوب، وأنت ترى أنَّ المرقوب مخلوق، فلا بدَّ من وجوده في الظاهر في معنى الرَّقْبَةِ.

وتحقيقه أنَّ الرِّقبة عبارة عـن علـم يتعلَّق بـالموجود، فهـو كقولنــا<sup>(٨)</sup> عـالـم الشهادة<sup>(١)</sup>، وهو عالم الغيب، وليس ذلك بتَقيُّرِ في العِلْم بين<sup>(١)</sup> غَيْبٍ وشهادة،

<sup>(</sup>١) في (غ) و(ح) و(ك): أو معدوماً، وضبَّب عليها، وفي الطرة: في (ع): ومعدومًا، وهو الذي في (ل) و(ط) و(ق).

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ك): أو غائبًا، وكتب فوق أو: و، ورمز لها بـ: نـ، أي بيان، تصحيحا لها.

<sup>(</sup>٣) في (ط): التجوز، وفي (ل): التحوز.

<sup>(</sup>٤) في (ط): على.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): المتأنى.

<sup>(</sup>٦) في (ط): الثانية، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) في (ط): في وصفه.

<sup>(</sup>A) في النسخ الأخرى: كقولك.

<sup>(</sup>٩) في (غ): للشهادة.

 <sup>(</sup>١٠) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: من، وأنبت بدلها: عن، ورمز لها بعلامة الصحة، وفي (ل): يتغير في العلم من.

ولا باختلاف صفة فيه، وإنَّما يرجع الاختلاف إلى المعلوم، فهو إذن<sup>(۱)</sup> من صفات الذات، وما يُتَوَهَّمُ في الرَّقِبَةِ من معنى الحفظ إنَّما يرجع إلى العلم كما بيَّنَه في اسم الحفيظ.

#### المسألة الرابعة:

ظنَّ بعض علمائنا<sup>(۱)</sup> أنَّ الرُّثِيَّة من صفات الأفعال، وأنَّها راجعة إلى تأويل حفظه لئلًّا تضيع<sup>(۲)</sup>، وهي وَهَلَةٌ عظيمة، وقد بيَّنًا أنَّ حقيقة الرُّثِبَةِ العلم، وبيَّنًا وَجَهُ الحفظ وأنَّه يرجع إلى مَعْنَى العلم، وأنَّ الوجود لا يُشْتَرَطُ فيه، والعَدَمُ لا يَمْنَعُ منه، كما لم يمنع من أن يكون عالمًا بالشهادة وهو عالم بالغيب، فيتغيَّر المعلوم والعلم لا يتغيَّر، كذلك يتغيَّر المرقوب والرَّقِيبُ لا يتغيَّر.

## الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمَ العبد وصف الرَّقْبَةِ في ربَّه، وتحقَّقه في عَقْدِهِ، فليعلم أنَّ للباري في ذلك أحكامًا يختصُّ بها، أهمُها:

أنه لا يشغله شأن عن شأن، وإِن كان كلَّ يَوْمٍ هو في شأن، لعموم العلم وسَمَةِ القُدْرَةِ.

(٢) لعلم يقصد الإمام أبا عبد الله الحسن بن الحسين الكليمي (تـ ٣٠٤)، في كتابه المنهاج في شعب الإيمان (١٠٠١-٣٠١) إذ أدرج اسم الله الرقيب ضمن «الأسماء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه»، وعدَّ منها الكثير من صفات الأفعال، وذلك بعد أن عوفه بقوله: «الذي لا يغفل عما خلق فيدخل عليه نقص»، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي (١٢٨٨).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): إذًا.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): يضيع.

<sup>(</sup>٤) في (غ): يمتنع.

#### المنزلة السفلى للعبد:

يتعيَّن عليه/ فيها فرض المراقبة ، فإنَّ الله يطَّلع عليه من حيث لا يراه ، [٢٧/ب] كما قال(١) ﷺ : «فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك)(١) فعليه أن يكون هذا الاعتقاد عليه دائما ، وأن(١) يعمل بحَسَبِه (١) خشية الاطلَّاع عليه (٥) ، وقد أحسن الشاعر حين قال(١):

إذا ما خَلَوْتَ الدَّهْرَ يومًا فلا تَقُلُ خَلَوْتُ ولكن قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ (^) ولا تَخْسِبَنَّ اللهُ يَغْفُسلُ ساعةً ولا أنَّ ما يَخْفَسَى عليمه يَغِيبُ لَهُوْنَا لَعَمْرُ ( الله حتى تَتَابَحَتْ ذُنُسوبٌ عليم آسارِهِنَّ ذُنُسوبُ

<sup>(</sup>١) في (ك): قال جبريل للنبي، وفوقها ع صح، أي صح كذا في ع.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سقطت سن النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): بحشمة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك) ومن (غ).

<sup>(</sup>٦) نسب لأبي نواس في زهدياته، ولغيره كالحسن بن عَمْرو الإباضي، ويروى لأبي مُحَمَّد التيمى، انظر: الحماسة البصرية (٤٧/٢)، قال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى الجريرى النهرواني (تـ ٩٠٩هـ): «وقد رويت لنا هذه الأبيات عن بعض من تقدم أبا نواس من الشعراء، واستشهد ببعضها طائفة من التحويين في مواضع من فصول النحو»، انظر: كتاب الجليس الصالح له (ص٥٠٥).

<sup>(</sup>٧) في (ط): لغير .

<sup>(</sup>٨) سقط هذا البيت من (غ).



وفيه(١) أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتَ عِبَادِے عَنْي قَإِنْي قَرِيبُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وورد (٢) في حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن الحُصَيْن، وجاء في الصحيح قال النبي ﷺ: ﴿إِنكُم لا تَدْعُونَ أُصَمَّ وَلا غَائبًا، ولكن تدعون سميعًا قريبًا، إنه بينكم وبين رؤوس رحالكم (٣).

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

التُرْبُ في اللُّمَةِ دُنُوُّ الأجسام بعضها من بعض، وذلك بصِغَرِ الأبعاد التي تكون بينها، فإمَّا أن تكون متصلةً وإمَّا أن تكون منفصلةً، فإن كانت متصلةً

<sup>(</sup>١) في (غ): فيه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): ووردت.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٩٥٢)، والبخاري؛ كتاب المغازي، باب غزوة خيبر: برقم ٢٩٩٢ من أحمد (١٩٥٢-طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالدعاء: برقم ٢٠٧٤ (١٠٧٦- عبد الباقي)، من حديث أبي موسى الأشعري الله من غير لفظة (اله بينكم وبين رؤوس رحالكم، ، فقد رواها الترمذي في أبواب الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل: برقم ١٥٦٦ (٥/٣٨-بشار)، وأبو داود؛ كتاب الدعوات، باب في الاستغفار: برقم ١٥٥٦ رواين حين صحيح؛ ومعنى قوله: (ببنكم وبين رؤوس رحالكم إثما يعني علمه وقدرته».

فهي التَّجَاوُرُ أو الاختلاط، وإمَّا أن تكون منفصلةً بأن يكون بينها بُغنَّ، فإن كان يسيرًا كان ذلك قُرِّبًا، وإن كان كثيرًا كان ذلك بُعْدًا، ثم نُقِلَ إلى قُرْبِ المعاني مجازًا، فيقال: فلان قريب من فلان بالمودَّة، وفلان بعيد من فلان بالعداوة، وفلان قريب من فلان (١٠ بالعلم، وبعيد منه بالجهل.

## الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

أَمَّا وَصْفُ الباري (\*) بقُرْبِ المسافة وبُعْدِهَا فَمُحَالٌ، لأنه ليس بجسم مُؤَلَّفٍ، وأَمَّا وصفه بقُرْبِ العلم والمحبة فصحيح، وعلى قُرْبِ العلم يَدُلُّ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِے عَنّى قَإِنْى فَرِيثُ ۗ [البقرة: ١٥٥]، يعني بالعلم، وقيل بالمحبة، وقد يقال في المخلوق: إنه قريب من الله، على معنى قُرْبِهِ من تَمَلَّقِ القدرة، كما رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه كان إذا رأى المطر أبرز له (\*) وجهه الشريف وذِراعَيْهِ الكريمتين (١)، ويقول: «هذا قَرِيبُ عَهْدٍ بِرَبِّه» (٥)، وهذا بَيِنًّ جَدًّا.

## الفصل الرابع: في التنزيل

إذا تحقَّقت معنى القُرْبِ في وصفه فله في المنزلة العُلْيَا ثلاثة أحكام: الأوَّل: أنه لا يختصُّ بمكان.

<sup>(</sup>١) في (ك): هذا، وفوقها: فلان صح ع، أي كما في نسخة ع، وهو الذي أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في (ط) زيادة: تعالى.

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) وقع تقديم وتأخير في (ط) و(ل) و(غ) بين الوجه والذراعين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٣٦٥)، ومسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء: برقم ٨٩٨ (٢٩٦٢- عبد الباقي)، وأبو داود؛ أبواب النوم، باب ما جاء في المطر: برقم ٥١٠٠ (٢٩/٧ - محيي الدين)، من حديث أنس بلفظ: «حديث عهد» بدل قريب.

الثاني: أنه لا يتقدَّرُ بقُرْبِ مسافة.

الثالث: أنه لا يخفى عليه شيء.

وعليك في المنزلة السُّفْلَى المراقبة له (۱۱) كما تقدَّم، والَّا ترفع صوتًا إذا قصدته بكلامك وحده، فإن أردت غيره فارفع صوتك لتُسْمَمَ (۱۱)، فقد رُويَ في الحديث: «أن أبا بكر (۱۲) كان يُدْفِي صوته بالقراءة، ويَجْهَرُ عمر (۱۱) بها، فقال الحديث: «أن أبنا يَ الله في ذلك، فقال أبو بكر (۱۰): أَسْمَعْتُ مَن أَنَاجِي، وقال عمر: أُوقِظُ الوَسْنَان، وأَطْرُدُ الشيطان، وأَذْكُرُ الرحمن (۱۱)، وكلاهما غَرَضَانِ حَسَنَان.

(١) سقطت من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٢) في (غ): ليسمع.

<sup>(</sup>٣) في (ط) زيادة: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في (ط) زيادة: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في (ط) زيادة: رضي الله عنه،

<sup>(7)</sup> أخرجه أبو داود؛ كتاب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، باب رفع الصوت بالقراءة بالليل: برقم ١٣٧٩ (٩٩٣/٣ - محيي الدين)، والترمذي؛ أبواب الصلاة، باب ماجاء في القراءة بالليل: برقم ٤٤٧ (٥٦٩/١ - بشار)، قال أبو عبسى: حديث أبي قتادة حديث غريب، وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلًا، ولفظة: «وأذكر الرحمن» عند المؤلف غير موجودة فيما وقفنا عليه من المصادر، والله أعلم.



وفيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

قد ورد به القرآن، قـال الله تعـالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَّجْوِيٰ ثَـكَاتَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة:٧].

## الفصل الثاني: في شرحه لغة

العرب تقول: فلان رَابِعُ القـوم، إذا كـان مُشَارِكًا لهـم فـي وَجْـمٍ، فتكـون هذه الإضافة مُنْبِئَةً<sup>(۱)</sup> عن<sup>(۱)</sup> تلك المشاركة.

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقة (٣)

قد تقدَّم ذلك في وصف<sup>(۱)</sup> الفريب، قال تعالى:﴿ قِإِنِّے فَرِيبُّ﴾<sup>(۱)</sup> [البقرة:١٨٥]، والذي بِهِ كان فَرِيبًا بِهِ كان رابع ثلاثة وسادس خمسة، وهو العلم

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): مبنية.

<sup>(</sup>٢) في (ط): على.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: عقيدة.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى عدا (ح): وصفه بالقريب.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ل): أجيب دعوة الداعي.

والإحاطة (١) بالسَّرَاثِرِ، كما قال في موضع آخَرَ: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمُ ﴾ (١) [الأنعام: ٤]، وكما قال النبي ﷺ: (إنه بينكم وبين رؤوس رحالكم ٢٠٠٠)، فعاد ذلك إلى صفات الذات، وما هو لم يَزَلُ عليه، والعلم واحد على ما تقدَّم بيانه في حقيقة تَمَلَّتِ العلم بالمعدوم (١)، والله أعلم، وإن لم يكن له (٥) ثانٍ في قِلدَمه، وذلك لأنه عالم بالغيب عالم بالشهادة، إذا وقعت فَيَخْتَلِفُ (١) المعلوم، ولا يختلف العلم ويَتَعَدَّدُ.

# [الفصل الرَّابع: في التنزيل]

والتَّنْزِيلُ في الفَصْلِ الرَّابِعِ كما سبق في اسم القريب حرفًا حرفًا، وأنَّ الجهر عنده والإعلان سواء، كما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال: "اجتمع عند البيت ثلاثة نَفَرِ؛ قُرْشِيَانِ وَتُقَفِي، أَو تَقَفِيًان وقُرْشِي، قَلِيلٌ فِقْهُ قلوبهم، كَثِيرٌ شَحْمُ بطونهم، فقال أحدهم: أترون أنه يَسْمَعُ ما نقول؟ وقال الآخران "ن يَسْمَعُ إِن جَهَرْنَا ولا يَسْمَعُ إِن أَخفينا، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَسْمَعُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ اللَّهَ إِن اللَّهِ إِن اللهِ السَاتِ الآلِهِ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في (ط): بالإحاطة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ونجواكم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: بالعدم.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(غ): يختلف، وفي (م): يختلف في.

<sup>(</sup>٧) في (غ): الآخر إنه، وهو تصحيف.



وهو اسم مُفْرَدٌ ليس له نظير ، وهو<sup>(۱)</sup> أربعة فصول:

(۱) في (ط) و(ل): فيه.

# الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن، قال الله تعالى: ﴿هُوَ أَلْحَىُ ﴾ [غافر:٦٥]، وقال تعالى: ﴿أَنْحَىُ أَلْفَيُومُ ﴾ [البقرة:٢٥٥]، ووردت به السنة(١) في حديث أبي هريسرة مفسَّرًا، وأجمعت عليه الأمة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا وقَّقكم الله أنَّ العرب ما كان يخفى عليها اسم الحياة والحيوان والحى، بل أكثرت التصريف له.

يقال: حَيىَ الرجل يَحْيَى حياةً، وحَيَّ أيضًا بتشديد الياء، وقيل حَاييٌ(٢)

على وزن فاعِل، والحِيُّ بكسر الحاء الحيوان<sup>(۲)</sup>، وهو جِنس الحَيِّ، وقيل هو الحياة، واختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا<sup>(1)</sup>، والحيُّ نَحْوٌ من القبيل، سُمِّيَ بـه مجازًا، لأنَّ به يستعينون على حماية أنفسهم، وحياة مواشيهم بالخِصْبِ ورَعْمِي الحَيَا<sup>(د)</sup> وشُرْبه وهو/ المطر.

# الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

وفيه خمس مسائل:

<sup>(</sup>١) راجع ما ورد فيه من الكتاب والسنة في الأسماء والصفات للبيهقي (٢٧٨/١): باب ما جاء في إثبات صفة الحياة.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): حايٌّ، وفي (ل): حايَيَ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): جمع الحيوان.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيله في المحكم والمحيط الأعظم (٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ط): الحمى.

### المسألة الأولى: في تحقيق الحياة

وهي وَصْفٌ للجسم، عَرَضٌ إذا وُجِدَتْ بالـذات؛ جسمًا كـان<sup>(١)</sup> أو جوهرًا، كان درَّاكا فعَّالًا، وكانت العرب إذا رأت الإدراك والحِسَّ قالت: هذا<sup>(١)</sup> حَيٍّ.

#### المسألة الثانية:

اعَلَمُوا – وقَقَكم الله – أنَّ الناس اختلَفُوا في الحياة والحي اختلافًا كثيرًا، منها<sup>(٣)</sup> القَصْدُ<sup>(١)</sup> إلى تلبيس المعاني لتَشِيعَ البدع، وذلك الأكثر، أو جهلًا بالأمر البَيِّن، وهو الأقلُّ، وقد بيَّنًا ذلك في كتاب المُقْسِط.

والعقيدة فيه: أنَّ الحيَّ مَن له حياة في الشاهد؛ واختلف الناس في الغائب، فقال بعضهم: لا أقول إن الله حيِّ بحياة، وإن قلتُ<sup>(٥)</sup> إنه عالم بعلم، من قِبَلِ أنَّ التوقيف ورد بذلك في الجلم، ولم يَرِدْ به<sup>(٦)</sup> في الحياة والسمع والبصر، والصحيح أنَّه حيِّ بحياة كما بيَّنًا<sup>(٥)</sup> في باب السمع والبصر.

#### المسألة الثالثة:

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): كانت.

<sup>(</sup>٢) في (ط): هو.

 <sup>(</sup>٣) في (ط): إمًّا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): قصدًا.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): قلتم.

<sup>(</sup>٦) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل) و(م): بينًاه.

<sup>(</sup>۸) في (غ): أنها.

<sup>(</sup>٩) نقل أبو منصور البغدادي الإجماع عليه، فقال في الفرق بين الفِرَق (٣٢٥): =

أحدهما: ما بينًاه (أ في كُتُبِ (أ الأصول، من الخلاف في الرُّوحِ والحياة هل هما (أ) شيء واحد أم لا ؟

الثاني: أنَّه (؛) لم يَرِدْ في الشرع إِذْنُّ في ذلك فتوقَّفْنا فيه.

والصحيح أنهما معنيان مختلفان، وقد بينًا ذلك في كتبه (٥٠).

### المسألة الرابعة:

تعالى(٧): ﴿ لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقُّ أَلْفَوْلُ عَلَى ٱلْكِلْهِرِينَ ﴾ [بس:٧٠]،

قال الحارث بن أسد(١٠): إذا قلنا الحَيُّ فهو بالحقيقة المؤمن، لقول الله

 <sup>= «</sup>وأجمع أهل السنة على أن حياة الإله سبحانه ببلا روح ولا اغتذاء، وأن الأرواح
 كلها مخلوقة، خلاف قول النصارى في دعواها قِدَم أب وابن وروح».

<sup>(</sup>۱) في (ط) و(ل): بينًا.

ر۲) فی (غ): کتاب.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: هو.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): كتابه.

<sup>(</sup>٣) الحارث بن أسد المُحَاسِي، أبو عبد الله: من أكابر علماء زمانه، مع معرفة بالتصوف وطرائقه، كان عالمًا بالأصول، واعظا مُبكيًا، وسمّي المُحاسبي لأنه كنان يُحَاسِبُ نفسه، وله تصانيف في الزهد، وفي أصول الديانات، والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة، وغيرهما، ولد ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد عام ٣٤٣هـ، وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره، من كتبه: الرعاية لحقوق الله، وهو منشور بتحقيق عبد الفتاح أبي غذة، وانظر: تاريخ بغداد /بشار (١٠٤/٩)، وطبقات الصوفية للسَّلمي (٥٨)، وصفة الصفوة (٢٠٧/٢)، ووفيات الأعيان (٥٧/٢)، وطبقات الفقهاء الشافعية (٥٨)،

<sup>(</sup>٧) في (غ): لقوله تعالى.

وقال(١٠): ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيِّناً مَأْخْيَيْنَكُ ﴾ [الأنعام:١٢٢]، أي كافرًا فأنعمنا عليه بالإىمان.

وقال المتأخرون من علمائنا: هذا الذي قاله الحارث إنَّما هـو علـي طريـق التوسُّع، لأنَّ حياة الإيمان إنَّما شُبَّهَتْ (٢) بحياة الأبدان تمثيلًا لا تحقيقًا، ولكن المجاز قد يَتَّسِعُ على مَجْرَى الحقيقة ، أو يُرْبى عليه (٣).

## المسألة الخامسة: في المختار

قال كثير من علمائنا إنَّ الحيَّ هو الفعَّال الدَّرَّاك ، وهذا لا يصحُّ من خمسة

الأُوَّل: أنَّ الحيَّ قد لا يفعل ، وقد كان الباري تعالى (١٤) في الأَزَلِ (٥٠ حيًّا ولم يَكُن يَفْعَلُ، وقد كان في الأزل ولم يكن فِعْلٌ (٢)، وكان (٧) مُدْرِكًا لنفسه و لصفاته .

الشانى: أنَّ الإدراك معنَّى غيـر الحيـاة وغيـر الفِعْـل، فكيـف يُفَـسَّرُ معنَّى (^) بمعنَّى (١) مُغاير (١٠) له، وهذا تخليط للمعاني وإلباس على المريد للبيان -

<sup>(</sup>١) في (غ): وقال تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (غ): سميت، وفي (ل): تثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) زيادة: في المجاز.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): سبحانه.

<sup>(</sup>٥) في (ل): الأول.

<sup>(</sup>٦) في (ك): فِعْلُ، فَعَلَ.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وقد كان في الأزل ولم يكن فعل) سقط من (ط) و(م).

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط) و(ل) و(م)، وفي (غ): بمعنى.

<sup>(</sup>٩) في (ل): بمعنى ما، وفي (غ): معنى.

<sup>(</sup>١٠) في (ل): متغايرا.

الثالث: أنَّ أبا حَامِدٍ قد<sup>(۱)</sup> قال: الحيُّ<sup>(۱)</sup> الفعَّالُ المُدْرِكُ<sup>(۱)</sup>، وهو فاسد من رجهين:

أحدهما: ما قدَّمناه في الثاني.

الرابع: - وهو الثاني (١) - أنَّ الإدراك معنَّى يتقدَّم على الفعل، فكيف يُنسَّرُ به.

الخامس: -وهو الصحيح- كما تقدَّم أنَّ الحياة معنَّى إذا وُجِدَ بالذات صحَّ منه الإدراك والفعل، أمَّا الإدراك فيلزمها؛ لأنه لا يصحُّ حَيِّ غير مُدْرِكِ، وأمَّا الفعل فيصحُّ منه، ولا يلزم فيه، وهذه غاية العبارة، فإنها معنَّى تَعْجِزُ العبارة عنه، إذا (٥) لم يُوضَعْ لها ما يَدُلُّ على الخصوص عليها كالعِلْم، فإنّه [٧٨/أ] بيَّنٌ في القلوب، وليس له عبارة تخصُّه بتمييز حقيقة، حَسَبَ ما رتَّبَنَاهُ في الأُصُول.

### الفصل الرابع: في التنزيل

اعلَمُوا - وقَقَكُم الله - أنَّ هذه الصفة - وهي الحياة - واجبة للباري تعالى، جائزة للعبد، يختصُّ الباري تعالى فيها بأحكام خمسة:

الأوَّل: أنه (٦) لم تسبقها (٧) مَوَاتِيَّةٌ ، وهذا حكم يختصُّ به.

<sup>(</sup>١) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك) و(غ) و(م).

<sup>(</sup>٣) المقصد الأسنى (١٣١)، وفي المطبوع: الدرَّاك وليس المدرك.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): إذ.

<sup>(</sup>٦) في (ط): أنها.

<sup>(</sup>٧) في (غ): يسقها،

الثاني: أنه لا يلحقه(١) مَوْتٌ(٢)، وهذا مثله؛

الثالث: أنه لا يفتقر إلى بِنْيَةٍ ؛

الرابع: أنه ليس له (٣) رطوبة ولا بِلَّةٌ ؛

الخامس: أنه لا يحتاج إلى غذاء، فإنه يُطْعِم ولا يُطْعَم.

## المنزلة الثانية(٤) للعبد:

وهي أن كلَّ حُكْمٍ تقدَّم لله من التقديس والكمال (ن فهو (٦) للعبد على وَصْف النقصان ، فإن حياته مسبوقة (٢) بالمَوَاتِيَّةِ ، مُعَقَّبَةٌ بالموت ، وله البِنْيَةُ والرُّطوبة ، ويحتاج إلى الغذاء .

<sup>(</sup>١) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: يلحقه، وأثبت بدلها: يخلفه، ورمز لها بعلامة الصحة، وفي (ل): يلحقه فوت.

<sup>(</sup>٢) في (ل): فوت، وفي (غ): مرث.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): السفلى.

<sup>(</sup>۵) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(م): هو.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): مستوصفة.

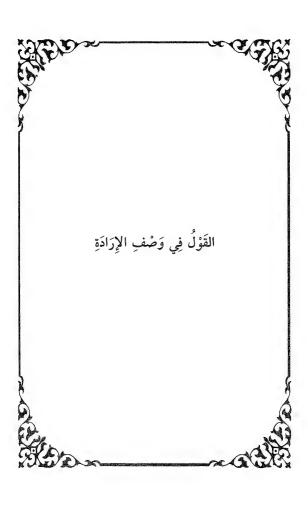

يتعلَّقُ بهذا الوصف جملة من أسماء الباري تعالى وصفاته، فلا بدَّ من ذِحُرِ مقدِّمة تَحْصُرُ (١) الأسماء المتعلَّقة بالإرادة حصرًا جامعًا مختصرًا (١٠)، ثم تَغْطِفُ بعد ذلك على الأسماء بالبيان على الترتيب الأوَّل إن شاء الله، فنقرل:

الحاضر في الخاطر من الأسماء المتعلّقة بالإرادة(٢) ثلاثة(٤) وعشرون اسمًا(٠):

# الأوَّل: إرادة

وهـو أُمُّهـا، وحقيقته صفة شأنُها تمييـز الـشيء عـن مثلـه فـي الوجـود وغيره.

## الثاني: مشيئة

وفد فرَّقت المبتدعة'' بينهما فَرْقًا لا يُعْقَل، وإنَّ بينهما لفَرْقًا بيَّنَّاه في المتقدِّم من أوصاف التنزيه''، والإشارة إليه أنَّها الإرادة المتعلَّقة بالوُجُودِ.

<sup>(</sup>١) في (ك): تحصل، وضبب عليها، وفي الطرة في خ: تحصر، وصححها.

<sup>(</sup>٢) قسم القاضي في المتوسط (٣٦) الأوصاف التي ترجع إلى الإرادة إلى ثلاثة: قسم يرجع إلى الإرادة (يعني باتفاق)، ومثّل له بالمشيئة والقصد، وقسم مختلف فيه، ومثّل له بالاختيار، وقسم يرجع إليها بمعنى ويخرج منها بآخر ومثّل له بالرحمة، وأدخل فيه وصف الرضى والسخط (٨٣).

<sup>(</sup>٣) حددها القاضي في المتوسط (٣٧) في ثلاثة عشرة فقط.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): اثنان، وفي طرة بخط اسكلنط: لعلها ثلاثة.

 <sup>(</sup>٥) شبرح منها في هذا الباب ثلاثة عشر اسما، والباقي: منه ما أدرج في أبواب أخرى كالكريم، ومنه ما اكتفى بتعريفه في هذه المقدمة كالقصد والعزم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المقصود بهم الكرَّامية كما أشار إليه القاضي في المتوسط (٧٧)، حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاء الله بها من حيث تحدث، والإرادة حادثة متعددة بعدد المرادات، وانظر: أصول الدين ( ١٠٣-١٠٣)، وشرح المقاصد (٩٦/٢). (٧) منها المسألة الثالثة من الفصل الثالث عند كلامه على اسم القادر.

#### الثالث: قَصْدٌ

ولم يَرِدْ به نصٌّ ، لكن (١) علماؤنا قالوا في قوله ﴿فُمَّ إَسْتَوِى إِلَى أُلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [فصلت:١١] ، أنَّ معناه قَصَدَ<sup>(١)</sup> ، فالقصْد على هذا عبارة عن تعلُّق الإرادة بالوُجُودِ ، فيكون القَصْدُ مع (١) الإرادة كعِلْم الشَّهَادَةِ مع عِلْم الغَيْبِ .

### الرابع: كراهية

وهي عبارة عن إرادة عَدَمِ ما وُجِد، أو وجود ما عُدِم، فإذا وُجِدَ الموجود بإرادة الوجود فالكراهية هي إرادة عَدَمِه، فتعلَّقت الإرادة بوُجُودِ وعَدَمِ على هذا الوجه (أ)، فما اقترن من الوصفين بالفُدُرَةِ فهو مُرَادٌ، وما عَدَاهُ فمكروه على معنى أنَّه أُرِيـدَ به خلاف غيـره (٥)، وهـذه حقيقتهما (١) في اللغة، أي إرادة عَدَمِ المَوْجُودِ (٧).

## الخامس: عَزْمٌ

قال ابن فُورَكَ: "لا يوصف به الباري لأنه لم يرد به نصُّ كِتَابٍ ولا سنَّةٍ»(١٠)، ولم يَعْتَرِضُ في معناه بنقص ولا آفة أكثر من عَدَمِ الإِذْنِ من

<sup>(</sup>١) في (ط): ولكن.

<sup>(</sup>٢) راجع: الإرشاد (٣٠-٤١)، التبصير في الدين (١٥٨)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي

<sup>(</sup>٤٠)، الأسماء والصفات للبيهقي (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٣) في (ط): معنى.(٤) في (غ): الوجود.

<sup>(</sup>٥) في (ط): تلاشيه وعدمه، وفي (ل): خلا وعيده.

 <sup>(</sup>٦) في (ك): ضبَّب عليها، وفي الطرة: في ع حقيقتهما، وصحَّحها، وفي سائر النسخ:
 حققتها.

<sup>(</sup>٧) في (غ): الوجود.

<sup>(</sup>٨) مجرد مقالات الأشعري: (٤٥).

الشرع في إطلاقه، وحقيقة العَزْم فينا عبارة عن جَزْم (۱) الإرادة بعد التردُّد فيها، والتردُّد في حقَّ الباري (۱) مُحالُّ، فلمَّا كان العزم يقتضي تقديم تردُّد اقتضى ذلك إيهامًا فامتنع علماؤنا عنه (۱) لأجله، على أنَّه قد ورد في الخبر إضافة التردُّد إلى / الله تعالى في قوله: «وما ترددت في شيء أنا (۱۷۸ب) فاعلُه تردُّدِي في قَبْض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساعته (۱)، فلا وجه بعد هذا من امتناع إطلاقه (۱)، وقد بيَّنَاه في كتاب المُشْكِلَيْن، وورد (۱) أيضًا في حديث النبي على خرجه مسلم عن أم سلمة أنها قالت: «ثم عزم الله لي»، وهذا نص يعرفه من قرأ الحديث وروى الكتاب.

وفي الحديث الصحيح خرجه أبو داود وغيره، وذكر الحديث الذي فيه قال النبي ﷺ: «فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ط): عزم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٣) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق، باب التواضع: برقم ٢٠٥٦ (١٠/٨ – طوق النجاة)، ورواه البيهقىي في الأسماء والصفات: ١٠٢٩ (٤٤٧/٢) ، من طريق خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة، وللإمام الذهبي تعليق خاص على هذا السند في ميزان الاعتدال (٦٤١/١)، انظره إن شئت.

 <sup>(</sup>٥) كأن هذا منه تراجع، بعد نقل الخلاف في ذلك وميله إلى المنع من إطلاقه الذي أقره في المتوسط (٣٦)، على أنه نقل تقييد المجيزين له بعدم إضافته إلى الله تعالى، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) فــي (ك) و(غ) و(ق): (وورد أبـــفًا فــي حَــــدِيثٍ إضـــافةُ العَـــرْمِ إلـــى الله تعـــالى،
 والله أعلم)، وكأن القاضي – رحمه الله – زاد ففسَّر ما أشـــار إليه، والزيادة مـن (ط)
 و(ل).

## السادس: رَحْمَةٌ

وسَنْبَيِّنُ معناها في ذِكْرِ الرَّحمن الرَّحِيم.

السابع: المَحَبَّةُ(١)

وقد اختلف علماؤنا(٢) فيها على ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنها إرادة مطلقة (٣).

الثاني: أنها إرادة الثواب، فهو تعالى المريد لكلِّ مُحْدَثِ على الإطلاق، والمُحِبُّ لما يُريدُ أن يُثِيبَ عَلَيْهِ.

الثالث: أنها(١) مَدْحُ الشيء، فرجع(٥) ذلك إلى الكلام.

#### الثامن: بُغْضٌ

وهو راجع عند علمائنا إلى إرادة ما يُعَاقَبُ عليه<sup>(۱)</sup>، وهذا فيه نظر، لأنه قد يُضَافُ إلى الدنيا والشهوات المباحة<sup>(۱)</sup> في الأصل، وحقيقته عندي أنه<sup>(۱)</sup>

(١) في (ط): محبة.

<sup>(</sup>۲) يأتى التعليق عليها في شرح اسم الله الودود.

<sup>(</sup>٣) وذا القرارون منها في شرح اسم الله الودود. (٣) وذا القرارون وزارون أقررواً في الأوصاف نا

<sup>(</sup>٣) هذا القول هنا وما يأتي بعدُ في الأوصاف نسبه المؤلف إلى الباقلاني في هداية المسترشدين، كما سيشير إليه في شرح أوَّل اسم وهو «مريد».

<sup>(</sup>٤) في (ط): أنه.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: فيرجع.

 <sup>(</sup>٦) وعند ابن فورك في مشكل الحديث (٤٨٥) بمعنى آخر ، وهو: «الكراهية ، فإذا قيل
 أبغض الله فلانا من خلقه فالمراد به كراهته الفضل عليه والإحسان إليه والرحمة له».

<sup>(</sup>٧) في (ط): المباحات.

<sup>(</sup>٨) سقط من (غ).

إرادة ما يُؤدِّي إلى العقاب، فإنَّ المعصية تؤدي (١) إليه بغير واسطة، والشهوات تؤدي إليه بواسطة (١) وإن كانت مباحةً، وفي الأثر: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»(١).

## التاسع: الرضى

وفيه لعلمائنا ثلاثة أقوال<sup>(١)</sup>:

الأوَّل: أنه الإرادة المطلقة (٥).

الثاني: أنه الإرادة لما يكون فوق الاستحقاق.

الثالث: أنَّ الرضى عبارة عن فِعْلِ جميل، فرجع إلى صفات الفعل(١٠).

## العاشر: السَّخَطُ

وهو عبارة عن إرادة خلاف الرضى كما تقدُّم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): بوسائط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود؛ كتاب الطلاق، باب في كراهبة الطلاق: برقم ٢١٧٨ (٩٥٥٣-محيي الدين)، وابن ماجه؛ أبواب الطلاق: برقم ٢٠١٨ (١٨٠/٣ -شعيب)، وقال في فتح الباري (٣٥٠/٩): وأُعل بالإرسال، وأورده ابن الجوزى في العلل المتناهبة: (٦٣٨/٣، رقم ٢٠٥١)، وقال: (هذا حديث لا يصح. قال يحيى: الوصافي ليس بشيء، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث».

 <sup>(</sup>٤) هنالك قول آخر لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن الرضى بمعنى إرادة الثواب أو إرادة الخير، كما في رسالة إلى أهل الثغر (١٣٠) في الإجماع التاسع، ومشكل الحديث (٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني في أصول الدين للمتولي (٣٩)، قوله: «وأمَّا المحبة والرضى فمن أصحابنا من قال: المحبة والرضى بمعنى الإرادة إلا أنهما أخصّ من الإرادة فإذا أراد الله تعالى بالعبد نعمة يقال أحبه، وضده السخط [وهو] إرادة العقوبة».

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات للبيهقي: (٢٩/٢).

### الحادي عشر: المَوَدَّةُ

قيل إنها الإرادة المطلقة(١).

وقيل إنها المحبة(٢).

وقيل هي عبارة عن فِعْلِ الجميل مع من يستحقَّه ومن لا يستحقَّه، كقول النبي ﷺ: "آمَلُ المسلمين في تراحُمهم وتعاطُفهم وتوادَّهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عُضُوٌ منه تداعى سائرُه بالحمَّى والسَّقِي(")، وكما قال أيضًا: "أن تَصِلَ من قَلَعَك، وتُعْفَر عمَّن ظَلَمَك»(أ).

#### الثاني عشر: العَفْقُ

اختلَفت فيه (٥) عبارة علمائنا على ثلاث عبارات:

الأُولى(١٠): الإِرَادَةُ لمَحْوِ الحقوق.

وقيل: هو $^{(v)}$  الإرادة لتسهيل الأمور على أهل المعرفة به؛

وقيل: هو إسقاط العقاب(٨).

<sup>(</sup>١) مجرد مقالات الأشعرى: (٥١).

<sup>(</sup>٢) التحبير للقشيري: (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٣٧٣)، والبخاري؛ كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم: برقم ١٠١٦ (٨/٠ ١-طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين: برقم ٢٥٥٦ (٤/٩٩٩-عبد الباقي).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٥٧٠٣)، والطبراني في معجمه الأوسط (٥٥٦٣)، من حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٦) (ط) و(ل) و(م): الأوَّل.

<sup>(</sup>٧) في (غ): هي.

<sup>(</sup>۸) مجرد المقالات: (٥٥).

### الثالث عشر: الرَّأْفَةُ

وهي عبارة عن شِدَّةِ الرحمة، فهي ترجع إلى مبالغة في وَصْفِ الرَّحْمَةِ، وحقيقتُها إرادة التخفيف بما على المرحوم فيه ثِقَلٌ.

## الرابع عشر: وِلَايَةٌ

فهو<sup>(۱)</sup> الوّلِيُّ سبحانه، وذلك عبارة عن القُرْبِ بـالمعنى، وهـو نَـوْعٌ مـن الإرادة<sup>(۱)</sup>، يأتي بيانه إن شاء الله في اسم الوّلِيِّ.

الخامس عشر: وَصْفُ العداوة

وهو عكسه.

السادس عشر: غَضَبٌ

وهو يرجع إلى فِعْلِ العقاب، فيكون من صفات الفعل، ويدلُّ عليه قوله: "إن رحمتى سبقت غضبي» (٣)، وقد يرجع (١) إلى الإرادة (٥) على معنى التخصيص بحال العقاب.

#### السابع عشر: الاختيار

وقد بَيْنَاهُ في كتاب/ المُشْكِلَيْنِ، فإنه من أَشْكَلِ لفظٍ، ومن علمائنـا من [٧٩]] قال: إنَّ اختار فَعَلَ الخير، ومنهم من قال: إنَّ اختار أراد الخير.

<sup>(</sup>١) في (ط): فهي.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي (٢/٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) في (غ): ترجع.

<sup>(</sup>٥) مجرد المقالات (ص٤٥)، الأسماء والصفات للبيهقي (٢/٠٨٠).

الثامن عشر: اجتبى(١)

جعله بجِهَةٍ وحَيِّرٌ من الشرِّ، مأخوذ مِن جَبَى الرَّكِيَّةَ.

التاسع عشر: اصطفى

وهو يرجع إلى إرادة التطهير من العيب للمُطَهِّر (٢) منه، افتعل من الصَّفْوَةِ.

المُوَفِّي عشرين: الصَّبُورُ

وهو عبارة عن<sup>(r)</sup> إرادة تأخير العقوبة عن من<sup>(1)</sup> يستحقُّ إنزالها بـه<sup>(ه)</sup> في الحال.

الحادي والعشرون: الحِلْمُ(١)

وهي $^{(v)}$  عبارة عن إرادة إسقاط العقوبة عن من $^{(\Lambda)}$  يستحقها.

الثاني والعشرون: الكَرَمُ(١)

وهو إرادة إعطاء الخير الكثير لمن يستحقُّ اليسير، ولكنَّه من صفات التنزيه، وقد بيئًاه (۱۰).

(١) في النسخ الأخرى: اجتباء.

- 1

 <sup>(</sup>۲) في (غ): المطهر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عبارة عنه) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): عمَّن.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: الحليم.

<sup>(</sup>٧) في (ط): هو.

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ل): عمن.

<sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: الكريم.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ل): وفيه تحقيق قد بيَّنَّاه.

## الثالث والعشرون: البِرُّ

وهو عبارة عن إرادة إكرام أهل الطاعة.

وللباري تعالى ('' بكلِّ وَصْفِ من هذه الأوصاف اسم، وبها وبأمثالها تَجَاوَزُ الأسماءُ عدد تِسْمَةٍ وتِسْمِينَ، ولكن التعيين('' فيها لا يطَّلع عليه أحد، وشَرْحُ هذه الأوصاف بمتعلَّقاتها لا يَفِي بها الطَّوْقُ، ولا يَسَعُهُ الخَلْقُ، وفي هذه النُّبَاةِ كِفَايَةٌ '''.

(١) في (ط): سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): المعنى.

<sup>(</sup>٣) في (ل): نجز السفر الأوَّل من الأمَد الأقصى.



#### فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

فنقول: هو اسم عظيم القَـدْرِ، إليه<sup>(۱)</sup> ردَّ القاضي في الهدايـة<sup>(۱)</sup> الإثنين والعشرين<sup>(۱)</sup> اسمًا المتقدَّمة وأمثالها، وزعم أنه لا معنى لها إلَّا الإرادة.

وأقول لكم: إنه اسم (') لم يَرِدُ له في الكتاب ولا في السنة ذِكْرٌ، وإنَّما ورد مضافًا إلى الله تعالى فِعْلًا في قوله: ﴿ فِي يَدِيدُ أَللَّهُ بِكُمْ أَلْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، و﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ أَلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيَعْلَهُ وَقَد بَيَّنًا فِما سَلَفَ أَن أَسماء الله (اله مَ وقد بَيَّنًا فِما سَلَفَ أَن أَسماء الله (اله الله الله الله الله الله على السمع في صيغ (الأسماء أم تَجُوزُ (الله بكلً اسم

<sup>(</sup>١) في موضعها بياض بـ (غ).

 <sup>(</sup>٢) هداية المسترشدين في أصول الدين للإمام الباقلاني، مخطوط، منه نسخة في مكتبة الأزهر برقم ٣٤٢ توحيد، وما بيدنا منه ليس فيه ما ذكره القاضي، فلعله في السفر الأول منه، وقد نمى إلينا إلى أن الكتاب وجد كاملاً.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: الثلاثة والعشرين، وضبَّب عليها في (ك)، وفي طرة بخط ناسخها:
 الإثنين والعشرين، وفوق الإثنين صحع، أي كذا في نسخة ع، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (كِ): وإنما يريد الله ليطهركم، وكذلك هي في سائر النسخ، والمثبت من (ط).

 <sup>(</sup>٦) في (ط) زيادة: تعالى.
 (٧) في (ط): جميع.

<sup>(</sup>٨) في (ط) زيادة: أن يسمى.

كريم شريف، وذكرنا اختلاف علمائنا فيها، والصحيح عندي جوازه في الـذُّكْرِ، وأنَّه لا يُعَدُّ في الأسماء.

أمَّا جوازه في الذِّكْرِ فلأمرين:

أحدهما: ما فيه من الشَّرَفِ والكَرَم والجلال.

والثاني: ما اتفق عليه أهل اللسان من أن كلَّ بِنَاءِ جاء منه فِغُلُّ فلا بدَّ فيه من بِنَاءِ فاعِلٍ ، أو فاعِلٍ فلا بدَّ فيه من بِنَاءِ فِعْلِ<sup>(۱)</sup> ، أو فَعْلٌ ومَصْدَرُّ<sup>(۱)</sup> فلا بدَّ فيه من بناء فِعْل وفاعِل إلَّا مَا شَدَّ.

الثالث: ما صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: قال الله: «أنا الرحمن، وهمي الرَّحِم، اشْتَقَقْتُ لها اسمًا من اسمي»(٢)، فهذا نَصَّ في جواز الاشتقاق في كلَّ (١ وَصْفَو جَلَالٍ(٥ وَكمالٍ.

وقد قال ابن فُورَكَ ﷺ كما قال القاضي (١٠: إنَّ (١) هذه الأسماء كلّها راجعةً إلى الإرادة؛ وقد بيَّنًا في كتب (١٠) الأصول أنَّ هذا لا يصعُ (١٠)، وأوضحنا أن الإرادة تتعلَّقُ بكل مُرَادٍ صحيح أو فاسدٍ، خَيْر أو شرَّ، طاعة أو معصية،

<sup>(</sup>١) في (غ): فاعل.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: مصدر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٨١)، (١٦٨٠)، وأبو داود؛ في الزكاة، باب في صلة الرحم: ١٣٩٢ (١٣٣٢ - محيي الدين)، والترمذي؛ في البر والصلة، باب ما جاء في قطيعة الرحم: ١٩٠٧ (٣٧٩/٣- بشار)، من حديث عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): في وصف كل.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: جمال.

 <sup>(</sup>٦) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: من أن.

<sup>(</sup>٨) في (غ): كتب.

<sup>(</sup>٩) المتوسط في الاعتقاد: (٣٢) وما بعدها.

إيمان أو كفر، والرضى والمحبة لا تتعلَّقُ بشيء من ذلك، فدلَّ على صحة الاختلاف فبهما، وما تعلَّقًا به حتى (١) اعتذرنا عنه في موضعه،/ وبيَّنًا أنَّه لا حُجَّةً فيه.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

هو اسم مشهور عند الناس مفهوم عندهم، فلم يضعوا له شرحًا، واختلف الناس فيه اختلافًا كثيرًا، فأمّا القاضي (٢) فقال: إنه (٣) القَصُدُ (٤)، وأن الإرادة والمشيئة وأمثالها (٥) بمعنى واحد (١)، وجرى في ذلك على عادته من تحديد الألفاظ بالألفاظ، كما قال في العلم المعرفة؛ والصحيح ما بيَّنًاه في غير موضع من أنّها صِفَةٌ، شأتُها تمييز الشيء عن مثله، وأنها معنى غير التمني والشهوة والنّهة والأَسَفِ.

# الفصل الثالث: في شرحه (٧) حقيقةً وعقدًا

قد بيَّنًا حقيقتها، واندرج الاعتقاد في أثنائها<sup>(۱۸)</sup>، وهي عنـدنا غايـة<sup>(۱)</sup> في كلِّ مخلوق، خَيْر أو شرَّ، نفع أو ضُرِّ، ولا يكون مخلوق إلَّا بإرادة الله.

<sup>(</sup>١) في (ط): قد،

 <sup>(</sup>۲) يعنى أبا بكر الباقلانى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): إنها.

<sup>(</sup>٤) لم نجده صريعًا، ولكن وجدناه ضمنًا، حيث جاه في عبارته مرادافا للإرادة في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (٥٠): «الحوادث التي هذه سبيلها لا تكون بالوجود أولى منها بالعدم إلا عند قصد قاصد وإرادة مريد؛ تكون موجودة بإرادته ومتعلقة بمشيئته، فلما لم يجز تعلق القديم بمحدث لم يجز عليه العدم بعد وجوده»، غير أن الامام الجويئي جاء بهذا التعريف واعترض عليه، انظر الكامل (٢٢٩/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في (ط): أمثالهما.

<sup>(</sup>٦) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): شرحها.

 <sup>(</sup>A) في (غ): إثباتها.
 (A) في (ط): عامة.

الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُلْيَا للرَّبِّ

أنه لا يكون إلا ما يُريدُ.

المنزلة السفلى للعبد:

وذلك في حالتين:

إحداهما: أن يعلم أنه لا يريد إلا أن يريد الله.

الثانية: أن يرضى بعد ذلك بقضاء الله.



قَوْلُنَا: شَاءٍ مِن شَاءَ.

والباري تعالى وإن كان قد اتفق جميع الأمة على وصفه بأنه قد شاءً ويشاء، فلم يَرِدُ في كلامه ولا كلامهم شَاء، استغنوا عنه بقولنا مُرِيدٌ، وبكل وصفه واسم وَرَدَ يتعلَّق بالإرادة، وكذلك لم يصفوه بأنه فاصِدٌ، وإن كانت الإرادة هي القَصْدُ أو قريب منه (٢٠)، كما لم يصفوه بأنه عارف وبأنه ذَاكِرٌ، استَخْنُوا عنه بأنه عَالِمٌ، هذا مع قولنا بأن لَفْظَ عَالِمٍ لا ينوبُ منابَه اسمٌ كامِلٌ مثله، وكذلك مُرِيدٌ (٢٠) لا ينوب منابَه شاء ولا قاصِدٌ، حَسَبَ ما رتَّبْنَاهُ في كتب الأصول (١٠ وبيَّنَاه، في كتب

(١) ما بين المعقوفتين زيادة منا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا ينوب منابه ... وكذلك مريد) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٤) المتوسط في الاعتقاد: (٣٦).

[]/1.]



هما اسمان عظيمان بهما<sup>(۱)</sup> استفتح الله كتابه، حتى قال قوم: إنَّ الرحمن هو اسم الله الأعظم، وهو المعنى المطلوب للخلق من الله، إليه حاجتهم، وهو رجاؤهم، لا سِيَمَا وهو عامٍّ في الخلق كلَّهم، على ما يأتي بيانه إن شاء الله، ولشَّرفهما<sup>(۱)</sup> قَرَنَهُما<sup>(۱)</sup> الله باسم الله، وقدَّمَهُمَا على جميع الأسماء، وفيهما<sup>(۱)</sup> أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في موردهما(٠)

قد ورد بهما (١٠٠ القرآن فاتحة كلَّ سورة، ووصف نفسه في القرآن بأنه ﴿ أَرْحَمُ أَلرَّ حِمِينَ ﴾ [الأعــراف:١٥١]، و﴿ خَيْرُ أَلرَّ حِمِينَ ﴾ [المؤمنــون: ١١٨]، ووردت بــه الـسنة، ورُوِيَ عـن رسـول الله ﷺ أنــه قــال: قــال الله تعــالى: «أنــا الرحمن، وهي الرحم، اشتققتُ لها اسمًا من اسمي، من وَصَلَها وصلتُه، ومن قطعها بَتَتُهُ (١٠٠)، وأجمعت / عليهما (١٨ الأمة.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): استفتح الله بهما.

<sup>(</sup>٢) في (ك): لشرفهما، ولشرفه.

<sup>(</sup>٣) في (ك): قرنهما، قرنه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: وفيه، وهو وجه صحيح، وقد أشار إليه ناسخ (ك).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: مورده.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: به.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه.(٨) في النسخ الأخرى: عليه، وفي (ل): الأمة عليه.

# الفصل الثاني: في شرحهما<sup>(١)</sup> لغةً

اختلف الناس فيهما (١) ، فمنهم من قال: إنهما مستقًان من الرحمة ، ومنهم من قال: إن الرحمن غير مشتقً ، والرحيم مشتقٌ ، والرحمة هي الرُّقَةُ ، يقال: رَحِمَه رُحْمًا ورُحُمَة أَنَّ وَالرحمة هي الرُّقَةُ ، يقال: وَحَمَه رُحْمًا ورُحُمَة أَنَّ وَالرحمة مُثَقَلَة وَرَحْمَة أَنَّ اللَّاحِمِينِينَ وَالرحمة اللَّاحِمَة اللَّحْمَة ورَحَمَة مُثَقَلَة ومُرْحَمَة ، والاسم الرُّحْمَى ، وقول الأعراف: ١٥] قَوْلُ خارج على (١) النَّسَبِ ، ويقال: رجل رَحُومٌ وامرأة رَحُومٌ ، وما أقرب رُحْمَ فُلانِ ، أي ما أزَّ مَحَمَة ، وقد قال الله: ﴿ وَأَفْرَبَ رُحْماً ﴾ [الكهف: ١٨] ، وقُولَتُ (٥) رُحُمّا (١) وأمُّ الرُّحِم مكة ، والمدينة تُسمَّى المرحومة ، والرَّحِمُ أَوشَاجُ القرابة ، وأصلها الرَّحِمُ النِي المثل: جزاك الله خيرًا والرَّحِمُ (١٠) .

# الفصل الثالث: في شرحهما (<sup>(٩)</sup> حقيقةً وعَقْداً

فيه سِتُّ مسائل:

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: شرحه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): فيما بينهم من أن هما مشتقان.

<sup>(</sup>٣) في (غ): رحمًّا، وما أثبتناه صحَّحه بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) في (غ): عن.

 <sup>(</sup>٥) قراءة أبي عمرو بن العلاء كما في تهذيب اللغة (٣٤/٥)، وهي قراءة ابن عامر وأبي
 جعفر ويعقوب، وانظر: النشر في القراءات العشر (٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): هو .

<sup>(</sup>٨) قال في المخصص (٣٣٢/١): وقالوا: جزَاكَ اللهُ خَيراً والرَّحِم، بالنَّصب والرَّفْع.

<sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: شرحه.

# المسألة الأولى: في سرد أقوال علمائنا(١)

ولِعِظَمٍ هذا الاسم كثُرت الأقوال فيه وتشعَّبت، لكن نذكر الأشهر فيهما<sup>(٢)</sup> والمتأصِّل فنقول: فيهما<sup>(۲)</sup> على هذا الوجه تسعة أقوال:

الأوَّل: قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدُهما أرقُّ من الآخر<sup>(۱)</sup>، ولم يُعَيِّن الأرقَّ.

الثاني: قال الحسن: هما اسمان رقيقان، والرحيم أرقُّ (٥٠).

الثالث: قال أبو عبيدة: الرحمن معناه ذو الرحمة<sup>(١)</sup>، والرحيم هو الراحم، وربما سوَّت العرب بين فَعْلان وفَعِيل، فقالوا: نَدْمَان ونَدِيم (<sup>٧)</sup>.

في (ط) و(ل) و(م): العلماء.

 <sup>(</sup>٢) أشار ناسخ (ك) إلى وجه آخر: منها، وفي النسخ الأخرى: فيها.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: فيها.

<sup>(</sup>٤) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٢٨)، وفي تفسير الطبري بسنده عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الرّحمن (قال: الرّحمن) الفعلان من الرحمة، وهو من كلام العرب. قال: الرّحمن الرحيم: الرقيقُ الرفيقُ بمن أحبَّ أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنُف عليه، وكذلك أسماؤه كلها»، وضعَّفه أحمد شاكر؛ تفسير الطبري تـ/ شاكر (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير مقاتل بن سليمان (٣٦/١)، وعنه أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، قال (١٤٠/١): وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر يحكي عن الحسين بن الفضل البجلي أنه قال: هذا وهم من الراوي، لأن الرقة ليست من صفات الله عز وجل في شيء، وإنما هما اسمان رفيقان، أحدهما أرفق من الآخر، والرفق من صفات الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحصَّار السبتي: "يشير إلى أن الرحمن صفة للخالق سبحانه، والرحيم تدل على أفعاله التي بها يرحم عباده، ولله دره في هذا المقال»، الأسنى لأبي عبد الله القرطبي: (٧٣/١).

<sup>(</sup>٧) مجاز القرآن: (٢١/١).

الرابع: قال ثعلب: إنما جمع بينهما لأنَّ الرحمن عبرانيُّ الأصل، فجاء (١) معه الرَّحِيم (١) العربيُّ الأصل(١).

الخامس: أن الرحيم تأكيد الرحمن.

السادس: أن رحمن عامٌّ في الخلق، ورحيم خاصٌّ بالمؤمنين(١٠).

السابع: قال عطاء: الرحمن في الرزق، والرحيم في المغفرة.

الثامن: قال بعضهم: هو رحمن الدنيا والآخرة (٥٠).

التاسع: هما بمعنّى واحد، وقد تجمع العرب بين لفظين مشتقّين من أصل واحد وإن كان المعنى واحدًا، كقول الشاعر:

وإن أَدْنُ منه يَنْـأَ عنِّـي ويَبْعُــدِ(١)

المسألة الثانية: في توجيه الأقوال اللغوية

أمَّا من قال إنه غير مشتقٌّ فاحتجَّ بأمور ثلاثة:

الأوَّل: قال: لو كان مشتقًا من الرحمة لاتَّصل بذكر المرحوم، فقيل: الله رحمن بعباده كما نقال رحيم بعباده.

<sup>(</sup>١) في (ط): جامعه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): الرحم.

<sup>(</sup>٣) الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري (٩/١)، تهذيب اللغة (٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) وهو أحد أقوال ابن جرير الطبري رحمه الله، تفسيره (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) في (ط): ورحيم الآخرة.

 <sup>(</sup>٦) تمامه: فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأ عني ويبعد
 ديوان طرّفة بن العبد (٢٦)، جمهرة أشعار العرب (٣٣٠)، شرح المعلقات السبع
 للزوزني (١١١)، الفروق اللغوية (١١٨).

الثاني: أنه لو كان مشتقًا لما أنكرته العرب، حتى قال تعالى عنهم ﴿وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ \*سُجُدُواْ لِلرَّحْمَٰلِ قَالُواْ وَمَا أَلرَّحْمَٰلُ ﴾ [الفرقان:٦٠].

الثالث: أنه لو كان عربيًّا مشتقًّا لما أَتْبَعَهُ بالرحيم قَصْدَ البيان فيه.

وأمَّا من قال إنه مشتقٌّ فاحتجَّ بأمرين:

أحـدهما: أن(۱) الرح م نا(۲) على وزن فَعْـلان، ورحـيم منهـا(۲) فَعِيـل، كنّدُمان ونديهم.

#### المسألة الثالثة: في توجيه أقوال العلماء في تفسيره

أمَّا قول ابن عباس إنَّ أحدهما أرقُّ من الآخَر فمعناه عنده (٥) أمران:

أحدهما: أن الرحمن عامٌّ في الدنيا والآخرة، والمنافع والثواب، وأن الرحيم مختصٌ بالثواب والعفو، فصار الرحمن خاصًّا في اللفظ لاختصاصه بالباري، عامًّا في المعنى، وصار الرحيم عامًّا في اللفظ لجواز تسمية غير الله به، خاصًّا في المعنى لأنه للمؤمنين في العفو والثواب.

الثاني: أن تقدير رحمن كعطشان؛ إذا كان في تلك الساعة على تلك الحال، وإن لم يكن دائمًا، ووَزْنُ رحيم كقولك كريم، وهو نُعْتُ دائمًا، فكان

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): أنه.

<sup>(</sup>۲) في (ط): رحمان.

<sup>(</sup>٣) في (ط): منه، وفي (غ): منهما.

<sup>(</sup>٤) في (ط): مبالغة.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): عندهم.

الدائم أرقَّ من المُؤَقَّتِ<sup>(۱)</sup>، ومن هذا المعنى قول الحسن، فإنه جعل الرحيم أرقَّ لأنه خاصٌّ بالعفو عن الذنوب وتكثير الثواب؛ الـذي هـو المـرء إليـه أحـوج ولـه أنفع.

وأمَّا قول ثَعْلَبٍ إنه عِبرانيٌّ ولذلك أُتبع بالرحيم الذي هو عربي تِبيانًا لـه، فوجهه أنَّ العرب لم تعلمه حتَّى قالت: وما الرحمن.

وأمَّا قول من قال إنهما متغايران؛ أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌ، فتابع لقول ابن عباس ومأخوذ منه.

#### المسألة الرابعة: في المختار من قول أهل اللغة

الذي يصحُّ منها أنه مشتقٌ ، والدليل عليه الحديث الصحيح ، قال النبي ﷺ: قال الله: «أنا الرحمن ، وهي الرحم ، اشتققتُ لها اسمًا من اسمي ، من وصلَها وصلتَه» (١٠) الحديث المتقدم ، وتدُلُّ (١٠) عليه أيضًا اللغة ، فإن أهل العربية اتفقوا على أنَّه (١٠) اسمٌ موضوع للكثرة ، يشهد لذلك (١٠) البناء واللفظ ، وذلك (١٠) لأنَّ رحمته وَسِعَت كل شيء .

فَأَمَّا<sup>(٧)</sup> قولهم: لو كان مشتقًا لاتَّصل<sup>(٨)</sup> بذِكْرِ المرحوم فكذلك نقول، إنـه يقال<sup>(٩)</sup>: الله تعالى رحمن بعباده، ورحيم بهم.

<sup>(</sup>١) في (ط): الوقت.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يدل.

<sup>(</sup>٤) في (غ) و(ك): أنها، وضبَّب عليها، وأثبتنا ما أثبت في الطرة، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٥) في (غ) و(ك): له، وضبب عليها، وقال: لذلك، صحع.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ط): وأما.

<sup>(</sup>A) في (ط): اتصل.

<sup>(</sup>٩) في (ط): فكذلك نقول لو كان أنه يقال، وصحَّحها.

وأمَّا قولهم إن العرب أنكرته، ولو كان مشتقًّا(١) ممَّا عَلمُوه لما أنك, وه، فإنَّ العرب لم تُنْكِرُ معرفة الرحمن، لأنهم لو أنكروه لقالوا: ومن الرحمن، فلمَّا قالوا: ﴿وَمَا أَلرَّحْمَلُ ﴾ دلُّ على أنهم إنَّما سألوا عن صفته لا عن ذاته، وكيف ينكرونها وقد كانوا يقولون: رحمان اليمامة (٢)، وقال بعض شعراء الجاهلية (٣):

أَلَا قَضَبَ (١) الرحمنُ رَبِّي يَمينَها (٥)

وأمَّا إتباعُه بالرحيم فعن ذلك جوابان:

أحدهما: أنه (١) تأكيدٌ للرحمة (٧).

<sup>(</sup>١) في (ط): لو كان مشتقا واتصل بذكر ما علموه، وفي (ل): لو كان مشتقا لاتصل بـذكره مما علموه.

<sup>(</sup>٢) هو في المراسيل لأبي داود (٨٩)، في ذكر سبب ترك النبي ﷺ للجهر بالبسملة، ومسند الشاميين للطبراني (٣/ ٢٨٤) بدون ذكر السبب، عن سعيد بـن جبيـر، وضعَّفه الحافظ ابن حجر لإرساله، وشذوذ في متنه، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/271)

<sup>(</sup>٣) تمامه: ألا ضربَتْ تلكَ الفتاةُ هَجِينَهَا الا قضب الرحمن ربي يمينها أبهم نسبته الطبري في التفسير (١٣١/١)، والمعافي بن زكريا في الجليس الصالح الكافي (١٧٣/٣)، وابن سِيدَه في المخصُّص (٥/ ٢٢٥)، ونقله ابن دُريد في، الاشتقاق (ص٨٥) عن ابن الكلبي مستشهدًا به في سياق كلامه على اسم الرحمن، لكنه قال: ولم ينقله الثقات، وجزم اين دريد بنسبته إلى الشُّنْفرَى الشاعر الجاهلي، ولكن التُّرْكُزي الشنقيطي محقق المخصَّص نفي هذه النسبة، لعـدم وجـوده فـي ديوانـه، وادَّعي أنه موضوع مصنوع، وأنكر شيخ العربية الأستاذ أبو فهر محمود شاكر هذا الادعاء في تحقيقه للطبري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) القضب: القطع، وبابه ضرب، واقتضبه أي اقتطعه، مختار الصحاح (٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (ط): الأنصب الرحمن ربي بليها، وهو تصحيف، وفي (ل): يلينها.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): الرحمة.

فإن قيل: فكيف بدأ بذكر الأبلغ وحُكْمُه (١) أن يكون تاليًا؟

الجواب: أنه إنّما بدأ به لأنه خاصٌّ له شرعًا فكان أعرف فيه، فبَدَأُ به لأنه إنما يُبْدَأُ بالأسماء الأعلام، وبِمَا<sup>(١)</sup> كان أعرف، ثم يُعَقَّبُ بما بعده في الترتيب.

[٨١] الثاني: أنه إنما<sup>(١)</sup> بُلِئَ الله الله خاصٌّ مَعْنَى (<sup>٥)</sup> ، / لَيَخُصَّ به المؤمنين، كما قال: ﴿ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤].

والأوَّل أصحُّ، لأنَّا لا نقول: إن الرحمن أبلغُ من الرحيم، ولا إنَّ الرحمن أعمُّ من الرحيم، فإن ذلك لا يثبت إلا بنقل صحيح أو لغة مستقرَّة.

وأمَّا قول من قال إن تقدير رحمن كعطشان وهو مُوَّقَتٌ، ورحيم كقولك كريم غير مُؤَقَّتٌ، فلم يَثْبُت التوقيت في الأوَّل ولا انتفى عن الثاني لأمر يرجع إلى البناء، وإنما كان كذلك لأمر عاد إلى أحوال المعاني التي دلَّ عليها البناء، فإنَّ العَطْشَ غير لازم، والكرم في نفسه دائم.

وأمَّا قول ثعلب إنه عبراني فخَطَأُ<sup>الا)</sup> بَيِّنٌ، بدليل جريانه في التصريف وإعرابه (()، وذلك قـاطع، والـصحيح أنهما بمعنَّى واحـد للتأكيد، كنـدمان ونديم (().

<sup>(</sup>١) في (غ): فحكمه،

<sup>(</sup>٢) في (غ): ويها.

<sup>(</sup>٣) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في (غ): بدأ.

<sup>(</sup>٥) في (ك) وضع الناسخ فوقها: كذا.

 <sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): فهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٨) أصله من قول أبي الحسن الأشعري كما في مجرد المقالات لابـن فـورك (٤٧)، وهـو قول أبي إسحاق الزجَّاج، تفسير الأسماء له: (٢٩).

# المسألة الخامسة: في المختار من أقوال العلماء في معناه (١) الحقيقي

اعلَمُوا - وفَقَكم الله - أنَّ ذلك يستدعي مُقَدِّمَةً في معنى الرَّحْمَةِ، وقد اختلف الناس فيها، فصار صائرون إلى أنها النعمة والإحسان، قالوا: والدليل علمه أم ان:

أحدهما: قوله ﷺ: قال الله (<sup>1)</sup> تعالى: "إن رحمتي سبقت غضبي) (<sup>1)</sup>، ولا يكون التَّسَابُقُ إلا في الأفعال، وقوله ﷺ: "إن الله خلق مائة رحمة (<sup>(1)</sup>، وصفات الذات ليست بمخلوقة.

الثاني: قالوا: إن الرحمة مِنَّا رِقَةٌ وشفقة تقتضيها هَـوَادَةٌ ومَيْـلٌ، وذلك لا يجوز على الله تعالى، فدلَّ أنَّها من صفات الأفعال.

والرحمة عند أهل السنة هي إرادة الإنعام، صفة من صفات الذات، لم تَرَلُّ ولا تَرَالُ، كقولنا في علمه وقدرته، وقد دَلَلْنا على ذلك في كتب الأصول<sup>(٥)</sup>، وكيف يصحُّ أن تكون الرحمة الإنعام وقد يُنْعِم من لا يرحم إذا أُكُرِهَ على الإنعام<sup>(١)</sup>، ولا يكون الراحم راحمًا إلا إذا كان إنعامه على المُنتَم عليه بقصد إلى ذلك وإرادة له، فلذلك قلنا هو إرادة الإنعام.

بلى، إنَّ النعمة قد تُسَمَّى رحمةً؛ فإنَّها عن الرَّحمة صَدَرَتْ، كما تُسَمَّى الأفعال فُدَرَةً وعلمًا لصدورها عن العلم والقدرة، ولذلك سُمِّيت الجنة رحمةً

<sup>(</sup>١) في (ط): المعنى ، وفي (ل): معنى .

<sup>(</sup>٢) قوله: (ﷺ قال الله) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) كما في المتوسط: (٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط).

والنُّبُوءَةُ(١) رحمة (١) ، فقال تعالى: ﴿وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴾ [الأنبياء:٧٥] ، فيل الجنة ، وفيل النبوءة ، لقوله: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ، مَنْ يَّشَآءٌ ﴾ [البقرة:١٠٥] ، يعني النبوءة في أحد الأقوال ، وجميع نعم الله تعالى تُسمَّى رحمةً ، وتكون الرحمة مِنَّا شفقة ورِقَة تبعث على الإنعام والإحسان ، وهي من الباري تعالى إرادةٌ للإنعام (١) والإحسان ، وقد غَلِطَ ابن جِنِّي (٥) في هذه الآية غَلَطًا (١) بيَّنَاه في كتاب المُشْكِلَيْنِ .

فإن قبل: إن الرحمة تستدعي مرحومًا فكيف نُسَمِّيه راحمًا في الأَزَل ولم يكن هنالك(١) مرحومٌ؟

: . 10 (6) . (1) . (1)

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): النبوة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (م): الإنعام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهي من الباري تعالى إرادة للإنعام والإحسان) سقط من (ط).

<sup>(</sup>o) في كتابه الخصائص (٢/٤٥)، في باب الحقيقة والمجاز، عند كلامه على قوله تعالى: ﴿وَأَدْخُلْنَهُ فِي رَحْمَيْنَا ﴾ [الأبياء: ٥٧]، قال: ﴿هذا مجاز، وفيه الأوصاف الثلاثة: أما السعة: فلأنه كأنه زاد في أسماء الجهات والمحال اسمًا هو الرحمة، وأما التشبيه: فلأنه شبه الرحمة - وإن لم يصح دخولها - بما يجوز دخوله، فلذلك وضعها موضعه، وأما التوكيد: فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر به عن الجوهر، وهذا تعال بالغرض، وتفخيم منه؛ إذ صير إلى حيز ما يشاهد ويلمس ويعاين».

<sup>(</sup>٦) لعل وجه غلطه كما يفهم من سياق كلام المؤلف أنه جعل الكلام من باب الاستعارة المكنية، فجعل الرحمة في الآية مجازًا، بينما هي حقيقة في المكان، لأن المقصود بها الجنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في (غ): هناك.

الجواب: أن هذا تلبيس، فإنَّ الرحمة وإن كانت تقتضي مرحومًا فإن الرحمة لا تقتضي مرحومًا فإن الرحمة لا تقتضيه بها مقرونًا (۱) كما يقتضي (۱) القادر (۱) المقدور والعالم (۱) المعلوم، وليس من شَرْطِهِ أن يكون بِهِ (۱۰ مَقْرُونًا (۱۰) / فإنَّ الباري تعالى كان في [۱۸/ب] الأَزَلِ قادرًا ولم يكن مقدورٌ (۱)، كذلك يكون في الأَزَلِ راحمًا وإن لم يكن مرحومٌ (۱).

فإن قيل: فقولـوا: إن معنـى كونـه راحمًا نَفْـيُ القـسوة عنـه، كمـا قـال النجَّارُ<sup>(۱)</sup>.

قلنا: فقولوا: إنَّ<sup>(١١)</sup> معنى كونه (١١) عالمًا نَفْيُ الجهل، وكونه قادرًا نَفْيُ العجز لا غَيْر.

<sup>(</sup>١) على أحد معنبي الرحمة، وهو تعلق الإرادة بالرحمة، والمعنى الثاني: الرحيم المنعم، قاله في المتوسط: (٣٧)، فتكون الرحمة من القسم ذي المعنبين كما سبق، ولكنه هنا اكتفى بالمعنى الأول فقط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): تقتضى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): القدرة.

<sup>(</sup>٤) في (ط): العلم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(غ): مقترنا.

<sup>(</sup>٧) في (غ): مقدورا.

<sup>(</sup>٨) في (غ): مرحوم.

<sup>(</sup>٩) الحسين بن محمد النجّار تـ ٢٧هـ، رئيس فرقة النجارية من المرجئة، الفرق بين الفرّق (١٩٥)، مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (١١٧/١)، وما نسبه المصنف إليه هو على أصلهم في نفي الصفات وحمل مثل صفة الرحمة والحلم على نفي ضدهما، مثل قوله في معنى الجواد إنه نفي البخل عنه، مقالات الإسلاميين تـ /زرزور (١/ ١٤٧)، وفي معنى الحلم إنه نفي السفه، مشكل الحديث وبيانه (٣٣٣).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): إنما.

<sup>(</sup>١١) قوله: (راحما نفي القسوة عنه ... إن معنى كونه) سقط من (غ).

ولمَّا لم يصح ذلك في هذين (١) لم يصحَّ في مسألتنا، فإن تعلَّقُوا بقوله: «إن رحمتي سبقت غضبي» (١) ، قلنا: لا يصحُّ التعلُّقُ به: فإن الرحمة والغضب عندنا يرجعان إلى إرادة الإنعام وإرادة العقوبة كما بَيَّنَّاه، والشيء لا يصحُّ أن يَشْبِقَ نفسه، فإنَّما يرجع ذلك إلى أنَّ الإنعام سَبَقَ الانتقام، فإن الباري تعالى بدأ الخلق بنعمته، وسُمِّي (١) الإنعامُ رحمةً لأنه صدر عن الرحمة، والانتقامُ غضبًا لأنه صدر عن الغضب، على معنى تسمية الشيء باسم مقدِّمته (١) وسَبَيِهِ الذي صدر عنه، وهو أحد قِسْمَي المجاز.

المسألة السادسة: في معنى كونه أرحمَ الراحمين وخيرَ الراحمين<sup>(ه)</sup>

أمًّا قوله أرحم فهو أفعل من رَحِمَ ، كما أنْ رَحِيمً<sup>(١)</sup> فَعِيلٌ من رَحِمَ ، وهـو عبارة عن مَزِيَّةٍ<sup>(٧)</sup> في الرحمة<sup>(٨)</sup> ، وذلك يرجع إلى ثلاثة أمور:

أحدها: كمال الرحمة بنفي الآفات عن صفة الباري تعالى بها؛

والثاني: أن ذلك يرجع إلى كثرة (٩) ثمرة الرحمة ، وهي الإنعام ؛

الثالث: أن كلُّ راحم مِنَّا يَقْتَرِنُ برحمته غَرَضَان:

أحدهما: تحقيق الغرَض بتوقَّع العِوَضِ في إنعامه، والباري تعالى لا يصعُّ وصفه بغَرَضِ في عِوَضِ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): هذا.

<sup>(</sup>١) قي (ك) و(ن). هدا(٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): سمَّى.

<sup>(</sup>٤) في (ط): متقدمته.

 <sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من (غ).

<sup>(</sup>۵) ما بين العوسين سنط مر(٦) في (ط) و(ل): رحيم.

<sup>(</sup>۱) عني (۵) ورق) از مي

<sup>(</sup>٧) بيَّض لها ناسخ (ل).(٨) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (غ).

الثاني: رَفِعُ الألم الذي يعتريه بالرَّقَةِ(١) عند معرفة حاجة المحتاج، فهو إذا أنعم عليه التُذَّ برفع الألم الذي يعتريه (١) والرَّقَةِ التي يجدها لحاجة المحتاج، وذلك مما يتقلَّسُ عنه الباري، فرحمته تعالى مُقلَّسَةٌ عن غَرَضٍ في عِوَضٍ، أو عَوْدٍ نَفْعٍ إليه من ذلك، فصار أرحم الرَّاحِمِينَ بهذه المعاني كلَّها، وصار خير الراحمين بهذا المعنى الثالث حقيقة، ويصحُّ من وَجْهٍ أن يكون أيضًا خير الراحمين بالوجوه كلَها.

فإن قيل: فكيف يكون أرحم الراحمين، وهو يرى المحتاجين والمساكين وأهل البلاء من العالمين، وهو قادر على أن يَحُمَّهُم بالعافية، ويشملهم بالفضل في رَفْع الخُلَّةِ وتمام المطلب ولم يفعل ؟، والرحيم هو الذي لا يرى مُبْتَلَى ولا مُحْتَاجًا إلا وبادَرَ<sup>(٢)</sup> إلى إماطة ذلك عنه (١٠)؟

أجاب<sup>(•)</sup> عن ذلك بعض علمائنا بأن قال<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنَّ الطَّفَلِ الصَّغِيرِ تَرِقُّ أَمُّهُ <sup>(٧)</sup> له فتمنعه من الحجامة والأب يحملُه عليها مع شفقته الكاملة، لأنه يـرى لـه فيهـا خيرًا، وإن كانت بصورة الشرِّ، وليس في الوجود شرِّ إلَّا وفي طيِّه خَيْرُ<sup>(۵)</sup>، لـو ارتفع ذلك الشرُّ لبَطَلَ الخير الذي في طيِّه وعـاد ببطلانه (۱<sup>۵)</sup> شرَّ أعظمُ من

<sup>(</sup>١) في (ل): الرقة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (بالرقة عند معرفة حاجة ... الذي يعتريه) ذهل عنه ناسخ (ط) فأسقطه لانتقال بصره إلى السطر الذي بليه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يبادر

 <sup>(</sup>٤) يشير إلى مسألة دخول الشر في قدر الله ، انظر: تمهيد الأواتل وتلخيص الدلائل
 (٣١٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في (ط): قلنا: أجاب.

<sup>(</sup>٢) مختصر من كلام الإمام الغزالي في المقصد الأسني (١٤-٦٨).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(غ): له أمه.

<sup>(</sup>٨) في (م) سقط بمقدار سطرين.

<sup>(</sup>٩) في (ط): لبطلانه، وفي (ل): كبطلانه.

الأوَّل) ، وضَرَبَ لذلك أمثلةً ثم قال: "فإن خَطَرَ لك شرِّ ليس في طبَّه خيرٌ [/٨] فاتَّهِمْ عقلَك في أن الشرَّ المذكور ليس/ في طبَّه خَيرٌ ، واتَّهم عقلَك في أن أيغلَ الخير دون ذلك الشر ممكن ، وبعد هذا كَشْفُ (١) سرِّ القدر المنهيُّ عنه الله وأنت أيها المخاطَب أَطْنُكُ عارفًا بسرَّ القدر مُستَغْنِيا عن هذه التمويهات والتنبيهات (١).

قال الإمام الحافظ<sup>(٣)</sup> ﷺ عَجَبًا لهذا العالم، على أنه رفيع العماد في العلم، كثير الانتقاد على ذوي الفَهم، ينتحي في جوابه هذا التوجيه، وينزل إلى (١٠) الخامل الساقط عن (٥) الوجيه، بَيْنًا هو ينظر في الإله وصفاته، نزل إلى المخلوق ودناءاته (١٠)، ولا يصحُّ أن ينسبه إليه ولا يقيسه عليه.

وقد كان علماؤنا الأوَّلون قالوا: إنَّ قياس الغائب على الشاهد لا يكون إلَّا في الطرق الأربعة المعلومة؛ وهي العلَّة والحقيقة والشرط والمدليل<sup>(۷)</sup>، وأباه الآخرون<sup>(۱۱)</sup> وقالوا: لا يُحْمَل الغائب على الشاهد بحال ولا في وجه، وكلُّ

<sup>(</sup>١) في (ل): أكشف، وفي (ط): ينكشف لك.

 <sup>(</sup>٢) في (ك): التشبيهات، وكذلك هي في مائر النسخ، وأثبتنا ما صحَّحه في الطرة، وفي
 (ق): الشبهات.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): قال الفقيه الإمام القاضي أبو بكر بن العربي.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): على.

<sup>(</sup>٥) في (ط): على.

<sup>(</sup>٦) في (ك): دناءته، ومرضها.

<sup>(</sup>٧) نص على أصله القاضي في التمهيد (٣)، وفصًّل في شرحه الإمام عبد الجليل الرَّبَعِي في التسديد في شرح التمهيد الورقة: ١١، وقال ابن العربي في المتوسط بعد أن ذكرها (٢٦-٧٧): «وهي سبيل لا تنال بالهويني، ولا تنال بالمني ... وذلك لتشعب أصولها وتنائى مبادئها عن فصولها».

 <sup>(</sup>A) ومن أشد المانعين لدليل قياس الغائب على الشاهد الإمام الجويني، البرهان في أصول الفقه (٢٥/١).

حقيقة منهما في نفسها ذاتُ استقلال، وهذا الإمام (۱) من أقواهم في ذلك شكيمة ، وأمضاهم عزيمة ، فكيف يسدُّ هذا الباب في الحقائق والعلل ثم يفتحُه في هذا الخلل بمثل ذلك من الزلل ، ما أبعد الطفل من اللطيف (۱) ، ويا بَوْنَ ما بين الحجامة والرحمة ، وبعد أن تَشْفُلُ (۱) معه عن هذا الغرض ، وتُعارضَه (۱) فيما عرض ، ونُقارضَه على ما اقترض (۵).

نقول(١): معتمد هذا الجواب على أربعة معان:

أحدها: أنَّ كل شرِّ ففي (٧) طيَّه خيرٌ.

الثاني: أن الشر الذي في طبِّه خير لـو قدَّرنا زوال ذلـك الـشر لجـاء شـرٌّ أعظم منه.

الثالث: أن شرًّا ليس في طيِّه خير غير ممكن، فمن تصوَّره فليتَّهِمْ عقله.

الرابع: أن تحت كشف هذا الغطاء معرفة سرِّ القدر الذي لا يُفْشَى.

وهذه المعاني الأربعة كلُّها تَحَكُّمَاتٌ باطلة ، ودَعاوٍ فاسدة .

أمَّا قوله إن كلَّ شرٍّ ففي طيِّه خير فلا يخلو أن يُرِيدَ بقوله في طيِّه أنَّ<sup>(۸)</sup> في

<sup>(</sup>١) يعنى الإمام الغزالي.

<sup>(</sup>٢) في (ط): اللطف، وفي (ل) و(ق) و(م): الطيف.

<sup>(</sup>٣) في (ط): نستقل، وفي (ل): نستفل.

<sup>(</sup>٤) في (ط): نفاوضه.

<sup>(</sup>٥) في (م): نفاوضه على ما اخترص.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): فنقول.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: ففي.

<sup>(</sup>A) سقطت من (ط) و(ل).

عاقبته'' وخاتمته خيرًا''، أو '') يُرِيدَ به '<sup>()</sup> أنه مُقْتَرِنٌ' <sup>()</sup> به ويُصاحبه خير ، أو يُرِيدَ به أنه' <sup>()</sup> يشتمل على خير ، فإن أراد به أنَّ في عاقبته خيرًا أو <sup>(()</sup> يُقْتَرِنُ به خير فذلك باطل بعذاب أهل النار ، فإنه شرَّ ليس في عاقبته خَيْرٌ ولا يقترن به .

وأمَّا قوله - إن قاله - إنه يشتمل عليه فهذا باطلٌ ، فإن الضدَّ لا يشتمل على خير ، على الضدّ ، ويبطل أيضًا بعذاب أهل النار ، فإنه شرٌّ لا يشتمل على خير ، وكذلك في ضده نعيم أهل الجنة خَيْرٌ ليس فيه شرٌّ .

وأمًا قوله لو قدَّرنا زوال ذلك الشر لجاء شرٌّ أعظمُ منه فهذا باطل من وجهين:

أحدهما: أنَّه(٨) دعوي.

الثاني: أنَّا نقول: يحتمل أن يكون يأتي<sup>(١)</sup> شرٌّ أعظم منه، ويحتمل أن يأتي خير أعظم منه.

وأمًّا قوله: إن شرَّا ليس في طيَّه خير غير ممكن، فالأمر بالعكس، بل هو واجب، فإنَّ الكفر بـالله وعـذاب الله، ومن وُلِـذَ كـافرًا، وعـاش كـافرًا، ومـات كافرًا، ودام عليه عذاب النـار،/ فهـذا شرِّ لا خيـر فيـه، ولا يُتَـدُّدُ علـى قَـوْلِ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>۲) فی (ط): خیر.

<sup>(</sup>٣) في (غ): ويريد.

را) عي رج)، ويريد

<sup>(</sup>٤) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>۵) في (ط): يقترن.

<sup>(</sup>٦) في (ط): أن.

<sup>(</sup>٧) في (غ): ويقترن.

 <sup>(</sup>A) في (ط) و(ل) و(م): أنها.

<sup>(</sup>۹) في (ط): الجاءيَ.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ط) و(ل).

أحد، وإذا اتَّهَمْنَا العقول فعلى أي شيء يكون التعويل؟؛ وهَبْكَ أَنَّا(') اتَّهمنا العقول فيما تكثر فيه مقدِّمات النظر والدليل، فما يُعْلَم في الأوائل ويُتَحَقَّقُ قطعًا من الدلائل كيف تُتَّهَمُ فيه العقول؟ وليس('') اتهامُ العقل فيما ذكرتَ('') أَوْلى من الهامه فيما ذكرنا، ممَّا تَبْتَ علمه وصحَّ النظر فيه.

وأمَّا قوله: إنَّ هذا سُّو القدر الذي لا يُفْشَى، والمُخَاطَب به عارفٌ، فكل عالم يعلم سرَّ القدر، وهو أنَّ الله (٤) لا يُشأَل عمَّا يفعل، وإن زعمت أن له سرَّا قيل لك: أتريد أن تَرُدَّ ما ظهر من الأدلة بما بطن من الدعاوي، هذا ما لا يرضاه حَصِيفٌ.

فإن قيل: فقد قال بعض الناس: إن أهل النار تحت رحمة الله ونعمته ، فإنه كان في المُمْكِن أن يكون العذاب أكثر ممّا هُم فيه ، فَجَعْلُهُ على ذلك المقدار نوع من الرحمة ، فنقول: هذا ممّا لم يقصده القائل المتقدِّمُ القَوْلِ بقَوْله (٥٠) ، فإنه ليس من الأسرار التي تُخفّى ولا تُفْشَى ، وإنما يدخل هذا في باب يعم الله التي لا تُحْصَى ، وهذا القَدُرُ الذي حَصَلَ فيه أهل النار به (١٠ هَلكَتُهم ، فما فوقه أمر لا (١٠) يعود إلى رِفْق بهم ، فإنَّ الجاني عندنا إذا صُرِبَ بالسياط حتى مات كان يُمكن أن يُقطَّع لحمه ويُحدَّب (١٠) حتى يموت ، ولا يقال إن صَرْبَه

<sup>(</sup>١) في (ط): أنا إذا.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: أ وليس.

<sup>(</sup>٣) في (ط): ذكرته.

<sup>(</sup>٤) في (غ) زيادة: سبحانه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط) و(م)، وفي (ل): لقوله.

<sup>(</sup>٦) في (ط): فيه.

<sup>(</sup>٧) في (غ): إلا.

 <sup>(</sup>A) في (ك) و(غ) و(م): يُقدّد، وضبب عليه بـ (ك)، وصحّع الذي أثبتنا وقال: صحخ،
 وهو الذي في النسخ الأخرى.

بالسَّوط قَصْدُ الرِّفق<sup>(۱)</sup> به، وكذلك المرجوم بالحجارة مع المطعون بالحديد، بينهما تفاوت لا يقال إن<sup>(۱)</sup> طريقه الرفق، وإنما هي عقوبات وآلام واقعة بحسب الاتفاق عندنا، وعلى مقادير معلومة عند الله تعالى، وإن<sup>(۱)</sup> أراد القائل لما تقدَّم هذا المعنى فبأيسر من التهويلات التي تقدَّمت يَصِلُ إلى هذا.

فنقول: رحمة الله عامَّةٌ على أهل البلاء وعلى أهل العافية، ولكن يبقى عليه الداء (1) الأعضل وهو أن يقال: لم ابتلاهم وهو قادر على أن يُعَاقِيهم؟ والرحيم لا يَبْتَكِي ببلاء، لا سيما إذا لم يحتج إلى ذلك في دفع ضُرَّ أو جَلْبِ نفع.

فإن قيل: لا يقدر على أكثر من ذلك، قيل له: لا خلاف بين أهل السنة أن الباري تعالى لو شاء لابتلى (٥٠ الخلق أجمعين، ولو شاء لعافاهم أجمعين، وإن شاء بتنويع الحال فهو أرحم الراحمين.

والمعنى الذي يَحُومُ عليه هذا القائل أنا أعرف الناس به، وهما أنـا أَجْلُـوه لكم في مِنَصَّتِه، وأكشف خَفِيَّ<sup>(۱)</sup> سريرته<sup>(۷)</sup>، فأقول:

إن قال هذا القائل لِمَ ابتلى وهو أرحم الراحمين؟ قلنا لـه<sup>(۸)</sup>: لا يخلو أن تكون مُوحِّدًا مُسترشِدًا أو مُعانِدا مُلْجِدًا؛ فإن كنت مُعانِدًا مُلْجِدًا فَلَسْنَا نُكَلِّمُكُ

<sup>(</sup>١) في (غ): إن ضربه بالسوط رفق به.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (غ): إن.

 <sup>(</sup>٤) في ك: الراء، وفي الطرة: الداء صحخ، وهو الذي في (ل)، وضبَّب في (ك) على
 العضال.

<sup>(</sup>٥) في (غ): لابتلاهم أجمعين.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(م): لكم خفاء، وأشار إليه في (ك) وصححه، كما صحَّح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧) في (غ): سره.

<sup>(</sup>A) mader at (d) e(b) e(a).

في الأسماء، ولكنًا نشرع معك في الابتداء، وطريق الكلام مع المُلْحِدَةِ قـد أوضحناه، وشرحه سائر العلماء في كتب الأصول.

وإن كنت مُوحِّدًا مُسْتَرْشِدًا فاعلم أن أسماء الله تعالى لا بدَّ من تعلُّقِ معانيها/ وأحكامها بالخلق، فلا تنظر إلى اسم دون اسم، ولا تتكلم (۱ في صفة [٨/١] دون صفة، فإن خَصَصْتَ بعضها لم تكن ممَّن أحصاها، ولا كُتِنِتَ (۱ في أهل المجنة، كما وَعَدَ الصادق عليه السلام (۱)، ولكن انظر إلى جميع الأسماء ووقهها حقها من المعنى، واعلم أن الخلق متصرِّفون بين أسماء الله وأحكامها (۱)، دائرون بين متعلَّفاتها لصحة معانيها ووجوبها (۱)، فإن كان ربَّنا أرحم الراحمين فإنه شديد العقاب، وإن كان عَفَّوًا (۱) فإنه منتقم، وإن كان هاديًا فإنه مُنضِلٌ، وإن كان غفًا رًا فإنه مُنضِلٌ، وإن كان شديد العقاب ولا مُنتقماً ولا مُضِلًّ ولا قَهَّرًا ، فكان تذهب (۱۸) متعلَقات هذه الصفات فَتَبْطُلُ في ذواتها وذلك مُحَالًا، فتصرَّفَ الخلق تحت أسماء الله تعالى، وأصاب (۱) شمائه، وليق عَمَى اسمائه، ولذلك

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): يتكلم.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): كنت من.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م): صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): وأوصافها.

<sup>(</sup>٥) في (غ): في متعلقاتها ومعانيها لصحة ذلك ووجوبها.

<sup>(</sup>٦) في (غ): غفورا.

<sup>(</sup>٧) في (غ): وكذلك.

<sup>(</sup>۸) في (ط) و(ل): پذهب.

<sup>(</sup>٩) في (ل): أصناف.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(م): كلُّ .

<sup>(</sup>١١) في النسخ الأخرى: حكمٌ.

كتب (١) إلى الخلق كتابًا كريمًا، وأرسله إليهم (١) مع أمينه محفوظًا مختومًا، وعَنْوَنَهُ (١) لهم عُنوانًا مُحْكَمًا (١) مختومًا (١) فلمًا قرؤوه فإذا (١) فيه: ﴿ يِسْمِ إِللّهِ أَلرَّحْمَلِ أُلرَّحِيمِ جَمَّ تَنزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عَاهِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ أَلرَّحْمَلِ الْعَقْلِيمِ عَاهِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ أَلرَّحْمَلِ الْعَقْلِيمِ عَلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ [ظفر: - ٣].

فإن قيل: ولم كانت أسماء الله تعالى على هذا التنويع؟ وهلًا<sup>(٧)</sup> كان أرحم الراحمين هاديًا، ولم يكن في أسمائه ما يقتضي إلَّا الخير المطلق؟

قلنا: قد شرطنا أنه لا بدَّ من تعيين المتكلَّم، فإمَّا أن يكون مُؤحِّدًا مُسترشِدًا، فما سَبَقَ جوابُه، أو يكون مُلجِدًا، وهذا السؤال كلامُه، والجواب له مشروح في كتب الأصول، وهو أيسر مَذْرَكًا وأخفُّ مَحْمَلًا من الكلام مع المُؤحِّد المُسْتَرْشِد بكثير.

ثمَّ نقول له: وأي سرِّ للقدر<sup>(۱)</sup> وكلُّ صغير وكبير مُستطَّر، وكل ما رُوِي من الأخبار في ذِكْرِ سرِّ القدر باطل لا أصل له، فكيف يُتَّخَذُ أصلًا أمرٌ<sup>(۱)</sup> لا أصل له، أم<sup>(۱)</sup> كيف يُبنى الاعتقاد على أُسُّ هارِ؟

<sup>(</sup>١) في (غ): كتب سبحانه،

<sup>(</sup>٢) لم يرد في (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٣) في (ط): عُنوانه، وفي (م): عونه.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): محكوما.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل) و(م): محتوما.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): إذا.

<sup>(</sup>٧) في (ط): هلًا.

<sup>(</sup>٨) في (ط): في القدر.

 <sup>(</sup>٩) في (ك): ما، وضبَّب عليها، وما أثبتنا من الطرة، وقال: صح خ، وجاءت على الغلط
 في (ط) و(ل)، وفي (غ): أم.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): أو .

يزيده تأكيدًا أنَّ هذا السوَّ(١) لا يخلو أن يكون مُدُرَكًا بالنظر أو بالخبر، فإن كان مُدركًا بالنظر فيجب أن يصل إليه كل ناظر، وكذلك نقول: إنه وصل إليه (١) وحَصَلَ، وهو ما ذكرناه، وإن كان إنما يُدرك بالخبر فليس فيه خبر صحيح، ولا أصل ثابت.

وقد أسرَّ رسول الله ﷺ إلى حذيفة (٢) أشياء لا يصح أن يكون هذا منها، فإن مثل عمر (٤) لا يخفى عليه أن لو كان سرَّ القدر، وإنما كانت تلك الأسرار من معاني الولايات والفتن، اقتضت (١٠) المصلحة (٢) إخفاءها عن عمر لكونه أحد الولايات والفتن، اقتضت (١٠) المصلحة (١١) إخفاءها عن عمر لكونه أحد الولاة، وهي لا يتعلَّق بها حُكُمٌ، حتى قد قبل: إن عمر (١١) أيضاً كان يعلمها، وهذا كله لا يتعلَّق بما أشار إليه أصحاب هذا السرِّ فاعلموه، ومن / استراب فلينظر (١١) في موضعه يجده (١٠)، وكم لي أَطُوي على هذه المُسْتَكِنَة، وأحمد الله على ما وهب من المعرفة به والمنَّة، فقد خَرَجْتُ لكم عنها، والله ينفع بها برحمته.

(١) في (ط): الاسم.

[۸۳]ب

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(ل): إليهم.

<sup>(</sup>٣) عرف بأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا وصفه أبو الدرداء وغيره من الصحابة، وحديث أبي الدرداء أخرجه أحمد (٢٨٠٨٥)، والبخاري؛ في كتاب المناقب، باب مناقب عمار وحذيفة: ٣٧٤٢ (٥/٥٠-طوق النجاة)، وأخرج مسلم جزءً منه في كتاب صلاة المسافرين، باب في القراءت: ٨٢٤ (٥٦٥/١) عبد الباقي).

<sup>(</sup>٤) في (ط) زيادة: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): فاقتضت.

رًّ ) في (ط) و(ل): العلة.

<sup>(</sup>٧) في (ط) زيادة: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۸) في (ط): فلينظره.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل): بحدوده.

## الفصل الرابع: في التنزيل

اعلَمُوا أن هذا الاسم على شرف مِقْدَاره واختصاصه به فقد أُمِرْنَا أن تَسْتَدِرَّ معنى اسمه الأحسن وصفته العليا، ونتخلَّق منها بما يصحُّ لنا، قال النبي ﷺ: «إن الله لا يرحم من عباده إلَّا الرَّحماء»(۱)، وللباري تعالى في هذا الاسم أحكامٌ يختصُّ بها ثلاثة:

الأوَّل: أنه بَعُمُّ بالرزق في دار الدنيا؛

الثاني: أنه يُعافي أهل الجحود له ويرزقهم؛

الثالث: أنه يغفر ذنوب من عَرَفَه.

وعلى العبد أن يَعُمَّ بنفعه مَن صَاحَبه وعاداه، ويُحسِن إلى من أساء إلبه، ويغفر لإخوانه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹)، والبخاري؛ كتاب الجنائز، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب المبت ببكاء أهله: برقم ۱۲۸۶ (۷۹/۲-طوق النجاة)، و مسلم؛ كتاب الجنائز، باب البكاء على المبت: ۹۲۳ (۲/ ۹۳۵-عبد الباقي) من حديث أسامة بن زيد .

<sup>(</sup>٢) في (غ): تم الجزء الأول، يتلوه الاسم الخامس.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن، قال الله تعالى: ﴿أَلْفَهُورُ أَلْوَدُودُ﴾ [البروج:١٤]، ووردت به السنة في حديث أبي هريرة المفسَّر، وأجمعت عليه الأمة.

#### الفصل الثاني: في شرحه لغة

فنقول: اتفق أهل اللغة على أنَّ المودة هي المحبة، فلا فرق عنـدهم بـين قولهم ودودٌ وبين قولهم مُحِبِّ، واختلف الناس في بناء فَعُول هذا:

فمنهم من قال: إنه بمعنى التكثير، كقولنا: ضَرُوبٍ وقَتُولُ(١٠).

ومنهم من قال: إنه بمعنى مَوْدُود، وهو مفعول (٢)؛

ومنهم من قال: إنه بمعنى مُفْعِل، أي يُوَدِّدُ عباده إلى الناس، كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ أَلرَّحْمَلُ وُدَاً﴾ [مريم:٩٦].

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً

وفيه خمس مسائل:

<sup>(</sup>١) التحبير للقشيري: (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) هو أحد المعنيين له عند الأشعرى، مجرد المقالات لابن فورك: (٥١).

# المسألة الأولى: في بيان(١) ذِكْر أقوال علمائنا

وقد اختلف علماؤنا – رحمة الله عليهم – في المودَّة والمحبَّة على ستَّة أقوال:

الأوَّل: أنها الإرادة المطلقة(٢).

الثاني: أنها إرادة الثواب<sup>(٣)</sup>، فالباري تعالى مُريد لكلِّ مُحْدَثِ، مُحِبُّ لما يريد أن يُجِب عليه.

الثالث: أنها إرادة خالصة من الشوائب، مأخوذة من حَبَبِ الأسنان وهـو صفاؤها(<sup>ر)</sup>.

الرابع: أنها الإرادة الباقية (°) ، من قولهم أحبُّ بالمكان إذا أقام به.

الخامس: أنها مدح الشيء(١)، فرجع إلى الكلام.

السادس: أنها فِعْلُ الإنعام والإحسان<sup>(٧)</sup>، وكذلك قالوا في المودة، إنها مأخوذة من الوَدِّ، وهو العُود الثابت في الأرض.

#### المسألة الثانية: في ذكر احتجاجهم

أمَّا القاضي وابن فُورَكَ في جماعة فزعموا أنَّ كلَّ وصف تقدَّم ذِكْرُهُ راجعٌ إلى الإرادة المطلقة<sup>(۸)</sup>، وتاوَّلُوا كلَّ آيةِ وردت وحديث رُوِي.

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

 <sup>(</sup>٣) نسبه المصنف إلى القاضي أبي بكر في الهداية كما تقدَّم، والذي في التمهيد (٤٨) أن
 الحب والرضى والولاية إزادته النفم والثواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدمت الإحالة في شرح الرضي.

<sup>(</sup>٤) التحبير في تفسير أسماء الله للقشيري: (١٧٦).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل) و(م): الثابتة.

<sup>(</sup>٦) في (ط): للشيء.

<sup>(</sup>٧) المغنى للمتولى: (٣٩).

<sup>(</sup>٨) ما في كتبهم التي بين أيدينا هي أنها الإرادة المقيدة ، انظر ما تقدم في الإحالات =

والذي عندي أن المحبّّة والرضى والمودّة لا ترجع إلى الإرادة المطلقة، وإنَّما هي إرادة خاصَّة، بدليل تعلُّق<sup>(۱)</sup> الإرادة بكل مُحْدَث، وتعلُّقِ<sup>(۱)</sup> المحبَّة والرضى ببعض/ المحدثات.

#### المسألة الثالثة: في المختار

الصحيحُ عندنا<sup>(٣)</sup> أن المحبة إرادة ما يُثاب عليه، فأما من قال إنها مشتقة من الصفاء أو الثبوت فهو قول يقرُب من الصواب، ولكنه ماثـل إلى رسم التَّصَوُّف، قالوا: تصفيتُه على ثلاثة أوجه:

الأوَّل: تصفيته للأنبياء (١) عن الكفر والمعصية والغفلة.

الثاني: تصفيته للأولياء عن الكفر والمعصية، وإن كان فيهم عيب الغفلة.

الثالث: تصفيتُه للموحَّدِين عن الكفر خاصَّةً، وإن كانت هنالـك معصيةٌ وغفلةٌ.

فَامَّـا تَـصفيته للأنبيـاء فــلا غبــار عليهــا، لقولــه: ﴿إِنَّ أَلِلَهَ إَصْطَهِتَى ءَادَمَ وَنُوحاً﴾ [آل عمران:٣٣].

<sup>=</sup> السابقة، ومنها في تفسير ابن فورك (٢٥٥/٣): «الرضى: الإرادة، ومعنى ﴿ يَآتَهُمُ الْبَيّنَةُ ﴾ هنا: إرادة الخير من الله لهم»، بل لم نجد في المصادر التي بين أيدينا من قال بالإرادة المطلقة، وقد نقل الإمام الجويني هذا القول ونصره في الشامل، الكامل (ص١٣٧) وما بعدها، ولكن يتبين من سياق كلامه، أنه في مقابل من قال إن المحبة غير الإرادة، ولهذا قال في آخر بحثه: «القصد بيان أن المحبة ليست صفة زائدة على الإرادة، خلافًا للخصم».

<sup>(</sup>١) في (ط): تعليق.

<sup>(</sup>٢) في (ط): تعليق.

<sup>(</sup>٣) في (ط): عندي.

<sup>(</sup>٤) في (ط) زيادة: عليهم السلام.

وأمَّا تصفيته عن الكفر والمعصية ويبقى كَدَرُ<sup>(۱)</sup> الغفلة فصفاؤه بالذكر<sup>(۱)</sup>. وأمَّا تصفيتُه عن الكفر ويبقى كَدَرُ المعصية<sup>(۱)</sup> فتصفيتُه على ثلاثة أوجه: الأوَّل: بالتوبة.

الثاني: بالعفو.

الثالث: بالنار، فيخلُصون من الذُّنوب كما يخلُص الذَّهب والفضة من الخبّث، ويَخُرُجُون منها سبائك.

وأمَّا من قال إنها ترجع إلى الكـلام<sup>(١)</sup>، فضعيفٌ، لأنه قد يُحِبُّ من لا يقول.

وأمًّا من زعم أنها فِعْلُ فمجازٌ، لأنه سَمَّى ما يصدر عن المحبة محبةً، وذلك جائزٌ، لكنَّا<sup>(ه)</sup> لا تُردُّ أسماءً<sup>(١)</sup> الله إليه، وربما نقول: إنه (١٠) أحد معانيها حيث يَحْسُنُ ذلك فيها.

وأمًّا من قال إنه (<sup>(۱)</sup> بمعنى مودود (<sup>(۱)</sup> فقد أنكره بعض علمائنا، وقال: إنه لا يصح أن يكون فَعُولا ((۱) بمعنى مَفْعُول، وإنما هو بمعنى فَاعِل، كقولنا شَـكُور، والصحيح أنه لا يمتنع ذلك في هذا الوصف.

(١) في (ط): كدور.

(٢) قوله: (فصفاؤه بالذكر) سقط من (ط) و(ل) و(م).

(٣) قوله: (وأما تصفيته عن الكفر ويبقى كدر المعصية) سقط من (ط) و(ل) و(م).

 (٤) إذ جعل المحبة بالمعنى المدح، فكان مرجعه إلى الخبر، والخبر كلام، وقد ضمَّفه في المتوسط (٣٨) من وجه آخر، وهو وجود من يحب ولايمدح.

(٥) في (ط): لكننا.

(٦) في (ط): اسم.

(٧) في (ط): إنها.

(٨) في (ط): إنه.

(٩) ذكره في الإرشاد: (١٥٢).

(١٠) في (ط): فعول.

وقد زعموا أنه قد جاء فَاعِل<sup>(۱)</sup> بمعنى مفعول<sup>(۱)</sup> في قوله: ﴿لاَ عَنصِمَ الْمَيُومُ مِنَ آمْرٍ أِللَّيَهُ [مود:٤٣]، أي لا معصوم<sup>(۱)</sup>، وهذا لا يصح، وللآية معنى صحيح غير ما زعموا.

وأمَّا فعول بمعنى مَفْعُول فكثير مُتَصَوَّرٌ (1) ، كقولهم: ناقةٌ حلوبٌ ، قال أهل اللغة: بمعنى محلوبة ، وتحقيقُ هذا من لسان العرب يَخْرُجُ بنا عن المقصود ، فهو تعالى ودودٌ مودود (٥) ، وعنه عبَّر بقوله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] .

وأمَّا كونه بمعنى مُفْعِل<sup>(١)</sup> فقد أنكره بعضهم، ولا يمتنع لغةً، والمعنى أنه يُوّدُدُ أُولياءَه إلى خلقه، كما قال سبحانه: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ أَلرَّحْمَنُ وُدَّآ﴾ [مريم: ٩٦].

والدليل على صحة ما اخترناه من أنها إرادةُ الثواب، أنَّ الله أحبَّ الأنبياءَ وابتلاهم بالمِحنِ والأسقام، وأبغض الكفار ورزقهم في الدنيا العافية وتاتِّي الآمال(٢٠)، وما كان مع هذا مُحِبًّا في الأنبياء إلا لما أراد لهم من ثواب(١٠) الآخرة، وقد بيَّنًا من قبل في كتابنا هذا عموم الإرادة، فإذا خلصت وتعيَّنت للخير وتعلَّقت بالثواب فهي محبةٌ، وهذا معنى قول الصوفية إنها إرادة خالصة

<sup>(</sup>١) في (غ) و(ك): مفعول.

 <sup>(</sup>٢) في (غ) و(ك): فاعل.

<sup>(</sup>٣) انظر التسديد لعبد الجليل الربعي: ق١١/ب.

<sup>(</sup>٤) في (ط): مشهور.

<sup>(</sup>٥) في (ط): بمعنى مودود.

<sup>(</sup>٦) في (ط): مفعول، وهو وهم.

<sup>(</sup>٧) في (ط): الأمل.

<sup>(</sup>۸) سقطت من (ط) و(ل).

عن الشوائب وعن المُحْتَمِلات، وتعيين<sup>(١)</sup> متعلَّقها<sup>(١)</sup> بالثواب، وإذا كانت صافية كذلك ثبتت واستقرت، والله أعلم.

# المسألة الرابعة: [في وجه تعلق المحبة به تعالى] (٣)

إذا كان معنى كونه / ودودًا محبوبًا، فكيف تتعلَّق المحبة به، وهي الإرادة أو نـوعٌ منهـا؟ والإرادة لا تتعلَّق إلا بالمُحْدَث بخـلاف العِلْم، فإنه يتعلَّق بالمُحْدَث والقديم، لأن العلم لا يؤثر في تعلَّقه بالمعلوم، فلذلك تعلَّق بالقديم والمُحْدَث، والإرادة لمَّا كانت تؤثر تعلَّقت بالمحدَث الذي يجوز عليه التأثير وحده، وكذلك لا نقولُ: أريدُ الله ، فكيف يصح أن نقول: أُحِبُّ الله؟

الجواب: أنـا نقـول: هـذا ســؤالٌ كـاع<sup>(١)</sup> عنـه بعـض علمائنــا، ووَهِــمَ فيـه بعضهم، ونحن نسفر عنه قِنَاع القول؛

فنقول<sup>(ه)</sup>: أمَّا وَهُمُّ هذا العالم ففي قوله بإنه<sup>(۱)</sup> يجوز أن نقول أريدُ الله وأحبُّ الله، ولا فرق بينهما، والمعنى فيه: أُريد تعظيمه، وهذا ضعيفٌ.

والصحيح أن نقول: جماء الإذن الكريم بقوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ﴾، ولم يجيع في قولنا: أُريدُ الله إذْنُ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (غ): وتعين.

<sup>(</sup>٢) في (ط): وهي متعلقة.

<sup>(</sup>٣) زيادة منا.

<sup>(</sup>٤) في مختار الصحاح (٢٧٥): ((كاع) عن الشيء من بـاب بـاع، ويكـاع أيـضا لغـة فـي (كم) عنه يكع بالكسر إذا هابه وجبن عنه».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (غ).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: إنه.

 <sup>(</sup>٧) قلنا: بل جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِل كُنتُنّ تُرِدُنَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَالدَّارَ أَلاَخِرَةً ﴾
 [الأحزاب: ٢٩].

الثاني: أن نقول: قد قالت عائشة لرسول الله على حين حيَّرها: بل أختار الله ورسوله (١٠)، المعنى: أراه خيرًا لي من كل شيء من الدنيا، فجاء لفظ المحبة والاختيار مضافًا إلى الله تعالى، ولم يجئ لفظ الإرادة لمعنَّى صحيح، وهو الجواب.

الثالث: أن الإرادة لمَّا كانت تتعلَّق بالخير والشر، والطاعة والمعصية، لم تصح إضافتها إلى الله عز وجل<sup>(۲)</sup>، والمحبة لما كانت لا تضاف إلى الشر والمعصية<sup>(۲)</sup> أضيفت إليه سبحانه، وهذا هو الفرق الصحيح بين المحبة والإرادة، وكذلك يضاف الرضى إلى الله سبحانه، فقد رُويَ<sup>(۱)</sup> عن النبي هُلُّ أنه كان يقول إذا سمع النداء: «رضيتُ بالله ربَّا»<sup>(٥)</sup>.

المسألة الخامسة: أن الباري تعالى محبوب، فهل تتعلَّق المحبة بذاته أم بأفعاله (٢)؟

اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: إنها تتعلق بذاته (٧)، وإليه صَغُورُ (١) الصوفية، وقد أطنب فيه شيخنا أبو حامد في مقام المحبة (١)، فشرح

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٤٥٦٩)، ومسلم؛ كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقًا: ١٤٧٨ (٢/ ١١٠٤ -عبد الباقي)، من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۲) في (ط): تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لم تصح إضافتها ٠٠٠ لا تضاف إلى الشر والمعصية) سقط من (ك) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ط): يروى، وفي (ل) و(غ) و(م): فروي.

 <sup>(</sup>٥) روي قولًا لا فعلًا، كذا أخرجه أحمد (١٥٦٥)، و مسلم؛ كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن: برقم ٣٨٦ (١/ ٢٩٠-عبد الباقي)، والترمذي؛ أبواب الصلاة، باب ما يقول إذا أذن المؤذن: ٢١٠ (١/ ٣٨٦- بشار)، من حديث سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٦) قوله: (أم بأفعاله) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) قوله: (اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: إنها تتعلق بذاته) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ط): صغا. (٩) انظر كتاب المحبة من إحياء علوم الدين: (٢٩٣/٤).

حقيقتها، ومهَّد طريقتها، ثم جعل لها خمسة أسباب، وجعل الرابع منها محبة الشيء لذاته؛ لما يكون عليه من جلال وخلال()، وجمال لذات الجلال، والخلال والجمال الذات الجلال، والخلال والجمال الله وقال: إنَّ الطباع مجبولةٌ على ذلك، والجمال ينقسم إلى قسمين: جمالٌ ظاهرٌ يُدرَك بنور البصر، وجمالٌ باطنٌ يُدرَك بنور البصيرة، كجمال الأنبياء والعلماء؛ لعلمهم وفضلهم ودينهم ()، وأين هم من علم الله وجلاله ؟ فيجوَّ أن لا يُحَبَّ لذاته إلَّا الله، والمحبةُ بهذا السبب أقوى من الحُبِّ بالإحسان.

ثمَّ جعل الخامس حبَّ المناسَبَة؛ لكون الشيء منجنبًا<sup>(4)</sup> إلى شِبْهِه، وأن لمناسبة قد تكون في معنَّى بباطن وهي لمناسبة قد تكون في معنَّى بباطن وهي الأخلاق، وبين المخلوق والخالق مناسبة في المعاني الباطنة؛ وهي العلوم والقُدر والإرادات، وهي الصورة<sup>(6)</sup> التي خُلق عليها آدم، وبها استحقَّ الخلافة، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَلِيهَ النَّوَعَ فَلِ أَلرُّوحَ فَلِ أَلرُّوحَ مِنَ آمْرِرَتِي﴾، وبقوله: «لرضت فلم تعُدني» (أن وبقوله: «لا يزال العبد يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا/ أحببته كنت سمعه وبصره (٧)، فالله محبوب حقيقةً لا مجازًا بهذه الأسباب [٨٥

<sup>(</sup>١) في (ق): جمال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لذات الجلال، والخلال والجمال) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ك) و(غ) و(ق).

<sup>(</sup>٤) في (ط): محبوبا.

<sup>(</sup>٥) في (غ): الصور.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض: ٢٥٦٥ (١٩٩٠/٤)،
 وابس حبان: (١/ ٣٠٠ بسرقم ٢٦٦)، والبخاري؛ فــي الأدب المفــرد (٥١٧)،
 والبيهقى؛ في شعب الإيمان: (١١/ ٤١٢ برقم ٨٧٥٢).

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه.

قلت (۱): يا ليته خيًا هذا القول في جَنائه، وقبض دونه عِنان لسانه، وترك كثيرًا من هذا المقدار، اقتداءً بقوله: قبور الأسرار صدور الأحرار، ولم يَخُض في شيء من هذه الأغراض، الجالبة إلى القلوب العللَ والأمراض، ولقد كان سيفه أحدّ، وسَبْقه أجدّ، من هذه الأغراض الفاترة، التي تدور بين طرَفَيْ نقيض، تصوُفّ (۱) ليس له تصرُّف، وتفلسُفٌ ليس بعده تعرُّف.

أمَّا الأسباب التي ذكرها للمحبة فلا ضرورة تدعو إلى المناسَبَة<sup>(٢)</sup> فيها، والتَّطْوِيلِ بتتبُّع<sup>(١)</sup> أغراضها ومعانيها، فلنبسط<sup>(٥)</sup> عليها رداء التسليم، ولا نخرج<sup>(٢)</sup> بها عن<sup>(٧)</sup> طُرِيق<sup>(١)</sup> التعلم والتعليم.

وأمَّا الذي ذكره من السبب الرابع؛ وهو حب الجمال لذاته، فهو أمر منازَعٌ فيه، لا يُسلَّمُ له، سواءً كان الجمال ظاهرًا يُدرك بنور البصر، أو باطنّا يُدرك بنور البصيرة، ودعواه بأنَّ الطِّباعَ على ذلك مجبولةٌ دعوى معكوسة، بل الطباعُ مجبولةٌ على حبَّ المرء نفسَه خاصّةً، وإنَّما يحبُّ الجمال لما يتوقّعُ فيه من منفعة (النهد) نفسه.

وأمَّا الجمال الظاهر فلا شكَّ أن محبته لمنفعة (١٠) تعود إلى المحبِّ، فإن كان لونًا فيحبُّه مرتبًّا للبصر لموافقته، أو يحبُّه ملبوسًا لموافقته الأغراض

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): قال الإمام الفقيه القاضي ابن العربي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): تصور.

 <sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي طرة بـ (ك): ظ - أي الظاهر -: المناقشة، ولعله هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في (ط): يتبع، وفي (ل) و(م): تتبع.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): فليبسط.

<sup>(</sup>٦) في (ط): يعرج.

<sup>(</sup>٧) في (ط): على.

<sup>(</sup>٨) في (ط): طرق.

<sup>(</sup>٩) في (ط): منفعته . (١٠) في (غ): نفعة .

المعتادة، أو لملاينته<sup>(۱)</sup>، فلا يحب المرءُ الخضرة والماء الجاريَ – كما قـال – إلَّا أنَّ<sup>(۲)</sup> النفسَ تنشرحُ إليها<sup>(۲)</sup> بأحد وجهين:

إمَّا بغرابتها(؛)، فإن النادر له في القلب(٥) مكانةٌ خلاف المعتاد.

وإمَّا لما في الخضرة من الإنذار<sup>(١)</sup> باستقبال الزمان وعموم المنفعة؛ في الأقوات والشهوات ومآكل البهائم.

وإمَّا لأن نور البصر فيه أجمعُ، وهو لقوَّته أحفظ.

وإمَّا بِلِينِ الملمس(<sup>(۱)</sup>، وتصوُّر القعود فيه، والاضطجاع عليه، بخلاف الهشيم، أو بمجموع ذلك، إلى غيرها من الوجوه التي لا يُحصيها الناظر، ولا يجمعها الخاطرُ الماهر، وإنَّما تظهر بعد الافتكار، وعند الاختبار، وكلها تعود إلى منفعة المحب وما يُتصوَّر من نَيْل له فيه.

وأمًّا محبة الأنبياء والعلماء فلا خفاءً فيه (^ عند الإنصاف، إنَّ محبتهم إنما هي لما هم فيه (١٠) من المنفعة الدائمة المستمرَّة، التي لا تشوبُها (١٠) مَضرَّة، من تعرُّف طريق الهداية، والإنقاذ من ظلمات القواية، فليت شعري كيف خَفِيَ على

<sup>(</sup>١) في (ط): لملايمته، وفي (ق): لملاءمة.

<sup>(</sup>٢) في (غ): لأن.

<sup>(</sup>٣) في (ط): إليهما.

<sup>(</sup>٤) في (ط): لغرابتهما.

<sup>(</sup>٥) في (غ): القلوب.

<sup>(</sup>١٩) في (غ): الأنوار.

<sup>(</sup>٧) في (ل): الملبس.

<sup>(</sup>A) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل) و(م): فيهم.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): يشوبها.

هذا الحَبْرِ أَنَّ محبة الشيء إنما هي لعموم المنفعة بـه وشـرف النَّيْـلِ فيـه؟ وهـل فَضَلَ الأنبيـاءُ الخلـقَ إلا بوَسَاطتهم عـن الله إلـيهم، فهـي منفعةٌ بيَّــةٌ لا يمكـن جَحْدُهَا.

وأمَّا حبُّ المناسَبَة والمشاكلة<sup>(١)</sup> فصَهْ صَهْ، أيُّ مناسَبَة بين العبد وبين الله<sup>(١)</sup>؟ أبالمقدار الذي خَلَق له من العِلْم يُنَاسِبُ عِلْمَه؟ أم بوجهٍ من/ القـدرة [٨٥/ب] خَلَقَها فيه؟ أم بمعنَّى من الإرادة يسَّرها له؟ أم بالحياة التي خصَّصه بها؟

تالله ما جُعِلَت فيه هذه الصفات إلا ليتوصَّل بها إلى معرفة استحالة المناسَبة والمشاكلة بينه وبين ربَّه، وانفراد الإله بخصائص الإلّهية التي يستحيل كونَّ الخَلْقِ على شيء منها، ولو كانت المشاكلة بالانفاق في الأسماء لكانت المعاني كلها مُتشاكِلة "مُ مُتناسِبة "، لما فيها من الاشتراك في وجه أو وجوه، وما استحقَّ آدمُ الخلافة إلا بالفضل والنعمة، وما أُنعم عليه من المعرفة لا بالمناسَبة ، وما قال «مرضتُ» إلا كناية عن الولي، كما قال: ﴿قَلَ ذَا الذِي يَفْرِضُ الله قرضاً حَسَنا ﴿ البقرة: ٢٥٤ ) كناية عن المحتاج، والله هو (١٠) الغني الذي لا يَشتقرض، كما هو القُدُّوس الذي لا يَمْرَض، وقوله: «حتى أكون سمعه ويصره عن المحظورات والظواهر من العبارات والكنايات والمجازات، فكيف لا يؤخذ منها حقائق المعقولات (١٠) فيا

<sup>(</sup>١) في (غ) زيادة: والمشاركة.

 <sup>(</sup>۲) في (غ): بين الله وبين العبد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث «من عادى لي وليا»، تقدم تخريجه.

 <sup>(</sup>٦) في طرة بـ (ك): والظواهر من العبارات الكنايات والمجازات لا تؤخذ منها،
 وصحَّحها، كما صحح ما أثبتنا، وفي طرة أخرى: والظواهر من الكنايات والمجازات
 من العبارات فكيف لا تؤخذ، صح كذا بالأصلع، وفي (ط): والظواهر من =

له (۱) من عالم متبحِّرٍ في المعلومات يُعوِّلُ في الحقائق على المجازات، وكيف يجوز أن يقال إن المحبة والإرادة تتعلَّق بذات الباري (۱)، وهو سبحانه المتعالي عن التأثير، والإرادة صفة خاصِّيتُها التأثير، ولذلك لم تتعلَّق بالمعدوم، وتعلَّق العلمُ به لمَّا (۱) لم يؤثِّر في المعلوم (۱)، حسبَ ما بيَّنَاه من قبلُ وفي غير هذا الموضع، فكيف يعدل عن هذه الحقائق ويُعوِّل على إطلاقاتٍ لا حقيقة وراءها ؟

وأمَّا قوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَيِ الرُّوجَ ﴾ [الإسراء: ٨٥] فمعناها في غايـة الوضوح، وليس من هذا كلِّه بسبيل، وقـد مهَّـدنا شـرحها في كتـاب المشكلين بغاية الدليل.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

أمَّا إرادة الله تعالى ومحبَّتُه ووُدُّه فقد علمتَه كلَّه بما تقدَّم، وللبـاري تعـالى في ذلك أحكامٌ يختصُّ بها ثلاثة:

الأوَّل: أنَّه يفعل ما يُريد.

الثاني: عمومُ الإرادة في الموجودات كلِّها.

الثالث: خصوص الوُّدِّ والمحبة لأهل الإيمان(٥٠).

العبارات الكنايات والمجازات من العبارات لا يؤخذ منها، وفي (ل): والظواهر من العبارات الكنايات والمجازات من العبارات فكيف لا يؤخذ منها، وفي (غ) و(م): والظاهر من العبارات والكنايات والمجازات فكيف لا يؤخذ منها.

<sup>(</sup>١) في طرة بـ (ك): فيا لله، وصحَّحها، كما صحَّح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكيف يجوز أن يقال إن المحبة والإرادة تتعلَّق بذات الباري) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): وتعلقُ العلم لم يؤثر في المعلوم.

<sup>(</sup>٥) في طرة بـ (ك): الثالث: خالصة غير مكدَّ[رة] لأهل الإيمان، صح كذا بالأصلع =

#### المنزلة الثانية(١) للعبد:

في محبته وهي على ثلاث درجات:

الأُولى: محبة خالصة غير مكدَّرة، كما قالت الصوفية، وهي أن تكون طاعة لا معصيةً معها، كما قال منصور:

تَعصي الإله وأنت تُظهر حبَّه هذا محالٌ في القياس بديعُ (٢)

وزعم بعض الصوفية أنَّ أعلى درجات<sup>(٢)</sup> المحبَّة أن لا يكون له طمعٌ في جنة ولا خوفٌ من نار، وذلك ما لا يُتصوَّرُ في الخلق.

فإن قيل: فقد قال عمر: «نعم العبد صُهيبٌ، لو لم يَخفِ الله لم يَعصِه»(١٠)، قلنا: معناه لو لم يُخوِّفه بالنار على المعصية لأطاعه رغبةً في الثواب، لأن أكثر الخلق لو لم يُخوِّفوا بالعقاب لم يُعليعوا، وإلا فلا معنى له.

الثانية: وهي ثمرة الأولى ،/ أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه من نفسه [٨/١] وأهله وماله والخلق أجمعين ، المعنى في حق الله أن يريد طاعة الله على ذلك كله ، مثل أن يحب الجهاد والحج فيُؤثِرهما على الأهل ونحوه .

= وأثبت: خصوص العبد والمحبة لأهل الإيمان، وضبَّب على العبد، والمثبت من النسخ الأخرى.

(١) في (ط): السفلي.

(٢) هو لمحمود الوراق كما في كتب الأدب المشهورة، ومنها: الكامل في اللغة والأدب
 (٤/٢)، العِقْد (٣/٨٦)، زهر الآداب وثمر الألباب (١٣٩١١)، وتمامه:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس يديع لو كان حبك صادقاً لأطعمته إن المحب لمن يحب مطيع

(٣) في (ط) و(ل): دُرَج.

(٤) لم يثبت عن عمر، أورده بغير إسناد أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٣/ ٢٩٤).

وأمًّا في حقِّ رسول الله فأن يقدمه على نفسه وأهله وماله، فيلتزمُ<sup>(١)</sup> طاعتـه فيما أمر به عن الله.

الثالثة(٢): أن يُحِبُّ لله، ويُبغض لله، وذلك مذكورٌ في الرقائق.

(١) في (غ): فيلزم.

<sup>(</sup>٢) في (ك): الثالث.



والكلام فيه في أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن في عدة مواضع ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَلَهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوتَ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة:١٤٣] ، ووردت به السنة في حديث أبي هريرة المفسَّر المتقدَّم الذكر ، وأجمعت عليه الأمة .

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

للعلماء فيه خمسة أقوال:

الأوَّل: قال ابن فُورَكَ: الرأفة هي الرحمة نفسها(١٠).

الشاني: أن الرأف تعطُّفٌ برِقَّة، والرحمة تعطُّفٌ بغير رِقَّة، قالـه الأَخْفَش (٢).

لثالث: أن الرأفة هي شدة الرحمة، قاله الفرَّاء (٣).

الرابع: أن الرأفة فِعْلُ ما لا كراهة (أ) فيه بما فيه المصلحة ، قاله الخطَّابي (٥) .

 <sup>(</sup>١) في مجرد مقالات الأشعري (ص٥٦)، وقاله الزجَّاج في معاني القرآن وإعرابه
 (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر تهذب اللغة: (١٧٢/١٥).

<sup>(</sup>٣) وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن: (٩/١).

<sup>(</sup>٤) في (غ): كراهية.

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء: (٩١) .

الخامس: قال أبو عَمْرِو بن العلاء: الرأفة أكثر من الرحمة؛

فَامَّا تصریف فِعْلِمِ<sup>(۱)</sup> فیقال فیه: رَأَف ورَإِف یَرْأَفُ ویرؤف<sup>(۱)</sup> رَأَفَةً علی وزن ضربة، ورآفة علی وزن حَمَالة، ویقال: رؤف<sup>(۱)</sup> یرؤف ورَأَفَةً<sup>(۱)</sup> علی وزن أَکَمَة، فهـو رَأْفٌ علـی وزن فَلْسِ<sup>(۱)</sup>، ورؤوف علـی وزن شـکور، ورأُفَّ<sup>(۱)</sup> علـی وزن حَذُرِ<sup>(۷)</sup>، قال الشاعر<sup>(۱)</sup>:

### وكان ذو العرش بنا أَرَافِي(٩)

أراد أُرَافِيًّا(١٠)، كقولك أحمريٌّ، فأبدل وسكَّن(١١)، وذلك جائز معلوم، وقد قرأ أهل العراق إلا حَفصًا وأبا صالح عبد الحميد بن صالح: رَوُُفٌ(١١) على وزن حَذُرِ ١٦)، والباقون رؤوف على وزن ضَرُوب(١١).

<sup>(</sup>١) الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري: (١/٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (ط): رأَف، وفي (ل): رؤف، وفي (غ): رأفٌ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (م).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل) و(غ): رأفة.

<sup>(</sup>٥) (ل): فأس.

<sup>(</sup>٦) في (غ): رَأْفَ.

<sup>(</sup>٧) في (غ): حَذُرَ.

<sup>(</sup>٨) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٩) المحكم والمحيط الأعظم لابن سِيدَه (٢٨٢/١٠)، وفيه (إنما أراد أَرْأَفِيًا كَأَحْمَرِيٌّ).

<sup>(</sup>١٠) في (غ): رافيا.

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع والموضع السابق.

<sup>(</sup>۱۲) في (ط): رئف.

<sup>(</sup>١٣) في (ط): حذِر.

<sup>(</sup>١٤) في تفسير الطبري (١٧٧/٣) (وهي قراءة عامة قراء أهل الكوفة، والأخمرى «رَوْوف» على مثال «فعول»، وهي قراءة عامة قراء المدينة، و«رَوْف»، وهي لغة غطفان، على مثال «فَعِل» مثل حَلْير، و«رَأْف» على مثال «فَعْل» بجزم العين، وهي لغة لبني أسد).

# الفصل الثالث: القول<sup>(١)</sup> في حقيقته وعقيدته

وفيه مسائل(٢):

### المسألة الأولى: في تحقيق القول في الرأفة (٦)

وتعمُّ مساتل، فأمَّا قول الإمام أبي بكر ابن فُورَكُ إن الرَّافة هي الرحمة، فقد قدَّمنا أن هذه الألفاظ كلَّها وإن كانت ترجع إلى الإرادة إلا<sup>(١)</sup> أن اختلافها يكون بحسَب اختلاف متعلَّقاتها.

وأمَّا قول الأخفش إن الرأفة تعطَّفٌ برِقَّة فهو نظر (6) إلى المعاني بخَفَشِ (7) لاَّة تفسير الرأفة في حق الحقّ، ويبقى تفسيرها في حق الحقّ، والتفسير إذا كان من العالم كان عامًّا للحقيقة، فهذا تفسير قاصر إذن (٧)، وإن كان لا بدَّ من تخصيصٍ فتخصيصُ الرأفة في حقَّ الله أولى بالبيان من تفسيرها في حقَّ الله أولى بالبيان من تفسيرها في حقَّ الخلق.

وأمَّا قول الفرَّاء إن الرأفة هي شدة الرحمة فهو أقرب إلى التخلُّص، وكذلك قولُ أبي عمرو بن العلاء، فإن الرحمة هي<sup>(٨)</sup> إرادةُ الإنعام، فكلَّما كان الإنعامُ أكثر كانت الرحمة/ أكثر، فتكون على هذا الوجه رأفةٌ بكثرة متعلَّمات [٨٦/ب]

(١) سقط من (ط) و(غ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): مسألتان.

<sup>(</sup>٣) في (ط): فيه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): ناظر.

<sup>(</sup>٦) في (ط): عن خفش، وفي (ل): عن حسن، وفي (غ): جنس.

<sup>(</sup>٧) في (ط): إذًا.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (غ).

الإرادة ومصادرها لا بكثرتها في نفسها، فإن إرادة الله واحـدة عقـلًا وسـمعًا باتفاق، وعلمه واحدٌ سمعًا كما تقدَّم.

وأمًّا من قال إن الرأفة هي رحمةٌ في غير مكروه فهو قريب من الحق.

والمختار المُستوفي للمعنى (() على التحقيق والتخصيص (()) أنَّ الرأفة عبارةٌ عن تعلَّق الإرادة بقصد التخفيف لما على المرحوم مِن ثِقَلِ، يشهد له قوله عبالى: ﴿وَلا تَاحُذُكُم يِهِمَا رَأَقة مِ دِينِ اللهِ النور: ٢] أي لا تأمروا (() ولا ترضوا بالتخفيف عنهما بعد أن وجب الثَّقلُ بالحدِّ، وإليه يرجع القول الرابع، فإنَّ فعل المكروه للمصلحة ثِقلٌ، وتركه تخفيف، وهي الرأفة، والباري تعالى رؤوف، بمعنى أنه خفَّف الثُقل عن عباده في التكليف دُنْيَا (()، وبالمغفرة في الآخرة وإسقاط الحقوق.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا كانت الرأفة التخفيف فكم خفَّف تعالى من ثِقْلٍ ووضع من إِصْرٍ، وكم من تخفيف سعى فيه رسول الله ﷺ عن هذه الأمة، ووهبّه الله لنا رحمةً، فلهذا كان ﷺ رؤوفًا، ويحق للعبد أن يكون رؤوفًا بسعيه للخلق في التخفيف والتيسير.

<sup>(</sup>١) في (غ): المعنى.

 <sup>(</sup>٢) في (ط): المسألة الثانية: في المختار المستوفي للمعنى على التحقيق، والتحقيق أن الرأقة.

 <sup>(</sup>٣) في (ك): لا تقاصروا، وضبب عليها، وأثبتنا ما صحَّحه بالطرة، وهو الذي في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في (غ): بأن.

<sup>(</sup>٥) في (ط): دينًا.



وفيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

هذا اسم لم يرد به قرآن ولا حديث صحيح، وإنما جاء من طريق لا يُمتَّل عليها(۱)، "روى أبو ظلال عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: إن عبدًا ليُسنادي في جهنَّم ألفَ سنةٍ: يا حنَّان يا منَّان، قال: فيقول الله عز وجل لجبريل: اذهب اثنني بعبدي هذا، فينطلق جبريلُ فيجد أهل النار مُكِبِّين يبكون، فيرجع إلى ربه فيخبره فيقول: اثنني به فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيئ به فيُوقِفه على ربه فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانا ومقيلا؟ فيقول: يا رب، شرَّ مكانٍ وشرَّ مقبلٍ، فيقول: ردُّوا عبدي، فيقول: يا رب، شرَّ مكانٍ وشرَّ مقبلٍ، فيقول: ردُّوا عبدي، فيقول: يا ربُّ ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردَّني فيقول: دعُوا عبدي، فيقول: والوعظ، فرأينا أن لا نُخْلِيَ هذا الكتاب منه.

(١) في طرة بـ (ط): هذا ابتداء النصف الثاني من الأمد الأقصى.

<sup>(</sup>٢) في (ط): عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٣٤١١)، وابن أبي اللذيا في حسن الظن بالله (١١٠)، وأبو يعلى (٢١٠)، وأبو يعلى (٢١٠)، والبيهقي في الأسماء والصفات (ص٤١٠)، وفي البحث والنشور (ص٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٣٦١)، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٣٦٧/٣)، وفيه أبو ظلال – واسمه هلال بن أبي هلال القسملي – مجمع على ضعفه.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (روى أبو ظلال ... دعوا عبدي) سقط من النسخ الأخرى، وفي (ك): صح أصل.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

الحنين بالحاء المهملة في اللغة عبارةٌ عن ترديد<sup>(١)</sup> الصوت عنـد الشَّوق، وهو بالخاء المعجمة عبارة عن ترديد الصوت ببكاء.

#### الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

فيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: [هل يوصف الباري بالحنين؟](٢)

قال الجُبَّائِي: لا يصعُّ وصف الباري تعالى " بالحنين ، لأنه ترديد الصوت عن رقَّة نَفْس ، ولا يوصف تعالى بالرقة.

الجواب: أنه يكون عن المحبة لا عن الرقة، وكلام الباري تعالى عندهم صوت وحرف، فلم لا يخلقه في مَحَلِّ كما يقولون لمحيَّتِه فيمن يشاء ويكون به (٢٠ حَنَّانًا، ويلزمه أيضًا أن يقول: إن الباري يخلق الحنين والرقة والأسف في قَلْبِ من يشاء من الأجسام، ويكون به حنَّانًا.

والمختار أن الله لا يوصف بـه، لأنه لا يـصح مـورده، ولـو صـحَّ مـوردُه لكان بمعنى الرأفة، والله أعلم.

المسألة الثانية: [في الفرق بين الحنين والخنين والأنين] (٥)

اللذي صحَّ في الحنين أنه مَيْلُ النفس برقة إلى جِنْسِ أو منفعةٍ ملاثمةٍ، فإن ظهر أثره في العين والفم صار خنيناً (أ) فالخنين (أ) إذاً دليل

<sup>(</sup>١) في (غ): تحزين.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): فيه.

<sup>(</sup>٥) زيادة منا.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(م): حنينا.

<sup>(</sup>٧) في (ك): الحنين.

الحنين(١٠)، وترديد الصوت إنما هو في الخاء المعجمة لا في الحاء المهملة، ومن ذلك قول الشاعر(١٠/):

### حنَّت (٣) قَلُوصي إلى بابُوسِها جزَعًا

ومنه المثل الساتر: حَرِّكُ لها حُوارها(١) يَحِنَّ(٥)، ونظير الخنين بالخاء المعجمة في الظاهر الأنين، وهو ثمرة الحنين في الباطن ودليله أيضًا، فاختلط على من تكلَّم من أشياخنا الحنين بالحاء المهملة مع الخنين بالخاء المعجمة وبالأنين أيضًا، فلم يُميزوا بينهما، ودليله ما نبَّهنا عليه.

#### المسألة الثالثة:

قال تعالى: ﴿ وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا وَزَكَوْةً ﴾ [مريم: ١٢] ، فظهر لبعض المقصّرين من قوله: ﴿ وَحَنَاناً مِّن لَّدُنًّا ﴾ فأضافه (١) إليه أنها (٧) صفة له ، وليس

<sup>(</sup>١) في (ك) و(ل): الخنين.

 <sup>(</sup>٢) هو عمرو بن أحمر البسيط في قصيدة مطلعها:

بَانَ الشَّبَابُ وَأَفْنَى ضُعَّفُهُ العُمُرُ للَّهِ دَرُّكَ أَيَّ العَيْسَ تَنْتَظِرُ

وتمام البيت المستشهد به:

حَنَّتُ قَلُوصِي إلى بَابُوسِها جَزَعاً فَما حَنِينُكُ أَمْ ما أَلْتَ والذَّكُرُ والبابوس هو حوار الناقة، وقد يعنى به الطفل الرضيع، انظر: جمهرة أشعار العرب (٧٥٧- ٢٧٥)، العقـد (٢٠٧/٦)، تهـذيب اللغـة (٢٢٣/١٢)، غريـب الحـديث للخطابي (٧/٣).

<sup>(</sup>٣) في (ط): خنت.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الأمثال لابن سلام (٢٥٥)، جمهرة الأمثال لأبي هالل العسكري (١/ ١٠٠)،
 وقال: وَمَعْنَاهُ أَن تذكر الرجل بعض أشجانه فيهتاج.

<sup>(</sup>٥) في (ط): تخن.

<sup>(</sup>٢) في (ك) أثبت في الطرة وجها آخر وهو: بإضافته، وصحَّحه، وهو الذي في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (غ): أنه، وصححها.

كذلك ، فإنه قد بيَّنًا في كتب الأصول(۱) أن الإضافة إلى الله تعالى تكون في المِلْكِ والخَلْقِ(۱) ، كما تكون في الصفة ، والآية كلها مبنية على ما آتى(۱) الله تعالى(١) يحيى عليه السلام(١) من صفات شريفة وخصال كريمة ؛ حكمة وحنَّةً(١) ، وزكاة ويرِّ(١) وتقوَى ، فللَّ بهذا أنها صفات شُرِّف بها يحيى ، وامتنً عليه (١) بخلقها فيه ، لا يعود إلى الخالق منها وصفٌ ؛ على ما بيَّنًاه من أنَّ أفعاله تعالى لا تُوجِبُ له صفةً لم تكن له قبلُ(١) ، والله أعلم .

(١) في باب: خلق الأعمال وما يتصل بها من الكسب والاستطاعة والتعديل والتجوير، من المتوسط (٩٥) وما بعدها، وانظر المسألة في اللمع للأشعري (ص٦٩)، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (٣٤١)، والإرشاد (١٨٧)، وشرح الإرشاد لابن ميمون

اد وائل ونتخيص الدد بل (۱۲ م (۳۹۵)، وللمقترح (۳۲۶).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): أوتي يحيى من صفات.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في (ل): جنة .

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(غ): برًّا.

<sup>(</sup>٨) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٩) في (غ): من قبل.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

قال الله تعالى: ﴿أَنَّهُۥ هُوَ أَنْهُرُ ۚ أَلرَّحِيمُ﴾ [الطور:٢٦]، وورد في حديث أبي هريرة المفسَّر، وأجمعت عليه الأمة.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال أهلها: يقال بَرَرْتُه أَبَرُّه بِرَّال<sup>(۱)</sup> فأنـا بـه بـارٌّ وبَـرٌّ عـلـى وزن فَعْـلِ ، كـمـا يقال رجلٌ طَبِّ بكذا ، ورجل فَلٌّ أي منهزم ، ورجل كَرٌّ أي بخيل .

### الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

فيه ثلاث مسائل<sup>(۱)</sup>:

#### المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: فيه (٣) ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنه المحسِن، يقال: فلان برِّ بأبويه إذا كان مُحسنًا إليهما، قاله ابن فُورَكَ.

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ك): فيه مسألتان، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) في (غ): في ذلك.

الثاني: أن (١) البرَّ هو العَطوف على عباده، المحسِن إليهم، عمَّ ببرِّه جميع خلقه، قاله القُشَيْري (١).

الثالث: أن البرَّ هو المريد لإعزاز أوليائه، قاله الأستاذ أبو إسحاق<sup>(٣)</sup> الإِشْفَرَايينِي<sup>(١)</sup>.

#### المسألة الثانية (٥): في المختار منها

قال النبي ﷺ: «البِرُّ حسنُ الخُلُقِ»('')، وقال ﷺ: «الصدق يَهْدِي إلى البِرِّ» وقال أيضا: «البِرُّ يَهْدِي إلى الصِّدْقِ»('')، فإذا تأمَّلت هذا علمت أن البِرَّ هو الكونُ على الصفات المأمور بها قولًا وفعلًا، وهي الخُلقُ الحسنةُ، فإذا لَيْرَ الصدق – وهو موافقة القول والعمل للاعتقاد – بَرَّ، وإذا برَّ اتفق قوله مع عله('').

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٢) شرح أسماء الله: (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (غ): أبو الحسن.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات: (١/٩٤٩).

<sup>(</sup>٥) في (ك): الثالثة، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٧٦٣١)، ومسلم؛ كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم: برقم ٢٥٥٣ (٤/ ١٩٨٠-عبد الباقي)، والترمذي؛ أبواب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم: ٣٨٩٧ (٤/ ١٧٥-بشار)، من حديث النواس بن سمعان .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٣٦٣٨)، (٣٨٩٦)، والبخاري؛ كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين: برقم ٢٠٩٤ (٨/ ٢٥ طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب وحسن الصدق: ٢٦٠٧ (٤/ ٢٠١٢ حيد الباقي)، من حديث عبد الله بن مسعود ، ولكن بلفظ: الصدق يهدي إلى البر.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط).

 <sup>(</sup>٩) في (ط): وإذا بَرَّ اتَفَقَ اعتقاده مع قوله وعمله ، وفي (غ): إذا بر اتفق قوله مع اعتقاده مع قوله .

### المسألة الثالثة(١): في التركيب(٢)

أمَّا مَن قال إن بِسَّه عمَّ جميع '' خلقه فهو قول (<sup>1)</sup> فاسد، فإن البرَّ مخصوص غير عامِّ ولا مُعَمَّمٍ، ألا ترى أنه يقال: أنعم الله على الكافرين، ولا يقال: بَرَّهم، ولو قاله قائل لتبادرت (<sup>0)</sup> ألسنة الخلف والسلف إلى إنكاره.

وأمَّا من قال إن بِرَّه هو إحسانُه فالإحسان ثمرة البِرِّ/ لا نفسُ البرِّ. ﴿ ١٩٧/بِ]

والصحيحُ أنه إرادته لإعزاز أوليائه وإكرامهم، والدليل عليه قوله (١٠): ﴿
وَقِمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَفِينَا عَذَابَ أَلسَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ، هُوَ أَلْبَرُ أَلرَّحِيمُ ﴾ [الطور:٢٥-٢٦]، فكان قوله: ﴿ وَقِمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ إشارةً إلى إردته إكرامهم، وهي المِنَّة (٢٠ والبِرَّ، وقوله: ﴿ وَوَفِينَا عَذَابَ أَلسَّمُومُ ﴾ إشارةً إلى فائدة البِرِّ وهي الإكرام، وأتبعها بقوله: ﴿ أَنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرَّ ﴾ (١٠) بالإرادة، ﴿ وَأَرْحِيمُ ﴾ بالإحسان (١٠).

وقد قال تعالى في ضدهم: ﴿ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفُولُونَ عَلَى أَللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقِ وَكُنتُمْ عَنَ ـ ايَّنِيهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٣]،

<sup>(</sup>١) في (غ): الثانية.

<sup>(</sup>۲) في (ط): التوجيه.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): لتبادرت إليه.

 <sup>(</sup>٦) في (غ): قوله تعالى.

 <sup>(</sup>٧) في (ل) و(م): السُّنَّة.

<sup>(</sup>A) في (ط): البر الرحيم، وصححهما.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل): بالإحسان والإكرام.

ويجوز أن يسمى الإكرام والإحسان بِرًّا، كما يُسَمَّى ما يصدر عن القدرة والعلم قدرةً وعلمًا.

فإن قيل: فكيف تقولون إنه يَبَرُّ أُولباءَه وهـو يــرى الظلَمـة والكفَـرة يتولَّـوْنَ فيهـم أنواع العذاب(١) والنكال؟

فالجواب: اتّنا نقول: قد تقدَّم نحو هذا الأنموذج في اسم الرحمن، وتحقيقه أن ما (۱) يجري على الأولياء من جهة الأعداء بصورة الإهانة الجاري مثلُها على الكفار بحقيقتها (۱) ليس بإهانة في التحقيق، وإنما هو بلاء ومحنة وتمحيص وفتنة، والإهانة في الحقيقة ما استوى ظاهره وباطنه (۱)، وكان في المآل كما هو في الحال، وما يجري على الأولياء من تسلُّط (۱) الأعداء والابتداء بالبأساء يرفعهم الله به درجات، ويجعله (۱) أسوةً للخلق، وغروراً للظلمة، واستيفاء بيانه في (۱) كتب (۱) التعديل والتجوير (۱).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): الهوان.

<sup>(</sup>٢) في (غ): إنما.

<sup>(</sup>٣) في (ط): فحقيقتها، وفي (ل): تحقيقها، وسقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) في (غ): باطنه وظاهره.

<sup>(</sup>٥) في (غ): تسلط.

<sup>(</sup>٦) في (ط): يجعلهم.

<sup>(</sup>٧) في موضعها بياض من (ط).

<sup>(</sup>٨) يعنى أبواب التعديل والتجوير، التي تكوَّن أحد القضايا الأساسية في الكتب العقدية، وتشمل مسائل منها: التحسين والتقبيح العقليين، والآلام وأحكامها، والأعواض، والصلاح والأصلح، واللطف.

<sup>(</sup>٩) في (غ): التجويز، وهو تصحيف.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

قال علماؤنا: يختص الباري تعالى في البِرِّ بأحكام أربعة:

الأوَّل: إعزازه لأوليائه بالذكر الجميل.

الثاني: تضعيف(١) الثواب.

الثالث: بالسَّثر على المعاصي.

الرابع: بغُفران الخطايا.

المنزلة الثانية(٢) للعبد:

وذلك في أربعة أحكام:

الأوَّل: بِرُّهُ بربِّه ألَّا يعصيَه.

الثاني: بِرُّه بأبويه، فلا يقل لهما أُفٍّ.

الثالث: بِرُّه بمُعَلِّمِهِ، بأن يكون بين يديه كالميِّت بين يَدَي الغاسل.

الرابع: بِرُّه بكافَّةِ الخلق، بطَرْحِ الجفاء عن قوله وفعله.

<sup>(</sup>١) في (ط): بتضعيف.

<sup>(</sup>٢) في (ط): السفلي.



الكلام(١) فيه على (١) أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

اعَلَمُوا – وفَقَكم الله – أنَّ هذا الاسم لم يذكره أحد من علمائنا؛ مَن سَلَف منهم ومن خَلَف، ولكنَّا استخرجناه من كتاب الله تعالى لما اسْتَقْرُئنًا الأسماء (٣)، والله ينفعنا به ويُنيلُنًا معناه برحمته، قال الله تعالى مُخْبِرًا عن خليله ﷺ: ﴿إِنَّهُ وَمِيمًا﴾ [مرم:٤٧].

#### الفصل الثاني: في شرحه لغة

ذكر علماء هذا الفنِّ أن (٤) له سبعة معان:

الأوَّلُ<sup>(9)</sup>: الحَفِيُّ: البَّرُّ الوَصُولُ، قالـه ابـن الأعرابي<sup>(۱)</sup>، يقـال: أحفى بـصاحبه، وتَحَفَّى بـه، وحَفَى<sup>(۷)</sup> بفـتح العـين وكـسرها، واحتفى<sup>(۱)</sup> حَفَاوةُ<sup>۱)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ط): فيه أربعة فصول.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ل)، وفي (م) و(غ): في.

 <sup>(</sup>٣) قال القرطبي في الأسنى: (هذه دعوى، وقد ذكره قبله غير واحد من العلماء،
 كالحليمي والبيهقي وغيرهما، (١/٣٣٦)، كأن المصنف لم يطلع عليها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): حفَى وحفِي.

<sup>(</sup>٨) في (ط): احفى. (٩) في (غ): حفاء وحفاوة.

وحِفَاوةٌ<sup>(۱)</sup> وحَفاية وحِفاية<sup>(۱)</sup>،/ فهو حافٍ وحَفِيٌّ؛ إذا بـالغ<sup>(۱)</sup> فـي إكرامـه وبِرَّه، [٨٨]] وحفَا الله به حَفْوًا أكرمه ولطَف به.

الثاني: الحَفِيُّ المُعْتَنِي (١) بالأمر، قاله تُعْلَبٌ (٥)، يقال: أَحْفَى المسألة عن الشيء حتى عَلِمَه، أي أَلْحَفَ في السؤال، من قوله تعالى: ﴿قِيَحْمِكُمْ الشيء حتى عَلِمَه، أي أَلْحَفَ في السؤال، من قوله تعالى: ﴿قِيَحْمِكُمْ الشَّيَّءُ لَوْ أَهُ [محمد:٣٧].

الثالث: الحَفِيُّ العالم، قاله الأزهري(٦).

الرابع: الحَفِيُّ الفَرِح(٧).

الخامس: الحَفِيُّ الحاكم، نقول العرب للحاكم الحَافِي، تَحَافَيْنَا إلى فُلَانِ، أي تحاكمنا إليه(<sup>()</sup>.

- 144

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): المعني.

 <sup>(</sup>٥) لعله فهمه من قوله في المجالس (٢٠٥ /٣) قوله: «حفي به يحفى حفاوة»، ولكن وجدناه للخليل في العين (٣/ ٣٠٦)، في معنى قوله تعالى: ﴿كَانَّتُ حَمِيًّ عَنْهَا﴾، ولأبي بكر بن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ٣٤٨)،
 وأصله في العين - في معنى قوله تعالى: ﴿كَانَّةُ حَمِيًّ عَنْهَا﴾ [الأعراف:

<sup>(</sup>٦) تهذيب اللغة: (٥/١٦٨)، وهو قول الفرَّاء في معانى القرآن: (٢ /١٦٩).

 <sup>(</sup>٧) قاله الزجَّاج في معاني القرآن وإعرابه (٣٩٣/٢)، عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ
 كَأَنَّتَ حَمِينُ عَنْهَا ﴾. قال: (المعنى - واللَّه أعلم - يسألونك عنها كأنك فَرحٌ
بسوالهم».

<sup>(</sup>٨) تهذيب اللغة (٥/١٦٧).

السادس: الحَقِيُّ المانع، والحَفْوُ المنعُ، يقال: حفا فلانٌ فلانًا من كل خير، إذا منعه منه، وأتاني يسألني فحَفَوْتُه، أي منعتُه (١٠).

السابع: حَفَاهُ أعطاه.

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

وفيه مسألتان:

### المسألة الأولى: في التركيب للمعنى الاعتقادي على اللغوي

إذا قلنا إن الحَفِيَّ هو البَرُّ فقد (") تقدَّم ذِكْرُه (") وبيانُه (")؛ وإذا قلنا: إن الحَفِيَّ هو المعتني (") بالسؤال (") فهو سبحانه الذي يسأل عن عباده على العموم والخصوص، سؤال تقرير ومباهاةٍ لا سؤال استفهام واستعلام، وذلك كثيرٌ جدًّا، كقوله ﷺ: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي (") الحديث، وكقوله ﷺ: «لله ملائكةٌ يطوفون في

<sup>(</sup>١) نقله الأزهري في تهذيب اللغة (٥/١٦٨) عن ثعلب عن ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) في (غ): وقد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط) و(م) و(ل).

<sup>(</sup>٤) في (غ): ذكر بيانه.

<sup>(</sup>٥) في (ل): المعني.

<sup>(</sup>٦) في (غ): الأمر.

الطريق<sup>(۱)</sup>، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوهم تنادَوا هلمُّوا إلى حاجتكم، قال: فيحنُّونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، ما يقول عبادي»<sup>(۱)</sup> الحديث بطُولِه.

وأمًا إذا<sup>(٣)</sup> قلنا: إن الحفِيَّ هو العالم فقد تقدَّم بيانُه، وتسميتُه بـه مجازٌ، ووجهه أن السؤال يفتح باب العلم فسُمِّى (<sup>١)</sup> به.

وإذا قلنا: إن الحفي هو الفرح، فقد رُوي عن النبي الله أنه قال: «لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم ضلَّت عنه راحلته بأرض درِّيَّةٍ مَهْلَكَةٍ، فلما يئس عنها نام تحت شجرة فاستيقظ، فإذا راحلته عند رأسه (٥٠)، وقد بيَّنَاه في كتاب المشكلين؛ والفرح في لسان العرب هو سرور النفس ونشاطها عند الظفَر بالمحبوب أو عند استشعاره، وذلك مُحَالٌ في حق الله، لكن من سُرَّ أعطى، فسُمَّيَ العطاء فرحًا، لأنه عنه يكون، وقد بيَّنَاه في كتاب المشكلين.

وإن قلنا إنه الحاكم أو المانع أو المعطي فسيأتي بيانُه في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في (ط): الطرق.

<sup>(</sup>٣) في (ط): إن.

<sup>(</sup>٤) في (غ): فيسمى.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣٦٢٧)، والبخاري؛ كتاب الدعوات، باب التوبة: ٣٠٠٨ (٨/ ٢٧-طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب التوبة، بابٌ في الحض على التوبة والفرح بها: برقم ٢٦٧٥ (٤/ ٢١٠٢-عبد الباقي)، من حديث عبد الله بن مسعود وغيره.

#### المسألة الثانية: في المختار

هذه المعاني كلها ظاهرة في لفظ الحَفِيِّ، لا يمكن إنكارها لغةً، ولكن ظاهر الآية التي تلوناها من قبل يدلُّ<sup>(۱)</sup> على أن المراد به<sup>(۱)</sup> فيها البِرُّ، وهي قوله: ﴿سَأَشْنَغُمِرُ لَكَ رَبِّىَ إِنَّهُ كَالَ بِع حَمِيّاً﴾ [مريم:٤٧]، إشارةٌ إلى برَّه به، وكأنَّ النحفي غايةُ البرَّ، وسائر المعاني سائغةٌ فيه (۱۰).

#### الفصل الرابع: في التنزيل

وهو معنى تنزيل البُرِّ بعينه، وكذلك منزلة العبد فيه، لكن<sup>(١)</sup> لمَّا اخترنا أن يكون التحفِّي غاية البِرِّ، وهو في الباري تعالى موجودٌ ببجميع معانيه العَلِيَّةِ ينبغي للعبد أن يُوجَد فيه البِرَّ بجميع معانيه المُمكنة<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): تدل.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط) و(ل) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (غ): فيها.

<sup>(</sup>٤) في (ط): لا يمكن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ط): المحكمة، وهو سبق قلم.



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

لم يرد به قرآن ، ووردت به السنة في حديث أبي هريرة المفسّر ، وقال على الله أحد أصبر على أدّى من الله (۱۰) ، وقال علماؤنا – رحمة الله عليهم –: لسنا نقطع بهذه التسمية ، وإن جوّزناها على معنى دون معنى ، وقد ذَكرُوا أمثالها مما لم يَرِدُ به قرآن ولا سنة (۱۰) ولا خبر صحيح ، وقد استعملوا ما فيه أثرٌ ضعيف .

فأمًّا هذا الاسم فقد جاء أَفَعَلُ فيه في الحديث الصحيح، وهو قوله: 
«لا أحدَ أصبرُ على أذّى من الله»، وإذا كانوا يُسمُّون الله بأسماء (٣) الفاصل 
من فَعَلَ فتسميته باسم الفاعل من أَفْعَلَ أقربُ إلى الاشتقاق وأوضحُ في المعنى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹۳۳)، والبخاري؛ كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى: ۲۰۹۹ (۸/ ۲۵-طوق النجاة)، ومسلم؛ في صفات المنافقين وأحكامهم، بال لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل: برقم ۲۸۰٤ (۲۲۰/۶-عبد الباقي)، من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: باسم.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال علماؤنا: الصَّبْرُ هو الحَبْسُ، يقال: قُتِل فلان صَبْرًا، معناه محبوسًا، ونهى النبي عليه السلام<sup>(۱)</sup> عن صبر البهائم<sup>(۲)</sup>، وسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا<sup>(۲)</sup> لما فيه من حَبْس النفس عن الشهوات، ولا خلاف فيه.

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقيدةً

اعلَمُوا - وقَّقَكم الله - أنه إذا ثبت ما ذكرناه لغةً (١) فالكلام بعد ذلك في هذا الاسم تحصره ثلاث مسائل:

#### المسألة الأولى: في تحقيق إطلاقه

إذا كان معنى الصبر الحبْس، فذلك مُحَالٌ في حق الله عقلًا، ولم يَرِدُ الاسمُ سمعًا، وإنَّما ذُكِرَ في حديث أبي هريرة المفسَّرِ الذي لا يُقْطَعُ به من قول النبي ﷺ ولا من قول أبي هريرة ﷺ، وقد أسقطه سفيان بن عيننه حسبَ ما تقدَّم عنه، وعوَّض منه (أ) بما لم يرد في القرآن اسمًا، وإنَّما وجده فِعُلاً، ولكنَّا وجَدْنا منه نحن (أ) في الحديث الصحيح أفعل، فجاز منه فاعِل وفعول.

وحين رأى علماؤنا - رحمة الله عليهم – استحالةً معنـاه علـى الله تعـالى أجمعُوا على تأويله وصَرْفِهِ عن مُقتضاه، واختلفوا في تأويله على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٦٢٢)، والبخاري؛ كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبور: ٥٥١٣ (٧/ ٩٤)، ومسلم؛ في الصيد والذبائح، باب النهي عن صيد البهائم: رقم ١٩٥٦ (١٩٥٩-٣- عبد الباقي)، من حديث أنس ابن مالك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا) سقط من (ك) و(غ) و(ل) و(م) و(ق).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(غ) و(ل): عنه.

<sup>(</sup>٦) سقطت من جميع النسخ.

الأوَّل: أنه من صفات ذاته، وأنه بمعنى حليم، قاله ابن فُورَكَ (١) والقُشَيْري(١).

الثاني: أنه من صفات الذات، ولكن يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة (٣)، والحليم يرجع إلى إسقاطها حَسَبَ ما يأتي بيانُه في وصف الحليم.

الثالث: أنه من صفات الفعل، ويرجع إلى تأخير العقوبة، وإليه صَغُوُّ<sup>(ء)</sup>. أبى حامد شيخنا ﷺ<sup>(0)</sup>.

[1/19]

## المسألة الثانية (٢٠): / في تحقيق هذه الأقوال

أمَّا من قال: إنه بمعنى حليم فعَجَبٌ له، فإنَّا في ألفاظ العرب إذا ترادفت ووجدنا لتحقيق الاختلاف فيها وجَهَا لم نحكم بترادفها ولا قلنا باتَّحَادِ معانيها،

<sup>(</sup>١) مجرد المقالات: (٥٦)، مشكل الحديث وبيانه: (٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) شرح الأسماء له: (٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني، في الأسماء والصفات للبيهقي (٢٤٩١)، وهو نفسه قول ابن فورك في مشكل الحديث وبيانه (٤٨٥)، قال: «اعلم أن معنى وصف الله جل ذكره بالصبر فهو بمعنى الحلم، ومعنى وصف الله جل ذكره بالحلم فهو تأخير العقوبة عن المستحقين».

<sup>(</sup>٤) في (ل): صغى أبو حامد.

<sup>(</sup>٥) لعله فهمه من قوله في المقصد الأسنى (١٤٩): إن الصبور: هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه بل ينزل الأمور بقدر معلوم ويجريها على سنن محدود لا يؤخرها على آجالها المقدورة لها تأخير متكاسل ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجل بل يودع كل شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون وكما ينبغى وكل ذلك من غير مقاساة داع على مضادة الإرادة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): الثالثة، وهو سبق قلم.

فكيف نحكم بذلك في حق الله تعالى (١٠)، وليت شِعْرِي أيُّ ضرورة دعت هذين الحَبْرَيْنِ إلى أن يقولا(١) بذلك ويَرُدًّا الصبر إلى الحِلْمِ في حق الله، وذلك فاسدٌ من وجهين:

أحدهما: تحقيقُ<sup>(٣)</sup> الفرق بينهما في حق العباد، فكيف يَتَّجِدان في حقًّ الله؟

الثاني: أنه قد تبيَّن أنه لا يجوز إطلاق الصبر على حقيقته الموجودة فيه في حتى الله ، ووجب تأويله (1) وحمله على غير ما يُستعمل عليه عندنا ، فكيف يُحْمَل بعد هذا على معنى الحليم ، ويختصُّ به ويُحْكَمُ باتَّحادهما دون طلب الوجوه المحتملة فيه (٥) ، واعتبار طرق النظر إليه ؟ هذا تقصيرٌ بالغ لا يَليق بمرتبة هذين الحبرين .

وأمًّا من قال إنه من صفات الفعل فوجهُ فساده كوجه فساد من قال: إن الحليم<sup>(١)</sup> من صفات الأفعال، وسيأتي بيانه إن شاء الله<sup>(٧)</sup>.

#### المسألة الثالثة:

ليس العَجَبُ من المعتزلة في جعلهم الصبر والحلم من صفات الأفعال(١٠)، إنَّما العجب من شيخنا أبي حامد في صَغْوِهِ إلى ذلك، وقد تحقَّق أن

<sup>(</sup>١) لم ترد في (ط) و(ل).

 <sup>(</sup>۲) في (غ): يقولوا.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(غ): بتحقيق.

<sup>.</sup> (٤) أشار في (ك) إلى وجه آخر: تأوُّله.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ك).

ر
 (٦) في (ط) و(ل) و(م): الحلم.

<sup>(</sup>٧) في (غ) زيادة: تعالى.

 <sup>(</sup>A) قال الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله-: «كافة المعتزلة يقولون: إن الوصف =

أوصاف الباري علي قسمين<sup>(۱)</sup>؛ إثباتٌ ونفيٌ: فأمَّا الإثبات فطرقه معلومة ومعانيه مفهومة حسب ما اطرد في كل اسم منها.

وأمَّا النفي فهو من صفات التنزيه عن الآفات، والتقدُّس<sup>(٢)</sup> عن النقائص، وذلك يرجع إلى الذات.

فأمَّا ترك الفعل ونفيه فلا يصح أن يكون منه حقيقة وصفٍ لأحد، فكيف للباري! (٢) وهذه حقيقة (١) لا (٥) يغوص عليها كل ناظر، ولا يصل إليها كل خاطر.

فصحَّ من هذا أن الصبور يرجع إلى إرادة تأخير العقوبة، وهـو المختـار، وذلك معنى قوله: (لا أحدَ أصبرُ على أذَّى من الله، فإنه يُعافيهم ويَرزقهم، وهـم

<sup>=</sup> شه بأنه حليم جواد كريم محسن صادق خالق رازق من صفات الفعل» وذلك على أصلهم في التفريق: «بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا يجوز أن يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها كالقول عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل وصفات الأفعال يجوز أن يوصف البارئ – سبحانه بأضدادها وبالقدرة على أضدادها كالإرادة يوصف البارئ بضدها من الكراهة وبالقدرة على أن يكره وكذلك الحب يوصف البارئ بضده من البغض وكذلك الرضى والسخط على أن يكره وكذلك الرحمى والسخط مد. وكل اسم اشتق للبارئ من فعله كالقول متفضل منعم محسن خالق رازق عادل جراد وما أشبه ذلك فهو من صفات الفعل وكذلك كل اسم اشتق للبارئ من فعل غيره كالقول معبود من العبادة وكالقول مدعو من دعاه»، مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>١) في (ط): قسمان، خبر أنَّ.

<sup>(</sup>٢) في (غ): التقديس.

<sup>(</sup>٣) مراده - رحمه الله - أن تأويل الصبر بمعنى تأخير العقوبة ليس فيه إلا الترك، والترك ليس فيه إثبات لصفة إلاهية ولا نفي لضدها، فكان من الضروري أن تدخل أحد القسمين، ليس ذلك إلا «الإرادة» على ما اختاره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: دقيقة.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

يدًّعون له الصاحبة (۱) والولد (۱) ، فأشار إلى تأخير العقوبة عن الكافر (۱) في الدنيا، إذ لا بد من معاقبته في الآخرة، وهذا نصَّ في المسألة؛ وحقيقة معنى قوله ﷺ: (الحمد لله الذي لا يعجل (۱) تَسَيَّةٌ آناه وقدَّره) (۱)، وقد اختلف في تفسير هذا الحديث وضبطه (۱) على وُجُوهِ بيانُها في كتاب المُشكلين.

فرجع (٧) تحقيقُ وصف الصبر إلى أنه المُرِيدُ لتأخير العقوبة التي قدَّر لها وقتًا معلومًا(١٠)، وحدَّ لها أجلا محدودًا(١٠)، وهذا المعنى موجود في قوله: ﴿وَلَوْ يَوْاَخِذُ اللهُ النَّاسَ يَظُلُمهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ﴾ [النحال:٦١]، وقوله: ﴿وَلاَ تَحْسِبَنَّ أَللهُ عَلْمِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلْمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِبَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ لَائِصَـٰنِ﴾ [ابراهم:٤٢]، في عدة آيات(١٠) أمثال لهذه.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا فَهِمتم (١١) معنى الصبر وحقيقتَه ووجهَ إطلاقه على الله تعالى ووصفه به، فإن(١٦) المنزلة العليا لله فيه يختصُّ (١٦) فيها بأحكام ثلاثةٍ:

<sup>(</sup>١) في (ك): الصحابة، وفوقها: كذا، والمثبت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الكفار .

<sup>(</sup>٤) في (غ): يعجز .

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ بلاغًا، في كتاب القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر.

 <sup>(</sup>٦) على عشر صفات، انظر ملخصها في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس:
 (١٠٩٤/٣).

<sup>(</sup>٧) في (غ): فيرجع.

<sup>(</sup>A) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(غ): ممدودا.

<sup>(</sup>١٠) سُقطت من (غ). (١٠) في (ط) و(ل): وأنَّ.

<sup>(</sup>١١) في (غ): فُهم، وفي (ط): علمتم. (١٣) في (ط) و(ل): فإنه يختص.

الأوَّل: جواز إطلاقه عليه بما يصحُّ من المعنى فيه.

الثاني: صرفه عن الوجه المستحيل فيه عندنا، فإن لفظ الحَبْسِ لا يجوز على الله تعالى بحال، فكيف بما يُضاف إليه من مقاساةٍ ومعاناةٍ.

الثالث: تأخير العقوبة عن المخالفة مع كمال القدرة ومعرفة العاقبة.

المنزلة السفلى للعبد:

وله فيها أحكامٌ جِمَاعُها ثلاثة:

الأوَّل: حبسُه نفسَه عن الشهوات.

الثاني: حبسه نفسه عن كراهة المقادير.

الثالث: حبسه نفسه عن الضجر بالبلايا، وما يصيبه (۱) من مكروهات الحادثات، وهدو المسراد بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَقِّى الصَّّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر:١]، وقد اختلف فيه، فقيل: الصابر من جَمَعَ هذه الخِلال، وقيل: من حصل على خصلة (۱) منها بل على بعض خُلة منها فقد حاز جُزْءًا من الصبر، فوقًاه أجره بغير حساب، وهو الصحيحُ عندنا.

وقد قال الزُّهَّـادُ<sup>(۲)</sup>: خُلِقَ الإنسان من عَجَلٍ، فإذا تصبَّر وقاسى وتكلَّف حتى يعود له كالجِبْلَة ِفهـو الـصبر المطلـق، فإن سَـلِمَ عـن<sup>(۱)</sup> مُقارنـة الجـزع

<sup>(</sup>١) في (غ): يصيب.

<sup>(</sup>٢) في (ط): خصلة.

<sup>(</sup>٣) في (غ): الزاهد.

<sup>(</sup>٤) في (ك): على، وضبب عليها، وأثبتنا ما صحَّحه.

والتسخُّط (۱) بالقلب والشكوى إلى غير الله تعالى (۱) فهو الصبر الجميل؛ الذي تقلَّد يعقوب (۱) على عبدته، ولَسِ بُردته، ومَلَك حوزته، حيث قال: ﴿قِصَبْرُ جَمِيلٌ ﴾ [يوسف: ١٨]، و﴿أَشْكُواْ بَتَى وَحُرْنِيَ إِلَى أَللَهِ ﴾ [يوسف: ١٨]، وفي ذلك تطويلٌ وبلاغٌ في البيان، والأمثال ليس هذا بابُه (۱).

 <sup>(</sup>١) في (غ) و(ك): السخط، وضبب عليها، وأثبتنا ما صحَّحه، وهو الذي في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ل) بدون وسلَّم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٥) في طرة بـ (ك): في نسخة أخرى: موضعه، وصحَّحها.



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

ورد بــه نــصُّ القــرآن، قــال الله تعــالى: ﴿وَاللَّهُ غَـَهُـورُ حَلِيمٌ﴾ [البقــرة: ٢٢٥]، وجاء في حديث أبي هريرة المفسَّر، وأجمعت عليه الأثمّة.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم() -: يقال حلم الرجل - بضم العين - حِلْمًا -بكسر الحاء () - إذا أخَّرَ من العقوبة ما كان له أن يُعَجَّلَ ، وبِنَاءُ حلم بضم العين للتكسُّب والتخلُّق، وحَلَم () بفتح العين في الماضي وضمهًا في المستقبل إذا رأى في المنام، وحَلِم الأديم بكسر العين في الماضي وفتح الفاء والعين في المصدر إذا فَسَدَ في دِباغه .

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقيدةً

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: في شرح معناه استعمالًا:

الحَلِيمُ عبارة عن شخص يكون على صفة لا يستفزُّه غضبٌ، فيترك الجواب على (١) الكلام ويدرأُ<sup>(٥)</sup> العقوبة على الذنب، مع القدرة على القول

<sup>(</sup>١) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): الفاء.

<sup>(</sup>٣) في (غ): حكم.

 <sup>(</sup>٤) في (غ): عن. (٥) في (ط) و(ل) و(غ): يذر.

والفعل، وإن كان تركُ الجواب عن عجز فهو عَيِيِّ (۱)، وإن كان تركُ العقوبة عن عجز فهو عَيِيِّ (۱)، وإن كان تركُ العقوبة عن عجز فهو مَهِينٌ، وربما ظنَّ بعض الناشئة أن السَّفَة ضد الحِلم، وليس كذلك، إنَّما السَّفَةُ/ ضدُّ الحكمة، وإنما ضد الحلم الطَّيشُ، وقد أجاد بعض الشعراء في وصف هذه الحقيقة فقال الشاعر (۱۲):

لا يدرك المجد أقوامٌ وإن كرُموا() حسى يَسنِلُوا وإن عَسزُوا لأقسوام ويُستَمُوا فتسرى الألسوان مُسفرة لا صَفْحَ ذُلَّ ولكن صفحَ أحلام (٥٠)

والحِلْم في الخَلْقِ صفة لمِدْحَةِ (١٠) تجمع أشتاتًا كثيرةً من الخير، وتضمَّ تَشَرًا عظيمًا من الصلاح، ولمَّا سأل الخليل ربَّه الجليل هبةً وَلَـوٍ (١٠) قال: ﴿وَرَبِّ هَبْ لِمِ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [الـصافات:١٠٠]، قال الله تعالى: ﴿فَبَشُرْنَاهُ يِغُلَمِ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات:١٠١]، فأعطاه أعلى مَراتبِ ما سأل، وآتاه أفضلَ منازلِ ما طلّب.

#### المسألة الثانية: في شرح معناه اعتقادًا

اختلف الناس في وجه وصف الباري تعالى بالجِلْمِ على ثلاثة أقوال: الأوَّل: أنَّ الحِلْمُ عبارةٌ عن نَفْي السَّفُو عنه<sup>(٨)</sup>، قاله النَّجَّارُ من المبتدعة<sup>(٩)</sup>.

(١) في (ط) و(ل): فإن.

 <sup>(</sup>۲) في (ط): عيّ، وفي (ل): غبي.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في (ط): كثروا.

<sup>(</sup>٥) لعبد الله بن زياد الحارثي، الجليس الصالح (٥٨٥)، الحماسة البصرية (٤/٢).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: ممدَّحة، في (غ): ممدوحة.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): سأل الخليل ربه الجليل ولدًا.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٩) انظر ما تقدم في التعليقات في شرح اسم الله الرحيم.

الثاني: أنَّ الحلم من صفات الفعل، يَجْرِي مَجْرَى الإنعام والإحسان، قاله(۱) المعتزلة، وإليه أشار شيخنا أبو حَامِد(۱).

الثالث: أن الحلم إرادة تأخير العقوبة عن العصاة من الكفرة والفسقة، من الدنيا إلى الآخرة، ومن وَقْتِ إلى وَقْتِ.

وأمَّا<sup>(٢)</sup> قول النَّجار إن الحِلْمَ ليس بمعنى ، وإنَّما يرجع إلى نَفْيِ السَّفَهِ فعنه ثلاثة أجوبة:

الأوَّل: أنه يلزمه ذلك في كل صفة، بأن يقال له: إنَّها(١) ليست عبارةً عن معنّى موجودٍ، وإنما ترجع إلى نفي الآفة والنقص، كالعلم والقدرة، وليس له على هذا جوابٌ ينفع.

الثاني: أن نقول: ليس السفه نقيض الحلم، وإنما هو نقيض الحكمة، والذي هو نقيض الحِلْم الطَّيْشُ والخِفَّةُ.

الثالث: أنَّه لو كان الحِلْمُ نقيضَ السَّفَهِ لكان الباري بتعجيل العقوبة سَفِيهًا، وقد عَجَّلَ العقوبة على قَوْم وأخَّرَهَا عن آخرين على مُقْتُضَى الإرادة.

وأمَّا مَن قال إنَّه من صفات الفعل فيقال له(٥):

[الأوَّل]: أيُّ فعل هو؟ ما حقيقتُه؟ ما خاصِّيتُه (١)؟

<sup>(</sup>١) في (غ): قالته.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم من التعليق في اسم الصبور.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): فأمًّا.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط).

 <sup>(</sup>٦) قلنا: لعل في شرح الإمام عبد الجليل الربعي لاسم الحليم ما يكفي في الجواب، فقد
 قال رحمه الله: «الحليم هو الذي يفعل فعلا يضاد العقوبة، وأما الذي يترك العقاب =

الثاني: أن نقول: إن الميت في حال موته وبعد موته لا يُعاقب عندكم، فهل يوصف الباري بالحلم عنه ، ولا يصحُّ ذلك منهم ؛

الثالث: أنَّ الفعل إذا لم يكن له حاصلٌ (١) رجع ذلك إلى نَفْي العقوبـة، وهو عدَم الفعل، وعدَم الفعل لا يُعَدُّ في جملة الأفعال(٢).

وأمَّا من قال إنه إرادة تأخير العقوبة، فقد اختلط عليه الحِلْمُ بالصبر، فإنَّ الحِلْمَ هو إرادة إسقاط العقوبة، والصبر هو إرادة تأخيرها.

فإن قيل: فهل يحتمل أن يكون من صفات الفعل، فيكون هذا الاسم من الأسماء المحتملة للوجهين: أحدهما ما يرجع إلى الذات، والثاني ما يرجع إلى الفعل ؟

قلنا: هذا المقدار هو الذي أشكل على الضعفاء حتى توهَّمُوه من صفات الفعل، ولا عَجَبَ منهم، إنَّما العَجَبُ من شيخنا أبي حَامِد (٢) كيف أبهم أمرَه على جلالة قدره ومال(١) إلى إنه من صفات الفعل(٥)؛ ونحن لا نقول ذلك، فإن [٩٠] الحِلْمَ من صفات الذات على ما بيَّنَّاه، ولو وُصِفَ غَيْرُ البارى بأنه حَلِيمٌ/ على

<sup>=</sup> فلا بكون حليما، لأنه قد يتركه ويأمر به غيرُه»، التسديد: ٦٥/أ، فجاز بذلك أن يكون من صفات الفعل ، كما جاز أن يكون من صفات الذات بالمعنى الذي رجَّحه المؤلف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ك): أصل، ومرَّضه، وأثبتنا ما صحَّحه، وهو الذي في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما تقدم في رده على شيخه ، انظره مع التعليق في الاسم السابق .

<sup>(</sup>٣) قارن بقول الغزالي في اسم الله الحليم: «هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر، ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظ، ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام مع غاية الاقتدار عجلة وطيش، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ أَلَّهُ أُلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّة ﴾ [النحل: ٦١] «المقصد الأسنى: (٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): وقال إنه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): الأفعال.

معنى إسقاط العقوبة لجاز، ولكنه مجاز، والمجازُ لا يُرجع إليه في حقِّ البـاري إلا إذا ورد به الخبر أو لضرورة دليل.

المسألة الثالثة: هل يوصف الباري تعالى بالحلم عن (١) الكافرين والعصاة من المؤمنين مع قولكم (٢): إن الحلم هو إرادة إسقاط العقوبة؟

قلنا: الصحيح من الجواب فيه: أنه تعالى يُوصف بالحلم عن (٢) الكفار الذين عَلِمَ أنهم يموتون كُفَّارًا؛ بما أسقط عنهم من عقوبة الدنيا، وأمَّال العصاة من المؤمنين فمن عَلِمَ منهم أنه يعاقبُه لا نقول فيه إنه حليمٌ عنه، ومن عَلِم أنه يعقبُ له فهو حَلِيمٌ عنه، ومن أجلى (٥) عبارة فيه قولُ بعض علمائنا: إن العصاة لا يأمنون مع كون الباري صَبُورًا العقاب، ويأمنون ذلك (١) مع كونه حَلِيمًا، فهم مُتردِّدُون بين الأمرين حتى يُتَقَدِّ الله سبحانه مُرادَه الذي عَلِمه.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا فَهِمتم الحِلْمَ<sup>(٧)</sup> فإن الباري تعالى يختص فيه بأنه يُسْفِطُ العقوبة مع القدرة على الاستيفاء وعدم خوف (٨) العواقب.

ويختصُّ العبد في الحِلْمِ إذا اكتسبه بثلاثةِ أشياء؛ براحة الحَوْبَـاءِ<sup>(١)</sup>، واصطناع الأولياء، وطِيب الثناء.

<sup>(</sup>١) في (ط): على

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(ل): قولهم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): على.

 <sup>(</sup>٤) في (غ): فأما.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(ح) و(ط): أحلى، والمثبت من (ل) و(غ) و(ق).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل) و(غ) و(م): الحليم.

 <sup>(</sup>A) في (ط): على استيفاء عدم الخوف، وفي (ل): على استيفاء عدم خوف.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ل).



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

قال الله تعالى: ﴿ إِللَّهُ وَلِيُّ أَلَذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة:٢٥٧] ، وقال: ﴿ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُوتِينَ ﴾ [الشورى:٢٨] ، وأمر نبيَّه ﷺ أن يقول: ﴿ وَإِنَّ وَلِيِّي اللهُ أَلَيْكَ نَزَّلَ أَلْكِتَنَ وَهُوَ يَتَوَلَّى أَلصَّلْلِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٦] ، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَّالِ ﴾ [الرعد:١٦] ، وورد مُعَدَّدًا (١٠ مُفسَّرًا في حديث أبي هريرة ، وأجمعت عليه الأمة .

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

ذَكَر علماء هذا الفن فيه ستَّةَ أقوال:

الأوَّل: أن الوليَّ هو الناصر.

الثاني: أن الولي هو المؤلى.

الثالث: أنه المتولي للأمر القائمُ به، فَعِيلٌ بمعنى (٢) فاعل، وهو الولي (٢)، يقال: وليَ الشيء يَلي وِلايَةً، بكسر الفاء في المصدر وفتحها (٤)، فهو والي، وعلى المبالغة وليّ.

(٤) سقطت من (ك) و(غ).

(٣) في (ط) و(ل): الولي.

<sup>(</sup>١) في (ط): معدودا.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: من.

الرابع: أن الولي المحبُّ.

الخامس: أن يكون الوليُّ بمعنى المُوَالِي، عَوْدًا على بَدُء، كما تقول: أَكِيلٌ () بمعنى المُؤاكِل، وشَربُ () بمعنى المُشارِب، وخَلِيط بمعنى المُخالِط، مأخوذٌ من الوَلِيِّ، وهو المطر الثاني التالي لِلْوَسْمِيِّ، الذي هو مطرُّ أوَّل العام.

السادس: أن الوَليَّ القريبُ، مأخوذ من الوَلْيِ وهو القُرْبُ، ومنه قوله على أحد التأويلين: ﴿أَوْلِيْ لَكَ مَأَوْلِيْ﴾ [القيامة:٣٤]، أي قريبٌ منك ما كنت تحذَرُ منه (٣)، ومنه قول ذي الرُّمَّة:

لِني وَلْيَةً تُمْرِعْ (١) جَنابي فَإِنَّبِي (١) لِوَسْمِيِّ ما أَوْلَيْتَنِي لـك شاكرُ (١)

### الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقيدةً

وفيه ستُّ مسائل:

#### المسألة الأولى: في بيان/ حقيقة معنى اللفظ:

قد قدَّمنا عبارات أهل اللغة في ذلك، ومن أقوالهم مُتداخلٌ ومنه مُتبايِنٌ، وأصله كلَّه يرجع<sup>(٧)</sup> إلى مُعْتَبَيْن:

أحدهما: القرب، مأخوذ من الوّلي بإسكانِ العين.

<sup>(</sup>١) في (غ): أكِّيل.

<sup>(</sup>٢) في (غ): شرِّيب،

<sup>(</sup>٣) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في (ط): تشرع .

<sup>(</sup>٥) في (غ): فإنني.

<sup>(</sup>٦) جمهرة اللغة (٢/٩٩١)، رُوي البيت بروايات أشهرها:

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): راجع.

والثاني: مأخوذ من الوَلِيِّ على وزن فَعيل، وهو الذي يلي الوَسْمِيَ، ويرجع إلى المبالغة<sup>(۱)</sup>، والمتابعة ترجع إلى القرب، لأن من تابَع شيئًا فهو قريب منه، فكلٌّ من تابع ووَاصَلَ فقد قَرَّب، وليس كلُّ قريب مُواصِلًا، فرجع الوَّصْف إلى القُرب؛

ثم نظرنا إلى سائر المعاني المذكورة فيه فوجدنا الناصِرَ للمنصور قريبًا منه بالنَّصرة، والمُتولِّي للأمور قريبٌ منها، لأنه مُتَمَكِّنٌ من فعلها، ماضٍ حكمُه فيها، وغيرُه بعيدٌ منها، وذلك مَقرونٌ بالمحبة، فالمُجِبُّ قريبٌ من محبوبه بإحسانه، فرجع الواو واللام والياء إلى القُرب(٢)، إلَّا أن مُتعلَّقاتِ القُرب تختِف على وجهين:

أحدهما قُرْبٌ بالمكان، والآخَر قُرْبٌ بالمكانة، وإلى هذا أشار القائل بقوله:

فقلتُ وما تُغني ديارٌ قريبة إذا لم يَكن بيـن القُلوب قَريبُ<sup>(٣)</sup> وتختلف أيضا متعلَّقات القُرب بالمكانة على ثلاثة أَوْجُو:

الأوَّل: قُرب المحبة ، وهي (؛) إرادة الخير .

الثاني: قُرْبُ النصرة(٥)، وهو بالظهور على الأعداء.

(١) في (ل) و(ط): المتابعة.

(٢) انظر مقاسس اللغة: (٦/ ١٤١).

يقولون لى دارُ الأحبة قد دنت وأنت كئيب إنّ ذا لعجيب

(٤) في (ط): وهو.

(٥) في (ط): بالنصرة.

 <sup>(</sup>٣) انظر سمط اللالي في شرح أمالي القالي (١٣/١)، ورواه محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، أبو علي (المتوفى عام ٨٨هـ) في حلية المحاضرة عن خليل، وقله:

الثالث: قُرْبُ الموالاة، بمتابعة ذلك ومناصرته.

وإلى هـذه الأوجه<sup>(۱)</sup> الثلاثة يرجع كـلُّ وجه من التعلُّقِ يُـذكر<sup>(۲)</sup> لهـذا المعنى، وإن اختلفت ألفاظه، وهذا تحقيقٌ نـسأل الله أن يُعَرَّفَنَا قَـدُرَه، ويمنحنا شُكْرُه.

#### المسألة الثانية: في تحقيق الاعتقاد

إذا قلنا إنه الوَلِيُّ بمعنى القريب المواصل للمحبوب، فهو تعالى قريبٌّ منه<sup>(۱)</sup> إذا دعاه، قريبٌ منه إذا أطاعه، قريب منه إذا عصاه.

أمَّا قُربه عند ذكره فبذكره لقوله: ﴿قِاذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ ﴾، ولقوله ﷺ: «من ذَكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي»(١)، الحديث.

وأمَّا قُربه ممَّن دعاه فبالإجابة (٥)، لقوله: ﴿قَإِنِّے فَرِيبٌ اجِيبُ ﴿ [البقرة : ١٨٥] .

وأمَّا قربه ممن أطاعه فسالثواب، وقربه ممن عصاه بالإحاطة (٧٠) والإحصاء، لكنه لفظُ مَدْح، فلا(٨٠ يضاف إلى المعاصي، وإنما يختص

<sup>(</sup>١) في (ط): الوجوه.

 <sup>(</sup>٢) في (ك): بذكرها، ومرضها، وأثبتنا ما صححه بالطرة، وهو الذي في النسخ الأخرى،
 وفي (غ): بذكر هذا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٦٥٠)، وابن ماجه؛ في الأدب، باب فضل العمل: ٣٨٦٨
 (١٢٥٥/٢ شعيب)، والترمذي وصحَّحه؛ في الدعوات، باب في حسن الظن بالله عز وجار: ٣٩٩١ (٣٧٥٥ سئار).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): فبالإجابة قريب.

<sup>(</sup>٦) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في (غ): فبالإحاطة. (٨) في (غ): ولا.

بالمُمَدَّحَات (١) من المعاني، وهذا معنى قوله: ﴿ أَللَّهُ وَلِيُّ الدِينَ ءَامَنُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ومعنى قوله: ﴿ آلاَّ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

#### المسألة الثالثة:

إذا ثبت هذا وعلمتم (<sup>٣)</sup> أن معنى الوَلِيِّ راجعٌ إلى القريب، وعرفتم متعلَّقات القرب، فاعلَمُوا أنه راجعٌ إلى الإرادة إذا كان بمعنى المحبة على ما بيَّنَّه، وإن كان بمعنى التُّصْرَةِ كان من صفات الفعل، وكذلك هو من صفات الفعل بمعنى المتابعة.

#### المسألة الرابعة:

اعلَمُوا<sup>(۱)</sup> – وفَقكم الله – أن هذا الاسم مما يختصُّ به أهـل السنة، لـيس المبتدعة فيـه حظٌّ، ولا لـه عنـدهم مَعْنَى، لأنهـم/ يعتقـدون<sup>(۱)</sup> أنَّ الخلـق هـم المُتَوَلُّونَ لأعمالهم<sup>(۱)</sup>، القائمون<sup>(۱)</sup> بها خيرها وشرّها، فلا يـصحُّ على أصـلهم<sup>(۱)</sup> هذا أن يقولوا إنه وَلِيِّ، لأنه إن أَحَبُّ لم يَنفع، وإن أَبغض لم يَضُرَّ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): الممدوحات، وأشار إليها ناسخ (ك) في الطرة وصــَّحها، كمــا صحَّح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٣) في (غ): علمتم.

<sup>(</sup>٤) في (غ): إذا علمتم.

 <sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): يعتقدون ويقولون إن.

 <sup>(</sup>٦)على أصلهم في نفي القدر، وإثبات القدرة للعباد على أفعالهم، انظر باب خلق الأفعال
 في كتب العقائد، وقد تقدمت الإشارة إلى بعضها.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): القاطعون، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٨) في مسألة خلق الأفعال.

#### المسألة الخامسة:

إذا قلنا إن الوّلِيَّ بمعنى المَولى فالمولى أيضًا اسمٌ من أسماء الباري تعالى ، وهو:

### الثَّالِثَ عَشَرَ: [المَوْلَى]

ورد به القرآن والسُّنَّةُ مطلقًا ومضافًا، قال الله تعالى: ﴿فِيعُمَ ٱلْمَرُّلِي﴾ [الأنفال:٤]، وجاء في حديث أبي هريرة من طريق ابن الحُصَيْنِ، وهو في لسان العرب على ثمانية أَوْجُهِ:

الأوَّل: المُعْتِقُ.

الثاني: المُعْتَقُ.

الثالث: الوَلِيُّ.

الرابع: ابن العم.

الخامس: الأَوْلى(١).

السادس: الحَليف.

السابع: الجار.

الثامن: الصِّهْر.

وتحقيقه (۱) إذا تدَّبرت هذه المعاني التي ذكر علماء اللغة، وجدتها كلَّها ترجع إلى معنى الرَّلِيُّ الذي تقدَّم بيانه؛ من المتابعة (۱) والقُرْب، فإنَّ الجارَ وابـنَ

<sup>(</sup>١) في (ط): الأوَّل.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(م): وحقيقته.

<sup>(</sup>٣) قوله (من المتابعة) سقط من (غ).

العمِّ والمُعتِق<sup>(۱)</sup> والمُعتَق والصَّهْرَ والحليفَ وجميعَ ما نقدَّم قريبٌ من صاحبه الذي تُسِبُ<sup>(۱)</sup> إليه مُتابعٌ له، فهو مَغْمَل من ذلك اسمُ مصدر، سُمَّيَ به من أُطلق عليه، وإذا كان بمعنى الوَلِيَّ فلا نقول إنه مع المولى<sup>(۱)</sup> مترادفان، وكأن حقيقته وليَّ ظَهَرَت فائدة (۱) ولاَيّته.

#### المسألة السادسة:

قال بعض علمائنا: المولى الناصر، وهذا ضعيفٌ من وجهين:

أحدهما: أن وَلِيَ وهو<sup>(ه)</sup> (و ل ي) (١٦) ليس من معنى (انَ صَ رَ) بحال.

الشاني: أن الله فرَّق بينهما فقال: ﴿ يَعْمَ أَلْمَوْلِيْ وَيَعْمَ أَلْتَصِيرُ ﴾ [الأنفال: ١٠]، ولو كان بمعنى واحد ما فرَّق بينهما، لأن ذلك لا يَرِدُ في الكلام الجَرُّل الفصيح (٧٠).

## الفصل الرابع (<sup>(۸)</sup>: في التنزيل

إذا ثبت هذا فالمنزلة العُليا لله تعالى في هذا تُوجب له أحكامًا يختصُّ . يها خمسةً(١٠):

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): المعتِــَـق.

ر ۲) في (ط) و(ل): يُنسب.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): الولى.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في (غ): الصحيح،

<sup>(</sup>A) في (ك): الثالث، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ل)، وفي (ط): خمسة يختص بها.

الأوَّل: محبته لأوليائه.

الثاني: نصرته لهم على الأعداء.

الثالث: متابعة النصر(١).

الرابع: صيانته في جميع الأحوال.

الخامس: كِفايتُه المهمات.

المنزلة الثانية<sup>(٢)</sup> للعبد:

وذلك في حالة واحدة، وهي امتثالُ الأمر، وقد روى أبو أمامة عن النبي إلى أنه قال: (إن أغبط أوليائي (") مؤمن خفيفُ الحَاذِ، ذو حظً من صلاة، أحسنَ عبادة ربِّه وأطاعه في السرِّ، وكان في الناس غامضًا لم يُشر إليه بالأصابع، وكان رزقه كَفَافًا فصبرَ عليه، ثم نَقَرَ النبي بإصبعه وقال: وعُجَّلَتْ منيَّة، وقلَّت بَوَاكِيهِ، وقلَّ تُرائُه" (أنُه.)

(١) في (غ): النصرة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٣) في (غ): أوليائي لي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٢٥٢٠)، والترمذي وحسَّنه؛ في أبواب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر برقم ٢٣٤٧ (٤/ ١٥٣-بشار)، وابن ماجه؛ أبواب الزهد، باب من لا يؤبه له: يرقم ٤١١٧ (٥/ ٢٣٤-شعيب)، من حديث أبي أمامة الباهلي ﷺ، وفي إسناده ضَعْفٌ.

# القول في وَصْفِ<sup>(١)</sup> الكلام

(١) ﻓﻲ (ك): صفات، ﻭﻓﻲ (ط) ﻭ(م): صفة، ﻭﺍﻟﻤﺒﺒﺖ ﻣﻦ (ﻝ) ﻭ(غ) , ﻭ(ح) ﻭ(ق) ﻭ(س).

اعلَمُوا – وقَّقكم الله – أنَّ الخلق تقطَّعُوا في هذه الصفة أَيَادِي سَبَا، وكلُّهم عن سبيل الحق نَبَا، إلا أهلَ السنة؛ الذين عصمَهم الله بَتَسْدِيدِه، وأمدَّهم وكلُّهم عن سبيل الحق نبَا، إلا أهلَ السنة؛ الذين عصمَهم الله بتَسْدِيدِه، وأمدَّهم بتأييده، وقد بيَّنَا حقيقة القول فيها في كتاب المُقْسِطِ، وهي صفةٌ معقولةٌ قام دليلُ العقل عليها، مسموعةٌ/ ورد السمع بها، وقد أثبتها (١٠ أهل الحق، ونفاها [٢/١] أهل الزيغ.

واختلف علماؤنا في طريقها ، فمنهم من قال: طريقها العقل<sup>(۱۱)</sup> ، ومنهم من قال: طريقها الخبر ، وعُلِمَ ذلك بإجماع من المسلمين ، وهو قَوْلٌ زاهِقٌ لا مُعوَّل عليه (۱۲) ، وقد حقَّقنا ذلك كلَّه في كتاب المُقْسِط، وبيَّنًا أنَّ حقيقة الكلام المعنى القائمُ بالنفس ، وأن (۱۱) الأصوات والحروف عبارةٌ عنه ، كالكِنْبَة (۱۰) والإشارة ، والخلاف في الأصوات والحروف (۱۱) هل (۱۱) همي حقيقة (۱۱) أم لا بما يُغني عن إعادته ، والأسماء الراجعة إلى معنى الكلام والأوصاف (۱۱) العائدة إليه (۱۱) اثنان وثلاثون اسمًا:

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قوله: (ورد السمع بها، وقد أثبتها) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: (فمنهم من قال: طريقها العقل) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو قَوْلٌ زاهِقٌ لا مُعوَّل عليه) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) قوله: (الكلام المعنى القائمُ بالنفس، وأن) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>۵) في: (ط): كالكتابة، وفي (ل) و(غ): كالكنية.

<sup>(</sup>٦) في: (غ): الحروف والأصوات.

<sup>(</sup>٧) قوله: (والخلاف في الأصوات والحروف) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٨) قوله: (هل هي حقيقة) سقط من (س).

<sup>(</sup>٩) قوله: (الراجعة إلى معنى الكلام والأوصاف) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>۱۰) في (س): عليه.



إنَّ الناس وإن كانوا قد اختلفوا في (١) جهة وصفه بذلك فإنهم قد أجمعوا على جواز إطلاقه عليه، لوجود فعله المطلق في (٦) القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ أَلَقُ مُوسِىٰ تَصُلِيماً﴾ [انساء:٦٣].

<sup>(</sup>١) قوله: (إنَّ الناس وإن كانوا قد اختلفوا في) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إطلاقه عليه، لوجود فعله المطلق في) أصابه محو بـ (ك).



قال علماؤنــا: ويجــوز وصـفه بــه وإن لــم يَــرِدُ فعلــه (<sup>()</sup> عنــد النــاس، إلَّا الإســكافي (<sup>())</sup>، فإنــه قــال: لا يجــوز ذلـك، لأنــه علــى وزن مُتَفَعِّــل، وهــو الــذي يُكتَسِبُ () الفعل، وذلك لا يَليقُ بوصفه ()).

والجواب: أنه قد ورد به الفعل في حديث الإفك عن عائسة (٥٠ ﷺ) ، قالت فيه: (ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله فيَّ بَوَحْي(٧٠) يُتلى،(٨٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (قال علماؤنا: ويجوز وصفه به وإن لم يَرِدْ فعله) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٢) الإسكافي، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله اللغوي، من أصبهان، وخطب بالري، أحد أصحاب الصاحب ابن عباد، تد ٤٢٠هـ، من كتبه الغرة، يتضمن شيئا من غلط أهل الأدب، وكتاب غلط كتاب العين، وكتاب نقد الشعر، ونُشِر من كتبه؛ درة التنزيل، ولطف التدبير، ومبادئ اللغة، وهو أشهر كتبه، ترجمه ياقوت في معجم الأدباء: ٢٥٤٩٦، ومنه أخذ الصفدي ترجمته في الوافي بالوفيات (٣٧١/٣)، وكذلك فعل السيوطي في بغية الوعاة: ١٤٩٨،

<sup>(</sup>٣) قوله: (يجوز ذلك، لأنه على وزن مُتَفَعِّل، وهو الذي يَكُتَسِبُ) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (١٥٠/١)، الفرق بين الفرق ( ١٥٥)، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (٧٩)، قال ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (٤٠/١) (٥٣ - ووصفنا الله سبحانه بأنه متكلم، قائل، مكلم، آخر، ناه، مخبر، مستخبر، لا نعرف خلافًا بين المتكلمين والفقهاء في وجوب وصف الله سبحانه الآن بأنه متكلم، آمر، ناو، مكلم، قائل، مخبر، مستخبر، إلا ما يحكى عن الإسكافي أنه كان يأبي لفظ متكلم، ويقول: إنه على وزن متفعل).

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنه قد ورد به الفعل في حديث الإفك عن عائشة) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٦) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) قُولُه: (فَي نفسيَ كان أحقر من أن يتكلُّم الله فيَّ بَوَحْي) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ل): حتى يتلى به.

ثُمَّ نقول (١٠): إن هذه تاءُ التخصيص لا تاء الاكتساب، كقوله: مُتَكَبِّر (١٠)، وإنَّما حمله على هذا جهلُه بحال التاء (١٠)، وظنَّه أن له بابًا واحدًا (١٠) وهو الاكتساب، وكل مُكتَسِبٍ لشيء يَختَصُّ به، فعبَرَّ بها عن الاختصاص الذي لم يتقلَّمه كَسْكُ (١٠).

جوابٌ آخر: وذلك أنَّنَا نقول: ينبغي أن لا تُسَمِّيه مَعْلُومًا ولا مَعْبُودًا، لأنَّـه على وزن مَفعُول.

(۱) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا تاء الاكتساب، كقوله: مُتَكَبِّر) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ط): البناء.

 <sup>(</sup>٤) بعده في (غ): وهو في الصحيح، قال النبي ﷺ: إذا تكلم الله وذكر الحديث، وفيه أيضا الاكتساب، وضرب عليه في (ك).

<sup>(</sup>٥) قوله: (يتقدَّمه كَسْبٌ) أصابه محو بـ (ك).



فيه فصلان:

#### الفصل الأول: في شرحه لغةً

اختلف الناس في القول والكلام والخطاب هل هي<sup>(١)</sup> شيء واحد أم لا؟

فقال بعضهم: هي ألفاظ مترادفة ترجع إلى شيء واحد، وقال بعضهم: هي مختلفة، فالقول ما خفُّ أفاد أو لم يُفد، والكلام مـا تُقُـل فأفـاد، ومعلـومٌ أنَّ كل مُفيدٍ ثَقِيلٌ لكثرته، وما لا يُفيد إذا ثَقُل كان خفيفًا، والخطابُ (٢) من الكلام(٣) ما كان له خَطْبٌ، ومن ذلك لا تُجْزئ الخُطْبَةُ إلا بكلام له بالٌ، وهذا يُستقْصَى (٤) في أصول الدين والفقه.

[۹۲]ب] والحق/ عندي أنهما شيء واحد لفساد القول بالفَرْقِ، وعدم الدليل على صحته، وقد عضدوا(ه) ذلك بأدلة من الاشتقاق كلُّها فاسدةٌ دَعَاوي(١)، تكلُّمنا(٧) عليها بما فيه كفاية (٨).

(١) في (س) و(ل) و(ط): هما، وفي طرة: لعله هو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وما لا يُفيد إذا ثَقُل كان خفيفًا، والخطابُ) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومن ذلك لا تُجْزِئ الخُطُّبةُ إلا بكلام له بـالٌ، وهـذا يُستقُـصَى) أصـابه محـو بـــ

<sup>(</sup>٥) قوله: (الدليل على صحته، وقد عضدوا) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ط): وادعاء.

<sup>(</sup>٧) في (ط): وتكلَّمنا.

<sup>(</sup>٨) قوله: (تكلّمنا عليها يما فيه كفاية) أصابه محوي (ك).

### الفصل الثاني: في حقيقته وأقسامه

إذا ثبت أن القول والكلام شيء (أواحدٌ فحقيقتهما واحدة، وهي المعنى القائم بالنفس على موافقة العلم، بخلاف الوسواس (أوأحاديث النفس الطارئة بالظنون والشكوك، ولذلك استحالت في الباري سبحانه (الاستحالة الحوادث عليه.

وأمَّا أقسامه فقد استوفيناها بخلافها، وأدلتها في أصول<sup>(٤)</sup> الدين، لبابه أنها أربعة؛ وهي:

الأمر، والنهمي، والخبر، والاستخبار، فتعددت<sup>(٥)</sup> إلى ثمانية أسماء: مُكلِّم، مُتَكَلِّمٌ، قَائِلٌ، مُخْبِرٌ، مُشْتَخْبِرٌ، مُخَاطِبٌ، آمِرٌ<sup>(١)</sup>، نَاهِ؛ أمَّا المُكلِّم<sup>(٧)</sup> والمتكلِّم والقائل فقد تقدَّمت.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ثبت أن القول والكلام شيءٌ) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: (على موافقة العلم، بخلاف الوسواس) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولذلك استحالت في الباري سبحانه) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) قوله: (بخلافها، وأدلتها في أصول) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٥) قوله: (والخبر، والاستخبار، فتعددت) أصابه محوب (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مُخْبِرٌ، مُسْتَخْبِرٌ، مُخَاطِبٌ، آمِرٌ) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٧) في (غ): الكلام.



قد ببَّنًا حقيقة الخبر في كتب أصول الفقه(٬٬٬ وأنه(٬٬ أحد أقسام الكلام ينفرد عنها ويختص بها(٬٬ فإنه يدخله الصدق والكذب، وقد أخبرنا الله تعالى بخبر من مضى ومن(٬ ياتى(٬٬ وهو أيضًا مُسْتَخْبِرٌ فيه، فكان بذلك مُخْبرًا(٬٬

قال علماؤنا: وخبره وَغدُه ووَعِيدُه، والقَصص فيما مضى (^) وما يأتي، وهو أيضا مُستخبر فيه (١٠) لا (١٠) على معنى الاستعلام، ولكن على وجه التقرير، ليُركِّب على ذلك ما أراد من الحجة وقدَّر (١١) من المصلحة، وهو الاسم الخامس (١١).

<sup>(</sup>١) في (س): الفصل، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>١) في رس)، الفصل، وهو سبق قلم

<sup>(</sup>٢) انظر المحصول له (ص٥١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في (غ): أنه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأنه أحد أقسام الكلام ينفرد عنها ويختص بها) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): ما.

<sup>(</sup>٦) قوله: سن يأتي مكررة في (غ).

 <sup>(</sup>٧) قوله: (الله تعالى بخبر من مضى ومن يأتي، وهو أيضا مُسْتَتَخْرِهُ فيه، فكان بذلك مُخْبرًا) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٨) قوله: (وهو أيضا مستخبر فيه ٠٠٠ فيما مضى) سقط من (س)٠

<sup>(</sup>٩) قوله: (فكان بذلك مخبرا ... مستخبر فيه) سقط من (غ).

<sup>(</sup>١٠) قوله: (والقَصص فيما مضى وما يأتي، وهو أيضا مُستخبر فيه) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>١١) قوله: (التقرير، ليُركّب على ذلك ما أراد من الحجة وقدَّر) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>١٢) يعني: مستخبر، المذكور.



وقد تقدَّمَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط من (ك) و(ح)، وبيَّض له في (غ).



وقد أمر تعالى<sup>(۱)</sup> ونهى، وأخبر بـذلك عـن نفسه فـي كتابـه<sup>(۲)</sup> العزيـز<sup>(۳)</sup>؛ وحقيقة الأمر اقتضاء الفعل بالقول من الأعلى، والنهي اقتضاء الترك، وقد أطنبنا فى ذلك فى أصول الفقه<sup>(۱)</sup>، لأنه بابُه.

فهذه مُقدِّمات أسماء الكلام وصدورُها، وهي لبيان الحقائق لا للتضرَّع والابتهال.

وقد اختلف علماؤنا هل الباري في الأزل، ومن قبل (٥٠ أن يخلق الخلق، آمِـ ٣، نَـاهِ، مُخْبِـ ٣، مُسْتَخْبِر ٣، مُكَلِّم ، مُخَاطِب ٣، أم لا ٢ على قـولين، بعـد اتفاقهم على أنه في الأزل مُتكَلِّم قَائِلٌ (١٠)، وقد بيَّنًا ذلك كلَّه في كتـاب المُشْسط والمُتَهَ شَط (١٠).

<sup>(</sup>١) في (غ): الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ط): كلامه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في كتابه العزيز) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) في خمس عشرة مسألة ، انظرها في المحصول له: (٥١)

<sup>(</sup>٥) في (غ): وقبل.

<sup>(1)</sup> انظر عقيدة اليائرِي: ١٤٨ و ١٥٨، وكذلك نصَّ عليه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (٣٦/١) (٢٠- وأجمعوا أنه تعالى لم ينزل موجودًا، قادرًا، عالمًا، مريدًا سميعًا، بصيرًا، متكلمًا، على ما وصف به نفسه في كتابه، وأخبرهم به رسوله، ودلَّت علمه أفعاله).

<sup>(</sup>٧) في المتوسط: (٣٩)، في ستة عشر فصلاً.

وهذه الأسماء الثمانية متفقٌ بين علمائنا على جواز إطلاقها عليه سبحانه، لوجود أفعالها في الشريعة ووجود بعضها(١) بصيغة الأسماء وأنها أوصاف كمال(١).

(١) في (ل): تقصيها، وفي (ط): تصيغها.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط) و(ل).



فيه (١) أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

قىال الله تعالى: ﴿أَنَّ أَلَقَهُ هُوَ أَلْحَقُّ أَلْمُبِينُ﴾ [النور:٢٥]، / وورد(٢) في حديث أبي هريرة(٢) المفسَّر ذِكُرُ العبين، واختلف الضابطون له، فمنهم من ضبطه بالباء ضبطه بالتاء المعجمة (١٠)؛ باثنتين من فوقها، من القوَّة، ومنهم من ضبطه بالباء المعجمة بواحدة، وبالياء(٥) بعدها(٢) معجمة باثنتين من تحتها، من الإعراب والإبانة.

وجاء في حديث أبي هريرة من طريق<sup>(٧)</sup> عبـد العزيـز بـن الحُـصَيْن مُفسَّرًا مضبوطًا، المبين بالباء المعجمة بواحدة<sup>(٨)</sup>.

[1/94]

<sup>(</sup>١) في (س): فيهما.

<sup>(</sup>۲) في (ل): وقد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الأول: في مورده ... في حديث أبي هريرة) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) قوله: (من ضبطه بالتاء المعجمة) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٥) قوله: (المعجمة بواحدة، وبالياء) أصابه محوب (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): بالياء باثنتين.

<sup>(</sup>٧) قوله: (في حديث أبي هريرة من طريق) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ل): الواحدة.

## الفصل الثاني: في شرحه (١) لغةً

البيان في اللغة هو الفصل بين كل شيئين، يقال: بَانَ أي فارق، وأبان أي أن أي فارق، وأبان أي أن فَصَلَ ، والمعنى مُتقارِبٌ، وبانَ لك واستبانَ وأبانَ وبيَّن وببيَّن بمعنى واحد (أ)، قال تعالى: ﴿هَنَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١٣٨]، أي فصْلٌ بين المحتى والباطل، و﴿خَلَقَ أَلِانَتُنَ عَلَّمَهُ أَنْبَيَانَ﴾ [السرحمن: ٣]، أي تمييسز المعاني بَعْضِها من بعض، وقَصْلَ كلِّ حقيقة من غيرها، والمُبِين فاعل من أبان، وأبان عبارة عن انقطاع شيء من شيء، وانفصاله عنه وخروجه منه، وبه سُمِّي (أ) البيان كما تقدَّم.

### الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

فيه مسألتان:

#### المسألة الأولى: في حقيقته

إذا عرفتم معناه في اللغة ، فإن حقيقته (\*) أيضًا كذلك ، لا اختلاف فيها ، وإنما يختلف التعلُّقُ في الإبانة ، فيقال لمن أَعُرَبَ عن الشيء: أَبَانَ ، فيعود إلى الكلام ، ويُقال لمن فصَل شيئًا عن شيء يُمازجه (\*): أَبَانَ ، ويكون من صفات الأفعال ، قال ﷺ: (ما أُبِينَ من حيًّ فهو مَيُثُنَه (\*) ، وكل ذلك حقيقةٌ .

<sup>(</sup>١) قوله: (الفصل الثاني: في شرحه) أصابه محوب (ك).

<sup>(</sup>٢) قوله: (شيئين، يقال: بَانَ أي فارق، وأبان أي) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وبيَّن وتبيَّن بمعنى واحد) أصابه محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٤) أصابها محو بـ (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ل): دقيقته.

<sup>(</sup>٦) في (غ): ويمازجه.

 <sup>(</sup>٧) هو لفظ قاعدة فقهية ، ولكنا لم نجده إلا بلفظ: ماقطع ، عند المستدرك على
 الصحيحين للحاكم ؛ كتاب الأطعمة: (٤/ ١٣٨) برقم (٧١٥١ ، من حديث أبي =

#### المسألة الثانية<sup>(١)</sup>: في عقيدته

إذا عَرَفتم الحقيقة ، فالعقيدة مُتَرَكّبةٌ عليها ، فإنا إذا قلنا إن الباري مُبِينٌ بمعنى ذِكْرِو للأشياء بالتفصيل الموضّح لها فهو مُبِينٌ بكلامه ، كما قال سبحانه في صفة التوراة: ﴿وَتَمْصِيلًا آلِكُلُ لِشَاءِ﴾ [الأنعام:١٥٤] ، وهي في صفة القرآن: ﴿يَبْيَنناۤ لِلّكُلِّ شَاءٍ﴾ [النحل:٨٩] ، وإذا نظرنا إلى إبانته لآياته وأدلّته الدالة على وحدانيته بما خلقها عليه من العبرة ، ويسَّر فيها من الفطرة ، كان ذلك من صفات الفعل ، وصار بذلك معنى المُبين والفاصل واحداً ، وهو الاسم العاشر(").

#### الفصل الرابع: في التنزيل

الباري سبحانه يختصُّ في منزلته العليا في هذا الاسم بحُكُمَيْنِ: أحدهما: بالبيان البالغ بالقول الذي لا يُوصف بأنه مخلوقٌ.

الثاني: خلقه للأدلَّةِ.

### وللعبد في المنزلة السُّفْلَى

حُكْمَانِ:

أحدهما: تَبَيُّنُ العلوم وتعلُّمُها.

الثاني: إبانتها بعدُ وإفاضتها(٣).

<sup>=</sup> سعيد الخدري، وأبي داود؛ (٢٨٥٨)، والترمذي وحسَّنه؛ في أبواب الأطعمة: برقم ١٤٨٠ (٣/ ١٢٦-بشار)، من حديث أبي واقد الليثي، ولكن صحح الدارقطني إرساله: التلخيص الحبير (٣٩/١).

 <sup>(</sup>١) في (غ): الثالثة .

<sup>(</sup>٢) يعني: اسم الفاصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ط).



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

قـــال تعـــالى: ﴿ الرَّحْمَٰلُ عَلَّمَ أَلْفُرْءَانَ خَلَقَ الْإِنسَٰنَ عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَ ﴾ [الرحمن:١-٣]، وورد في دعاء عبد المطلب في الاستسقاء بحضرة النبي ﷺ وهو غلام يافع (١٠): ((اللهم سادَّ الخَلَّة، وكاشف الكربة، أنت معلَّمٌ غير معلَّم» (١٠).

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

المعلِّم فاعل من علَّم، يقال: علَّمت<sup>(٣)</sup> وأَعْلَمْتُ بمعنَّى واحد، وهو إيصالُ العلم إلى الغير.

### الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

الباري تعالى هو العالم الأوَّل الأعظمُ، وهو المعلِّم الأكبر، فإنه أوصل العلمَ إلى العالمين من عباده، ويكون ذلك بخمس طُرُقِ:

 <sup>(</sup>١) في (ل) و(غ) و(ط): يفاع، وتصحفت في (م) إلى يرفع.

<sup>(</sup>٢) في المعجم الكبير للطبراني (٢٥٩/٢٤) برقم: ٦٦١، من حديث رُقيَقةً بنت أَبي صَيْفي بن هاشم في قصة طويلة عن إمحال قريش واستسقاء عبد المطلب ومعه رسول الله ﷺ، وفي سنده من لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) في (ك): عَلِمْتُ.

الأُولى: أن يكون ما يخلق ابتداءً في النفس؛ كعلم المبدإ(١) والعاقبة إلى آخر العلوم الضرورية.

الثانية: تعليم النظر والتركيب<sup>(٢)</sup> في المعارف، حتى يَعْلَمَ ممَّا عُلِّمَ ما كان به جاهلًا، وذلك للفرق<sup>(٢)</sup> بين الحق والباطل، والنافع والضارً؛

الثالثة: تعليمه التكلُّمَ باللسان، والعبارةَ عمَّا في الجَنان من الكلام.

الرابعة: تعليمه الكتابة.

الخامسة: خَلْقُ العلم بالإلهام، وذلك جائزٌ، إلا في باب الفَرْقِ بين الحق والباطل فلا؛ الثُّوتِه، حسَبَ ما بيّنًاه في كتب الأصول.

فأمًّا العلوم الضرورية، فهي مخلوقة في النفس ابتداءً، وأمَّا سائر العلوم فإنما يعلمها العالم بالكلام، خلق الله الملكَّ وخلق له العلوم الضرورية، وكلَّمه وخلق له العلم بالكلام ومعناه وفائدتِه.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

#### المنزلة العليا للربِّ:

في أربعة أحكام:

الأوَّل(1): أنه المعلِّم الأوَّل.

الثاني: أنه لا يعلُّم.

<sup>(</sup>١) في (غ): المبتدئ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): التوحيد.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الفرق.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ك) و(ل) و(س) و(ط) ، والمثبت من (غ).

الثالث: أنه لا عِلْم إلا منه.

الرابع: أنه آخِر(١) المعلِّمين.

المنزلة السفلى للعبد:

أن يَعْلَمَ أن العلم كلَّه لله ، وأن يَرى لمعلِّمه ما لا يَرى (٢) لوالده.

(١) في (ط) و(ل): أحد.

<sup>(</sup>٢) في (ل): يراه.



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

هو(١) اسمٌ لم يَرد به القرآن، وجاء في السُّنَّةِ في حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز ابن الحُصَين، وورد فِعلًا فيهما، وورد قوله: ﴿وَمَنَ آصْدَقُ مِنَ اللهِ فِيلًا﴾ [النساء:٨٧]، وقال ابن مسعود: «حدثنى رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق»(١).

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا - وقَقَكم الله - أنَّ الصَّادَ والدَّالَ والقَافَ تتصرفُ<sup>(٢)</sup> في اللغة على معاني كثيرة؛ يجمعها من يشترط الجمع، ويُفتَّقُها/ من لا يرى رَبْطَ الأَلفاظِ إلى [٩٤/آ] معنى واحدٍ، والمقصودُ منه الآن في مسألتنا هذه أنَّ الصدقُ<sup>(٤)</sup> عبارةٌ عن اتّفاق الخبر والمخبَرُ<sup>(٤)</sup> به واتِّساق القول والفعل.

<sup>(</sup>١) في (غ): وهو.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۲۲۶)، والبخاري؛ بباب ذكر الملائكة: ۳۲۰۸ (٤/ ۱۱۱-طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي: برقم ۳۱۶۳ (٤/ ۲۰۳۱-عبد الباقي).

<sup>(</sup>٣) في (ط): يتصرف.

<sup>(</sup>٤) في (غ): الصادق.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

أمَّا الحقيقة فقد قدَّمناها، وأمَّا العقيدة فإن جماعةً ظنُّوا أن الكذب إنَّما يتحقق بأن يقول: إن الكلام عبارةٌ عن المعنى القائم بالنفس، واللِّسانُ يُعبُرُ عنه، فإذا وافق قولُ<sup>(۱)</sup> اللَّسانِ عَقْدَ الجنان فذلك الصدقُ، وإذا خالفه فهو الكذبُ، وليس كذلك، بل نقول - وهو الغاية في البيان والتحقيق -:

إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والعلم يتعلَّق بالمعلوم على ما هو به، فإذا كان الكلام النفسيُّ أو اللفظيُّ موافقًا للعلم فهو الصدق، وإذا كان مخالفًا له فهو الكذب، وقد يكون الكذب بقصدٍ وبغير قصدٍ، والحقيقة فيه واحدةٌ، وإنما تختلفُ () في الأجْرِ والوزْرِ، وما أخبر الله تعالى عنه فخبرُه موافقٌ لعلمِه لا يجوز غيرُه، فلذلك كان صادقًا، والكذب عليه محالٌ حسَبَ ما ببَنَّاه في المُمْسط.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للربِّ في هذا الاسم يختصُّ بحُكْمٍ واحد، وهو وجوب الصدق له، واستحالة الكذب عليه.

#### المنزلة الثانية (٣) للعبد:

فرضُ الصدق عليه في القول والفعل، وتحريمُ الكذب عليه.

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): يختلف.

<sup>(</sup>٣) في (ط): السفلي.



وفيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

اعلَمُوا - وقَفَكم الله - أن هذا الاسم ورد به القرآن فِعُلَّا ولم يرد به اسمًا، وله إِخْوَةٌ، وهي: المنادي، والمناجي، والمجيب، والمستجيب، فهذه خمسة أسماء متقاربة مرتبطة، إلَّا المجيب، فإنه ورد في القرآن، قال تعالى: ﴿ وَلَ رَبِّهُ فَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ وَهُ المَفْسُر.

وأمّـــا(١٠) السداعي فقسال تعسالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلهِ وَلِلهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### الفصل الثاني: في شرح هذه الأسماء لغةً

أمَّــا الــدعاء فقــال علماؤنــا - رحمــة الله علــيهم -: لــه فــي اللغــة معنيــان: أحــدهما الطلب، الشاني النــداء، فــالأوَّل قولــه: اهــدنا واغفـر لنــا،

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): فأما.

الثاني(١) كقوله: يا أبها الناس، يا أيها الذي آمنوا، والأوَّل راجعٌ إلى الثاني، فإنَّ [4٩] الطلب نداءٌ معنويِّ، وقد يكون الدعاء بمعنى الترغيب،/ كقوله: ﴿وَاللهُ يَدْعُوّاً إِنَّا لَهُمْ إِذَا إِلَيْ دِارٍ أَلسَّلَمِ﴾ [بونس:٢٥]، وقـد يكون بمعنى التكوين، كقوله: ﴿ثُمَّ إِذَا

وأمَّا الإجابة فلها معنيان:

أحدهما: قول المدعُوِّ لبَّيْكَ لمن دعاه؛

دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلأَرْضِ إِذَا أَشُرُ غَرْجُونَ ﴾ [الروم: ٢٥].

الثاني: بـذل المسؤول(٢٠ والمطلوب، وهي الاستجابة بعينها، غير أن تسمية ٣ البذل استجابةً مجازٌ، وإيَّاه عَنَى سلامَةُ بن جَنْدَلِ بقوله:

إنَّا إذا ما أتانا صارخٌ فَـزعٌ كان الصراخُ له قرعَ الظَّنابيب(1) وأما النداء فهو الدعاء على(٥) يُعْدِ، والمناجاة المحاورة في السرِّ.

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي

إذا قلنا إنَّ الدعاء بمعنى الطلب فلا يصح ذلك في وصف الباري تعـالى، لأنه يُطلَب منه ولا يَطلُب، كما أنه يُطعِم ولا يُطعَم.

<sup>(</sup>١) في (غ): والثاني.(١) نم (١) داراً

 <sup>(</sup>۲) في (ط): السؤال.
 (۳) في (غ): اسم.

<sup>(</sup>٤) في (ك): الصنابيب، وفوق الصاء نون، أي بيان، والمثبت من (ل)، والطَّلْبُوب: مسمار يكون في حبة السِّنان حيثُ يُركَّبُ في عالية الرُّمْح، والجميع الظَّنابيب، العين (١٦٥/٨)، ومن أمشالهم: فَرَعَ فلان لأَشرِه ظُنْبُربَه، إذا جَدَّ فيه، تهديب اللغة (٢٨٠/١٤). (٥) سقطت من (غ).

وإذا كان الدعاء بمعنى النداء فالباري تعالى نادى عباده في الأزل بكلامه: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا.

وإذا قلنا إن الإجابة: قول القائل لبيك، فالباري<sup>(١)</sup> مجيبٌ بنحو<sup>(١)</sup> من عشرين وجهًا بَيْنًاها في كتاب المشكلين في باب الدعاء، فإن كانت الإجابةُ بذلَ المطلوب رجع إلى الفعل، فيكون على معنيين؛ تارةً من صفات الذات، وتارةً من صفات الفعل.

وأمَّا المناجاة فقد ناجي ربُّنا موسى ومحمدًا صلَّى الله عليهما وسلم.

المسألة الثانية: في كيفية الإجابة

وبيانُها في المُشْكِلَيْن.

الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للربِّ:

وله في ذلك أحكامٌ سِتَّةٌ:

الأوَّل: الإجابة قبل الدعاء.

الثاني: البذل قبل السؤال(٣).

الثالث(1): الإنالة(٥) فوق الاستنالة(١).

<sup>(</sup>١) في (غ): فالباري سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): من نحو.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قبل السؤال) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحكم من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): الإقالة.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(م): الاستينال.

الرابع: التعويض بالإفضال.

الخامس: التقريب باختصاص الكلام دون سماع.

السادس: ألَّا يُخيِّبَ داعيًا.

المنزلة الثانية (١) للعبد:

له فيها أحكامٌ جِمَاعُهَا الإخلاص في الدعاء والطاعة في العمل.

(١) في (ط): السفلى.



هذا اسمٌ يأتي بيانه (۲) في الأسماء الواجبة له سبحانه من غيره (٤)، عَهِبَ الكتاب إن شاء الله تعالى (٥).

 <sup>(</sup>١) بعد ما ذكر في اسم الداعي أربعة أسماء وهي: المنادي، والمناجي، والمجيب، والمستجيب، فهذه سبعة عشر اسمًا، والذاكر هو الاسم الثامن عشر.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الذكر.

<sup>(</sup>٣) في (غ): جوابه.

<sup>(</sup>٤) في الاسم الخامس منها، وهو: المذكور.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في النسخ الأخرى.



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

لم (١) يرد به كتابٌ ولا سُنَّةٌ في الأسماء، لكن ورد فِعْلاً، قال سبحانه: ﴿ وَقَصَالُ اللهِ مَنْ عَمَلُ مَنْ عَبَادِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَسُ عَلَيْ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

[٩٥/أ] المنُّ ذِكْرُ النَّكم والاستعداد بها على المنعَم عليه، قال الله سبحانه(١٠/٠: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواً ﴾ [الحجرات:١٧] الآية.

#### الفصل الثالث: في الحقيقة(٠)

المنَّ حقيقةٌ ( ) في ذِكْرِ النَّعم ، كما سَبَقَ شرحُه في اللَّغة ، ولكنّه ينطلق على نفس النَّعمة انطلاقًا سائغًا ( ) قال الله ( ) سبحانه: ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَفِينَا عَلَى نفس النِّعمَ ( ) الطورت ( ) ولكن الحقيقة فيه الذِّكرُ ، فلذلك أدخلناه في عَذَابَ السَّمومِ ( الطورت ( ) ولكن الحقيقة فيه الذِّكرُ ، فلذلك أدخلناه في

(١) في (غ): ولم. (٥) في (غ): حقيقته.

(٢) في النسخ الأخرى: رجلاً. (٦) في (ط): حقيقته.

(٣) نقدم تخريجه.
 (٧) في (ط) و(ل): شائعًا.

(٤) في (غ): تعالى. (٨) لم يرد في النسخ الأخرى.

باب الكلام، والباري تعالى قد ذَكْرَ عباده نعمَه في الدنيا وعدَّدها عليهم فيها، وسيفعل ذلك في الآخرة، وذلك أمرٌ يختصُّ به الباري تعالى لا يجوزُ لغيْرو، فإنْ مَنَّ أحدٌ بشيء سواهُ كان ذلك قَدْحًا فيه (١)، قال الله سبحانه (١) ﴿ وَيَأْتُهَا الله عبدانه (١) على ما ألذينَ ءَامَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَفَتيكُم بِالْمَنِّ وَالآذِي الله الله سبحانه (٢٦٤)، على ما بيَّنَاه في (١) مسائل الإحباط من المُشْكِلِين.

## الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للربِّ

يختص فيها بأنه يَمُنُّ بالعطاء.

#### المنزلة السفلى للعبد

الاعتراف بالمنَّة لله وحده، كما رُوي أن النبي ﷺ لما جمع الأنصار فذكَّرهم وقال (١): «ألم يكن أمركم شَتِينًا فجمعه الله بي، ألم تكونوا عالةً فأغناكم الله بي، ألم تكونوا خاتفين فأمَّنكم الله بي، أنه وهم في ذلك كلَّه يقولون: الله ورسوله أَنَّ ، الحديث إلى آخره، فاعترفوا لله ثم لرسوله بالهِنَّة ، وولَّو النَّعمة ربَّ (١ النَّعمة ، والله أَعلم .

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): فإن من سبق له كان ذلك قدحًا فيه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): تعالى.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: من.

 <sup>(</sup>٤) في (م) و(ق) و(ط) و(ل) زيادة على ما أثبتنا، وهي قوله ﷺ: «ألم تكونوا ضُلَّالًا فهداكم الله بي»، مع الاختلاف في التقديم والتأخير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه بلفظ قريب منه أحمد (١٦١٢٦)، والبخاري؛ كتاب المغازي، باب غزوة الطائف: رقم ٤٣٣٠ (٥/ ١٥٧- طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم: رقم ١٠٦١ (٢/ ٧٣٨)، من حديث عبد الله بن سعد الله على المؤلفة المؤل

<sup>(</sup>٦) في (غ): لرب.



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مَوْرِدِهِ

ورد بــه القــرآن اســمًا وفعــاًد، قــال تعــالى: ﴿وَكَــــَهِـنِي بِرَيِّكَ هَادِياً وَتَصِيرِآ﴾ [الفرقان:٣]، والأفعال فيه كثيرة، وقد تردَّد<sup>(۱)</sup> ذِكْرُ الهـدى في القرآن في عدَّة مواضع<sup>(۱)</sup>، وفي جامع الموطإ عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقـول: «إن الله هو الهادي والفاتن» (۱<sup>۳)</sup>، ذلك لتعلَّمُوا أنَّ السلف كانوا يشتقُّونَ الأفعال من الأسماء، والأسماء من الأفعال، فاقتدوا بهم تَوْشُدُوا.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً وعقدًا('')

اتَّفَقَ علمـاء اللغة على أن الهـدى هـو الميْـل، قـالوا: فلان يَتهـادى في مشيه<sup>(ه)</sup> بين اثنين، إذا كان يتمايل، ورَدُّوا كلَّ شيء وَرَدَ من هذا اللفظ إلى هـذا المعنى؛ من إهداء<sup>(۱)</sup> العروس إلى زوجها ونحوِه.

<sup>(</sup>١) في (ط): ورد، وفي (ل): يرد.

<sup>(</sup>٢) لفظ الهدى وما يتصرف منه ذكر في القرآن الكريم ٣١٩ مرة.

<sup>(</sup>٣) حديث موقوف، أخرجه مالك في الموطأ في باب النهي عن القول بالقدر، ومن طريقه رواه الفريابي في كتابه القدر (٢٩٧)، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وفي (غ): لغة، ولعلها من إصلاح الناسخ أو من نقل عنه، فلم نطمئن إلى إثباتها.

<sup>(</sup>٥) في (ط): مشيته . (٦) في (ط): أهدى .

## الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا

وفيه ثلاث مسائل:

#### المسألة الأولى: في حقيقة الهداية

إذا ثبت أن حقيقة الهداية الإمالة، ففيها سِرٌ غريبٌ، وذلك أن الميْل إذا كان إلى حالة محمودة كان هُدِّى، وإذا كان إلى حالة محمودة كان هُدِّى، وإذا كان إلى حالة منمومة كان عِوَجًا، وينصرف إلى طريقٍ غير ذلك، فبهذا سُميَّتْ دعوة الرُّسُلِ هدايةً، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِيمَ إِلَى صِرَاطٍ شُسْتَفِيمٍ ﴿ [الشورى: ٢٥]، معناه تَدْعُو، وكما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا تَمُودُ فِهَدَوْنَكُهُمْ ﴿ وَسُلَّت: ١٧]، معناه دعوناهم، / وسُمَّيت إمالة القلوب إلى الحق هدايةً كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِيمَ مَنَ اَحْبَهُتَ ﴾ [القصوب إلى الحق هدايةً كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِيمَ مَنَ اَحْبَهُتَ ﴾ لينفي عنه ما أثبتَ له؛ وقد زلَّت المبتدعةُ أن هذه الهداية غير تلك، وإلَّا فما كان لينفي عنه ما أثبتَ له؛ وقد زلَّت المبتدعةُ أن هي دَرَجٍ هذا الاسم عن حقيقته إلى دَرَكِ الخذلان فقالوا: إن «الله بهدي» بمعنى يَدْعُو، ويُبَيِّنُ (٢ طريقَ الجنة خاصَّةً، وقد ربَّتًا ذلك في كتاب المُقْسِط.

(١) في (غ): وقال.

<sup>(</sup>٢) يقصد المعتزلة، على أصلهم في الصلاح والأصلح، والتحسين العقلي، وهم في قضية الهدى والإضلال على قولين، كما في مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (١/ ٧٧) «فقال أكثر المعتزلة: إن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا ونفعهم بأن قواهم على الطاعة فلم ينتفعوا وأصلحهم فلم يصلحوا، وقال قائلون: لا نقول أن الله هدى الكافرين على وجه من الوجوه بأن بين لهم ودلهم لأن بيان الله ودعاءه هدى لمن قبل دون من لم يقبل كما أن دعاء يابلس إضلال لمن قبل دون من لم يقبل». وانظر في الباب: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (٣٧٦)، والإرشاد (ص٢١٠) وما بعدها، والغنية في الكلائل المناساوري (٢١/٤٥٨) وما بعدها، والمتوسط للمؤلف (ص٢٤) وما بعدها،

<sup>(</sup>٣) في (غ): وبين.

#### المسألة الثانية: في انقسام الهدى

وهـو واردٌ فـي كتـاب الله تعـالى علـى ثمانيـةِ معـانِ بَيَنَّاهـا(١) فـي كتـاب المشْكِلَيْنِ، والذي تحتاجون إليه وتُعوِّلُون عليه أن الباري تعـالى(١) هـادٍ بكـلُ معنًى، لا يخرج منه معنى عن يدِه، ولا يرجع لفظٌ إلَّا إليه.

#### المسألة الثالثة: في كونه من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟

وقد ذكرنا أنه بثمانيةِ معانٍ:

أحدها: الدعاء.

والثاني (٣): البيَان.

والثالث(؛): خلق الأدلة الهادية إليه.

فيكون<sup>(ه)</sup> تارةً من صفات الذات، ويعود إلى الكلام، وتارةً يكون<sup>(1)</sup> من صفات الأفعال كسائر الأسماء المتقدمة المنقسمة إلى الوجهين.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَرَفتم – عَرَّفَكم الله المراشد – معنى الهُّدى والهادي، فالباري تعالى يختص في ذلك في المنزلة<sup>(٧)</sup> العُليا بأحكامٍ ثلاثة:

<sup>(</sup>١) في (غ): بيانها.

<sup>(</sup>٢) في (غ): سبحانه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): الثاني.

<sup>(</sup>٤) في (غ): الثالث.

<sup>(</sup>٥) في (ط): تكون.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (ك): المنزلة.

الأوَّل: أن الهُدى هُدى الله كما أخبر سبحانه، يختصُّ به من يشاء.

الثاني: أن هُدى الخلْق بيده؛

الثالث: أن البيان إليه بقوله كلامًا(١)، وبقُدْرَته خلقًا وإلهامًا.

المنزلة السفلى للعبد:

ترتبط<sup>(۲)</sup> بحُكْمَيْن:

أحدهما: أن يعلم أن الهداية منه وبه.

والثاني: أن يجتهد في هداية الناس والبيان لهم.

<sup>(</sup>١) في (ط): أنَّ الباري هادٍ بقوله كلامًا، وفي (ل) بياض قدره ثلاث كلمات.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): يرتبط.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به الخبر خاصَّةً في حديث أبي هريرة المفسَّر، ووقعت الإشارة في القرآن() إليه().

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اختلف فيه علماء هذا الشأن:

فقال قَوْمٌ: إنَّ الرشيد فَعِيلٌ بمعنى مُفْعِل، أَرْشَدَ إلى مصالح الخلق.

الشاني: قــال آخــرون: رَشِــيد بمعنــى ذِي الرُّشْـدِ، فَعِيــل بمعنــى فاعِــل، لاستقامة تدبيره، وإصابته<sup>٣)</sup> في أفعاله.

## الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه مسألتان:

<sup>(</sup>١) في (ط): إليه في القرآن.

 <sup>(</sup>٢) في طرة بـ (ك): ﴿ وَمَنْ يُصْلِلْ قِلَ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً ﴾ [الكهف:١٧] ، من غير تصحيح عليها أو تنصيص على إلحاقها ، ولم ترد في النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٣) بيض لها في (غ).

#### المسألة الأولى: في حقيقة اللفظ

لمَّا قالت العرب: رشَد يرشُد رُشْدًا، ورَشِدَ رشَدًا\\(^1)، فهو راشِدٌ ورَشِيدٌ، وأَرْشَدَهُ إذا هداه، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَّهْدِ إللهُ فِهَهُ آلْمُهْتَدَّ، وَمَنْ يُّصْلِلْ فِلَلَ تَعَلَى تَجِدَ لَهُ، وَلِيَّا مَّرْشِداً﴾ [الكهف:١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَالْبَتَلُوا أَلْيَتَامِى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا أَلْيَكَاحَ فِي الحديث: أَن بَلَغُوا أَلْيَكَاحَ فِي الحديث: أَن قومًا جاؤوا إلى النبي ﷺ فقالوا له: نحن بنو غَيَّان، فقال: بل أنتم بنو رَشُدَان (()، فجعله مقابل الغَيِّ ()، ويقال: فلانٌ / لرشَدَة، وفلانٌ لزئية.

رسدان ، فجعنه مقابل العني ، ويقان. فلان/ لوسدو، وقلان لوليه. استَثَمَّرَيْنَا مـن هـذا أن حقيقـة الرُّشـد والهـدى متقاربتــان، أو هُمَــا هُمَــا، ورَجعتْ حقيقة الرُّشْدِ في الحصر إلى مَعْنَيَيْن:

> أحدهما: استقامة الأحوال، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُم رُشُدا﴾''. والثاني: البيانُ للصَّواب، كقوله: ﴿قِلَم تَجِدَ لَهُۥ وَلِيَّا مُرْشِداً﴾.

#### المسألة الثانية: في العقيدة فيه

أمَّا الرشيد<sup>(ه)</sup> بمعنى استقامة الأفعال وسَدادها، وجَرْبِهَا على مقتضى الأمر والحَدِّ<sup>(۱)</sup>، فلا يوصف الباري تعالى به إلا على نوعِ مجازِ، فإن أفعالـه<sup>(۱۷)</sup> مطَّرِدَةً

[1/47]

<sup>(</sup>١) قوله: (ورَشِدَ رشَدًا) سقط من (غ).

 <sup>(</sup>۲) المؤتلف والمختلف للدارقطني (۹/۳ و ۱۵)، الطبقات الكبرى لابين سعد (۲۰۱/۱)،
 وفد جهيئة.

<sup>(</sup>٣) في (غ): الغين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى معنيين ... رشدا) سقط من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): الرشد.

<sup>(</sup>٦) في (ط): الجد.

<sup>(</sup>٧) في (غ) زيادة: سبحانه.

على الحكمة ، فإن قرنت الاستقامةُ بالاستقامة وعُبُرُ عن الحكمة<sup>(١)</sup> بالرشد جاز ، ولم أَرَهُ ولا أَسْتَعْمِلُهُ<sup>(١)</sup> في حقِّهِ .

وأمَّا إذا كان بمعنى البيان، وهو الإرشاد إلى المصالح كما أخبر عن نفسه تعالى، فقد كان ذلك بكلامه، ويَنفَسِمُ انقسام الهدى، ويَتَرَتَّبُ تَرْتِيبَهُ.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

### المنزلة العليا للربِّ:

وذلك بوجهين:

أحدهما: تِثِيَانُه (٢) للِعِبَاد، كما بيَّن تعالى، ولا يصحُّ أن يكون كما قال علماؤنا: له (١) في ذلك حُكُمُ (٥) اسْتِدَادِ (١) الأفعال، لأنَّ ذلك مجازٌ بعيدٌ لم أعلمه.

الثاني: إرشادُه الصغار من الأطفال والبهائم إلى المنافع، كالْيَقَامِ الثَّلْدُي ومَصِّ الضَّرْع.

#### المنزلة السفلى للعبد:

وذلك باستقامة الأحوال والأفعال على مُقتضى الأمر، وإرشـاد غيـره إلـى مِثْلِ فِعْلِهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (فإن قرنت الاستقامةُ بالاستقامة وعُبَّرَ عن الحكمة) سقط من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ط): ولا استعمله أحدٌ.

<sup>(</sup>٣) في (غ): لبيانه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) (ل): اشتداد.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

قىال الله تعالى: ﴿ أَلَّهُ نُورُ أَلسَّمَنُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ [النور:٣٥]، وورد في حديث أبي هريرة المفسَّر النُّور معدَّدًا في جملة الأسماء، وكان النبي عليه السلام (١) يقول في دعائه: «اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن (١).

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

النُّور أَنْوَرُ من أن يُبَيَّنَ بلفظٍ ، أو يُدَلُّ عليه بحدٍّ ورَسْمٍ .

الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً (٣)

وفيه ثلاث مسائل:

(١) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٨١٢)، والبخاري؛ كتاب الجمعة، باب التهجد بالليل: رقم ١١٢٠
 (٢) ٨٤-طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه: رقم ٢٦٧ (١/ ٥٣٢ –عبد الباقي).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: عقيدة.

## المسألة الأولى: في سرد الأقوال(١) فيه

اعلَمُوا – أرشدكم الله – أن الناس بعد معرفتهم بالنور اختلفوا في وصفه تعالى بأنه نُورٌ على سبعة<sup>(١)</sup> أقوال:

الأوَّل: أن معناه هادٍ، قاله ابن عباس(٣).

الثاني: أن معناه مُنوِّر، قاله ابن مسعود، ورُوي أن في مُصحفه: الله مُنوِّرُ السماوات والأرض.

الثالث: أنه (١) مُزيِّن، قاله أبيُّ بن كَعْبِ (٥).

الرابع: أنه ظاهر(١٦).

الخامس: أنه ذو النور(٧).

السادس: أنه نُورٌ لا كالأَنوَار ، قاله الأَشْعَرِيُّ.

السابع: أنه لا يقال فيه إنه نور إلا بالإضافة ، قاله (٨) المعتزلة .

### المسألة الثانية: في توجيه الأقوال

إذا قلنا إنه نور بمعنى أنه هادٍ فقد تقدَّم ببانه، وهو الهادي تعالى، وهُـداه نُورٌ كما قال(١٠): ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُوراً يَمْشِي بِهِـ هِي إِلنَّاسِ ﴾ [الأنعام:١٢٣]، وقال

<sup>(</sup>١) في (ط): أقوال العلماء.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ستة ، وكذلك في النسخ الأخرى ، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (١٩//١٩)، الأسماء والصفات للبيهقي (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١٩/١٧٨).

<sup>(</sup>٦) المقصد الأسنى (١٤٦).

<sup>(</sup>٧) تفسير أسماء الله الحسنى للزجَّاج (٦٤).

<sup>(</sup>A) في (غ): قالته.

<sup>(</sup>٩) في (غ): قال تعالى.

تعالى: ﴿ إِللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِينَ الظُّلَمَاتِ إِلَى النُّورَ ﴾ [البقرة: (٢٧٧]، يعني من/ الضلالة إلى الهدى.

وإذا قلنا إنه نورٌ بمعنى أنه مُنورٌ فهو تعالى خالق الأنوار في السماوات والأرض، والدنيا(۱) والآخرة(۱)، لأنها كلها نُورٌ، في القلب(۱) بمكاشفة التوحيد، وفي الأبصار والأبدان بالعبادات، فيكون كما قال تعالى: ﴿ نُورُ عَلَىٰ فُررِ ﴾ [النور: ٣]، وفي القبر عند المساءلة والتثبيت(١)، وعلى الصراط.

وإذا قلنا: إنه المُزَيِّن فهو الذي زيَّن الدنيا بمصابيح (\*) وبزينة (١) الكواكب، وهو يرجعُ إلى النور، لأن الزينة من التُّور.

وإذا قلنا إنه الظاهر فقد تقدُّم بيانه.

وإذا قلنا إنه ذو النور، فلا يخرج عمَّا تقدَّم، لأنَّ العربَ تُسمِّي من فيه الشيءُ باسمه، كما يُسَمُّون العادل بالعَدُل ، والزائِر بالزَّوْرِ، وقد قال الشاعر: تَرْتُحُ ما غَفَلَتُ (٣ حتى إذا ادَّكَرَتْ ﴿ فَإِنَّمَا هِــَى ٓ إِقبــالُّ وإدبـــارُ(٨)

<sup>(</sup>١) في (ط) و(م):و في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في (غ): في الآخرة.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(غ) و(ق) و(ط) و(م): وفي القلوب: ، وفي (ح): في القلوب.

<sup>(</sup>٤) في (ط): التثبت.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: بالمصابيح.

<sup>(</sup>٦) في (غ): زينة.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: رتعت.

 <sup>(</sup>٨) البيت للخنساء في رثماء أخيها صخر، وهو من شواهد سيبويه، الكتاب لسيبويه
 (٣٣٧/١)، شرح أبيات سيبويه لأبي سعيد السيرافي (١٨٨/١)، وانظر: خزانة الأدب ولبُّ لُباب لسان العرب للبغدادي (٤١٤/١٤)، وغريب الحديث للخطابي (٤١٤/٢).

يعني مقبلة ومدبرة، إلا أن بعض علمائنا قال: إذا قلنا إنه ذو النور، فليس النور صفة ذات له، كما يصحُّ أن يُسَمَّى به في اسم السلام، وإنَّما يكون صفةً فِيْلُمْ على معنى إضافة الفعل إليه، كالعدل، إذ هو خالق العدل والنور، فيكون النور المسمَّى به فعلاً، إمَّا بما يخلقُ من الأنوار زينة كما تقلَّم بيانُ جملته، وإمَّا بما احتجبَ به من الأنوار، كما رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: حجابه النور(۱)، ووي: دونه سبعون حجابًا من النور، وكما رُوي أن أبا ذر قال: «سألت رسول الله ﷺ: «هل رأيت ربك؟ قال(۱): ألَّى أراه، رأيت نُورًا)(۱).

ويجوز أن يكون صفة ذاتٍ<sup>(١)</sup> على معنى أن يكون التُّور الهدى، فإن الهادي بقوله سبحانه، وهو صفةً ذاتِه، وعلى معنى أنه ذو الظهور وهو الظاهر بذاته وأدِلَّيه، على ما بيَّنَاه في موضعه.

وإذا قلنا: إنَّه نورٌ لا كالأنوار فإنَّما ذهب في ذلك الشيخ أبو الحسَن ﷺ إلى ظاهر الكتاب والإطلاق الشرعي من غير نَظُرٍ في تَأْوِبـلٍ<sup>(٥)</sup> ولا صَرْفوٍ عن ظاهر، كما قلنا: إنه موجود لا كالموجودات<sup>(١)</sup>، حقَّ ليس كسائر الحقائق<sup>(٧)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹۲۳)، ومسلم؛ كتاب الإيمان، باب إن الله لا ينام: رقم ۱۷۹ (۱/ ۱۹۲)، و ابن ماجه؛ كتاب الإيمان، باب فيما أنكرته الجهمية: رقم ۱۹۵ (۱/ ۷۰ شعب)، من حديث أبي موسى الأشعري .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: فقال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢١٦٣٨)، (٢١٧٢٠)، ومسلم؛ كتاب الإيمان، بابٌ في قوله عليه السلام: نور أنى أراه: رقم ١٧٨ (١/ ١٦١)، والترمذي؛ كتاب التفسير، باب ومن سورة والنجم: رقم ٣٢٨٣ (٥/ ٢٤٩-بشار)، من حديث أبي ذر الغفاري ...

<sup>(</sup>٤) في (غ): ذاته.

<sup>(</sup>٥) في (ط): ظاهر.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): كالموجودين.

<sup>(</sup>٧) في (ط): الحقوق.

#### المسألة الثالثة: في المختار

قد بيَّنًا مقاصد الأقوال والقاتلين، ومن تأمَّلها بديِّكْرِ حاضِرِ ونَظَرِ صافـِ أَشْرَفَ بها على جميع ما أشرنا إليه في كتـاب المُشْكِلَيْنِ؛ في<sup>(١)</sup> تأوبـل قولـه: ﴿أَللَّهُ نُورُ أَلسَّمَلُوَاتِ وَالأَرْضِِ ۖ (١ النور:٣٥].

والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة، والعدولُ عن الحقيقة إلى أنه هادٍ أو مُنوِّرٌ وما أشبه ذلك/ - وهو مجازٌ - من غير دلبل لا يصحُّ ، ولأنَّ (١) الأثر الصحيح يَفْضُدُهُ، ويصحُّ أن يكون على هذا صفةَ ذاتٍ، ويصح أن يكون صفةَ فِعْلِ على معنى أنه ظاهرٌ، إذ روحُ التُّورِ البيانُ والظُّهورُ، ويحتمل حينثذ الوجهين من صفات (١) الذات والفعل كما تقلَّم في نظائره، ولولا(١) اتفاق الصحابة والسلف فيه على المجاز وجعله من الهدى والتَّزْيِين، ولم يكن لِنَعْدِلَ

(١) في النسخ الأخرى: ثبت.

[<sup>†</sup>/ qv]

<sup>(</sup>۲) في (ط): مضاف.

<sup>(</sup>٣) انظر لمناقشة المعتزلة فيه: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>٤) في (غ): من.

 <sup>(</sup>٥) انظر في الكلام عليها: المغني في أصول الدين للمتولي (٣٣)، والإرشاد (١٥٨)،
 وشرحه للمقترح (٢٨١)، والغنية في الكلام للأنصاري: (٢٧٢/١).

<sup>(</sup>٦) في (غ): وأن.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): صفة.

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: لولا.

عن مقصَد السلف فالتزمنا أنه الهادي، لأن الهدى قرينُ النُّور في كتاب الله ولَزيمُهُ(١) أَيْنَ وَقَع.

الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا لله:

في هذا الاسم يختص فيها بأحكام سِتَّةٍ:

الأوَّل: أَحْكَامُ الهدى كلُّها.

الثاني: ها هنا زيادةُ انشراح للهدى(٢) باتِّساع النُّورِ.

الثالث: خلق الأنوار السماوية.

الرابع: خلق الأنوار الأرضية.

الخامس: خلق الأنوار الأُخروية.

السادس: خَلَقُهَا في الأبدان، وهذا ممَّا انفرد به أهل السنة، وأنكرته المعتزلة حرّمها الله ذلك.

#### المنزلة السفلى للعبد:

من جهتين:

الأُولى: أن يكون ذا نُورٍ في نفسِه لمعرفته وطاعته.

الثانية: أن يكون مُنوِّرًا لغيره بأن يكون مُعَلِّمًا للخير، وذلك على الكمال للعبيد (٣)، وذلك بالحقيقة هو الذي سماه الله نُورًا وسراجًا مُنِيرًا، مُحَمَّدٌ ﷺ.

<sup>(</sup>١) في (غ): ولزمه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

 <sup>(</sup>٣) في (ح) و(ك): العبد، ومرَّضها، وأثبتنا ما صحَّحه في الطرة، وهو الذي في النسخ الأخرى.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

هو اسمٌ ورد به القرآن، قال الله تعالى:﴿أَلسَّلَمُ أَلْمُومِنَ﴾ [الحشر:٣٣]، وفي حديث أبي هريرة المفسَّر المعدَّد<sup>(١)</sup> المؤمن.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا - وقَّقكم الله - أنَّ له في اللغة مَعْنَيَيْنِ:

أحدهما: أن الإيمان بمعنى التصديق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُومِيٍ لِّنا﴾ [بوسف:١٧].

الثاني: أن يكون المؤمن من الأمان، قال النَّابِغَةُ(١):

والمؤمنُ العائداتِ الطيرَ تَمسْحُهَا ركبانُ مَكَّةَ بين الغِيل والسَّندِ (٣)

<sup>(</sup>١) في (ط): العدد،

<sup>(</sup>٢) انظرالزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (٨٤/١)، ومقاييس اللغة لابن فارس (١٣٥/١)، وشرحه: العائذات: ما عاذ بالبيت من الطير، وروى أبو عبيدة (بين الغيل والسَّمَذِ) بكسر الغين، وقال: هما أَجَمتان كانتا بين مكة وميني، وأنكر الأصمعي هذه الرواية، وقال: إنما الغيل بكسر الغين الغيضة، والغَيْل بفتح الغين: الماء، وإنما يعني النابغة ما كان يخرج من أبي قبيس، شرح القصائد العشر (٣١٩)، وفيه بحث نحوى تجده في خزانة الأدب ولبّ بُلب لسان العرب للبغدادي (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) في (ط): السعد، وفي (ل): السفد، وفي (م): المجد.

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

وفيه ثلاث مسائل<sup>(۱)</sup>:

# المسألة الأُولى: في ذِكْرِ حقيقته

وقد عَلِمتم أنَّ له في اللغة(٢) معنيين:

أحدهما: أنه (<sup>٣)</sup> يرجع إلى التصديق - وهو من فَنِّ الكلام - بقوله: صدقت، أو بما يُنْزِلُ منزلة الكلام من الأفعال.

والثاني: يرجع إلى الأمان، وذلك يكون على وجهين:

أحدهما: بالقول آمَنْتُ.

والثاني: بالفعل، فيكون<sup>(؛)</sup> من قَبِيل المشترك، وهـو حقيقةٌ فيهمـا، في التصديق والأمان، وهو مجازٌ في التصديق بالفعل.

### المسألة الثانية: في شرحه اعتقادًا

إذا كان المؤمن المصدق فالباري تعالى مُؤْمِنٌ (٥) بخمسة (٦) معانٍ:

الأوَّل: تصديقه لنفسه بقوله، وذلك حقيقة، قال الله سبحانه: ﴿شَهِدَ ٱللَّهُ

[٩٧/ب] ۚ أَنَّهُۥ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [آل عمران:١٨] ،/ وصدق الله.

<sup>(</sup>١) قوله: (الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقدا وفيه ثلاث مسائل) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): يكون.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: هو المؤمن، وسقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (غ): لخمسة .

الثاني: تصديقُه لرسله بإظهار المعجزة الدَّالَّةِ على صدقهم على أيديهم، وذلك مجازٌ، لأنه فِعُلُّ نَزَلَ منزلة القول، كما بيَّنَاه في كتاب<sup>(١)</sup> المُتَوَسِّط<sup>(١)</sup> والمُقْسِطِ.

الثالث: تصديقه لأوليائه بإظهار الكرامة على أيديهم الدَّالَّةِ على كرامتهم، وهو مجازٌ أيضًا.

الرابع: تصديقُه بفعله لوعده، كما قال الله سبحانه "": ﴿أَلْحَمْدُ لِلهِ أَلذِكَ صَدَقَنَا وَعَدَهُ﴾ [الزمر:٧٤].

الخامس: تصديقُه لعباده فيما يُخبرون به من حقِّ (٤)، كما رُوِي في الأخبار أن الله (٥) يقول: «صدق عبدي»(١٠)، وكما يقول أيضًا في الأخبار: «كَذَبْتَ، بل أَرْدُتَ كذا وكذا»(١٠)، وإذا كان المؤمن هو واهب الأمان فالباري تعالى مُؤْمِنٌ

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) عليه اتفاق الأشاعرة في كتاب النبوات من كتب العقائد، وانظر: التمهيد (ص١٣٦)، وأصول الدين (ص١٦١-١٦٦)، والمتوسط للقاضي (ص٨٨) وما بعدها، والاقتصاد في الاعتقاد لشيخه (ص١١١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في (غ): قال سبحانه .

<sup>(</sup>٤) الوجهان الرابع والخامس من قول الخطابي في شأن الدعاء: (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (غ): الله سبحانه.

<sup>(</sup>٦) روى في أحاديث، منها: حديث الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد، أنهما شهدا على رسول الله على رسول الله على أبي الله إلا ألله والله أكبر، قال: يقول الله عز وجل: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال: العبد: لا إله إلا ألله وحده قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، ولا شريك لي ٠٠٠٠ ، وهو عند الترمذي وحسنه، في أبواب الدعاء، باب ما يقول العبد إذا مرض: رقم ٣٤٣٠ (١٩٦٥-٣١٩) بسشار)، وابن ماجه؛ كتاب الأدب، باب فيضل لا إله إلا الله: رقم ٣٧٩٤ (٢٧٠-٢١٢).

<sup>(</sup>٧) في حديث: أوَّل الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل جمع القرآن، ورجل قاتل في =

بقوله: ﴿ أَلَادِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْمِسُوٓاْ إِيمَنَهُم يَظُلُم اوْلَهِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ ﴾ [الأنباء:١٠٣]، وبقوله: ﴿ لَا يَحْرُنُهُمُ الْهَرَعُ الْاَحْبَرُ ﴾ [الأنباء:١٠٣]، وبقوله: ﴿ يَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْهَرْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْرَنُونَ ﴾ [الزخرف:٦٨] (١٠)، ويقوله: ﴿ وَيَقُولُهُ: ﴿ أَنْتُمْ قَحْرَنُونَ ﴾ [الزخرف:٦٨] (١٠)، ويقوله: ﴿ أَنْتُمْ قَحْرَنُونَ ﴾ [الزخرف:٦٨] (١٠)،

وأمَّا أمانُهُ<sup>(٣)</sup> بالفعل، فبِمَا وهب وأعطى من النَّعم والعافية، والباري تعالى مؤمنٌ بالوجوه كلِّها، ومعاني الإيمان بأجمعها<sup>(٤)</sup>.

#### المسألة الثالثة:

قال ابن فُورَك: وقد يكون إيمانُه لعباده علمَه بصدقهم، وهذا على قول من قال: إن الإيمان هو العلم، وإنَّما صار إلى هذا من صار إليه، لأن الكلام لا يكون صدقًا إلَّا<sup>(ه)</sup> إذا وافقَ العِلْم، فإن لم يوافقه كان كَذِبًا، فيكون مجازًا بعيدًا.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَرَفتم معناه فاعلَمُوا أن للباري تعالى (١) في ذلك أحكامًا أربعةً (١٠): الأوَّل: أن الإيمان إليه، فمن أعطاه له كان مؤمنًا.

<sup>=</sup> سبيل الله ، ورجل كثير المال ، أخرجه أحمد (١٨٦٠)، ومسلم ؛ كتاب الإمارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة: رقم ١٩٠٥ (٣/ ١٥١٣ عبد الباقي)، والترمذي ؛ أبواب الزهد، باب ماجاء في الرياء والسمعة: رقم ٢٣٨٢ (٤/ ١٦٩) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الآية والتي قبلها في (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦١١٢)، والدارمي (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): إيمانه.

<sup>(</sup>٤) قارن بما في الأسماء والصفات للبيهقي (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): إلَّا صدقًا.

<sup>(</sup>٦) في (غ): سبحانه.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ك) و(غ).

الثاني: أن التصديق والتكذيب به، لأنَّ المؤمن هو المصدق لغة (١) كما بيَّنَا(١) ، فمن (١) آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فهو المؤمن، وإذا صدَّق بهذه الأصول فالتكذيب بعدها(١) يهون(٥)، وإذا كدَّب بهذه فلا شيء معه(١).

الثالث: أنَّ الحقائق إليه، ومعناه أنَّ كلَّ حقيقة إذا علمتَ الإله (۱) تنكشف (۱) لك، وإن عَلِمت أن الحقائق إليه (۱) لم يَخْفَ عليك ربَّك، فالآبات تُوصِلُ إليه، قال تعالى: ﴿أَوْلَمْ يَضُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَعْءٍ شَهِيدُ﴾ [نصلت:٥٠].

الرابع: أن الأَمْنَ يُوجَد منه، ومعناه أنه المؤمن؛ بمعنى أنه وَهَبَ'` الأَمْن كما بيَّنَّاه، وذلك أنه لا خوفٌ إلَّا ويقابلُه أمنٌ، ولا يحصل ذلك الأمن<sup>(۱۱)</sup> إلَّا به ومنه (۱۲)، ألا ترى أن العبدمَثَلًا يخاف في دنياه وفي<sup>(۱۱)</sup> آخرته، فخوفه في

<sup>(</sup>١) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٢) في (غ): بيناه.

<sup>.</sup> (٣) في (غ): ممن.

<sup>(</sup>٤) في (ط): بعدُ بها.

<sup>(</sup>ه) في (ط): يكون.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٧) في (ط): آلاءه.

<sup>(</sup>۸) في (ل): ينكشف.

<sup>(</sup>٩) قوله: (أن الحقائق إليه) سقطت من (ك) و(غ) و(ح) و(ق).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): واهب.

<sup>(</sup>١١) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>١٢) سقط من (ط).

<sup>(</sup>١٣) في (ط): وآخرته.

دنياه (۱) ما حَصَلَ له الأمن فيه إلا بالله ، لأنه إن خاف الجوع والعطش فخالق القُوت والماء الله ، لا خالق له غيره ، قال تعالى: ﴿ أَهِرَ آيْتُمْ مَّا تَحْرُنُونَ ءَ آنتُمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ تَحْنُ أَنْرَبُوعُونَ﴾ [الواقعة:٢١-٢٦] ، وقال: ﴿ أَهَرَ آيْتُمُ أَنْمَاءُ اللهِ تَشْرَبُونَ ءَ آنتُمُ وَ أَنتُمُ أَنْمَاءُ أَلهُ نَحْنُ أَلْمُنزِلُونَ﴾ [الواقعة:٢٨-٢٦] ، وإن خاف البُرْدَ فلا أَمْنَ له منه إلا بالله ، قال تعالى: ﴿ أَهَرَ آيْتُمُ أَنْنَاتُ أَليْتِ تُورُونَ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وأمَّا أمن الآخرة فبِما وَهَبَ من الإيمان ويسَّر<sup>(1)</sup> من العمل الـصالح، ومَنَّ به من العصمة من الشيطان والمعاصي، حتى إذا عارضته الشَّكوك وَهَبَ اليقين، أو خطرت<sup>(1)</sup> له الوساوس تفضَّل بالتذكُّر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

#### المنزلة السفلى للعبد:

إذا انتهى إلى هذا المقام فعليه أحكامٌ أربعةٌ:

<sup>(</sup>١) في ط: في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): ثم إن، وفي (ل): أو.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: إلا.

<sup>(</sup>٤) في (غ): بشر،

<sup>(</sup>٥) في (ط): حضرت.

الأوَّل: أن يُصَدِّقَ ربَّه (١).

الثاني: أن يُصَدِّقَ نَبِيَّه.

الثالث: أن يُصَدِّقَ قولَه بفعله (٢).

الرابع: أن يأمن الناسُ من شرِّه، قال ﷺ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جارُه بوائقَه) (٢)، وفي البخاري، قال رسول الله ﷺ: (والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله ؟ قال: من لا يأمن جارُه بوائقه) (١).

(١) في (ط): به.

 <sup>(</sup>۲) سي (ك. به.
 (۲) سقط في (غ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥٨٥٥)، والبخاري؛ كتاب الأدب، باب إثم من لايأمن جاره بوائقه: رقم ٢٠١٦ (٨/ ١٠-طوق النجاة)، ومسلم؛ كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار: رقم (٦٤) (١٨٦٠-عبد الباقي)، من حديث أبي هريرة ...

<sup>(</sup>٤) قوله: وفي البخاري ... إلى آخر الحديث لم يرد في (ك) و(غ) و(ح).



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ بِسِه نِسُّ القسرآن، قسال الله تعسالى (۱): ﴿ اَلْمُومِنُ اَلْمُهَمْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣]، وورد مفسَّرًا في حديث أبي هريرة، وقد قبل: إنه من أسمائه في الصحف(١) والتوراة والإنجيل والزَّبُور.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اختلف الناس فيه على خمسة أقوال:

الأوَّل: أنَّه الرقيب، والهيمنة الرعاية للشيء، قال الشاعر:

أَلَا إِنَّ خَيْــرَ النـــاس بعـــد نَبِيِّــهِ مُهَيْمِنُه النَّالِيهِ في العُرْفِ والنُّكْرِ (٣)

ألا إنّ خيــر النـــاس بعـــد نبيّـــه قتيل التَّجوبيّ الذي جـاء مـن مِـصرِ

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: قال تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(غ): المصحف.

<sup>(</sup>٣) استشهد به ابن الأنباري في الزاهر في معاني كلمات الناس (٨٥/١)، وعنه في تهذيب الغشة للأزهـري (١٧٧/٦)، وضبه الوشّاء (المنوفي عام ٣٣٥) في الموشى (١٠٨) إلى زوجة عثمان بن عفان شلى في رثائها له بعد مقتله، ولكن برواية أخرى:

الثاني: الشهيد، قاله الكِسَائِي<sup>(۱)</sup> وقَتَادة<sup>(۲)</sup> والسُّدِّي<sup>(٣)</sup>.

الثالث: أن أصله مُرَوْمِن، ثـم قُلِبت الهمـزة هـاءً، كمـا قـالوا: أَرَقـت وهَرَقت، وهِبْرِيَةٌ<sup>(٤)</sup> وإِبْرِيَةٌ لَنُخَالَةِ الرأس، وهِيَاك وإيَّاك<sup>0)</sup>.

الرابع: أنَّ<sup>(۱)</sup> المهيمن المصدِّق، قاله الحسَن؛ قال الشاعر: إن الكتــابَ مُهَــيْمِنُ لنَبِيِّنَا والحقُّ يَعْرِفُهُ دُوُو الأَلْبَابِ<sup>(۱)</sup>

الخامس: أنَّ المهيمن الشريفُ، كما قال العباسُ يمدح النبي ﷺ: حتى استَوَى ببتُك المهَـبْهِنُ من خِنْـدِفَ عَلْيَـاءَ تحتَهـا النَّطُـثُ (١٠)

(٨) أخرجه التّتَبِي في غريب الحديث (٣٥٩/١) وفيه: احتوى بدل استوى، والحاكم (٥٤١٧)، وقال: (هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون)، والطبراني في المعجم الكبير (٤١٦٧)؛ وقال التّتي (٣٦٥/١): (والنطّق جمع نطاق، وهو ما انتظفت به المرزّة أي شدّته في وسطها وانتظفت به وانتطق به الرجل أيضا، وبه سميت المنطقة، وضرب هذا مثلا في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته وعزه، فجعله في علياء، وجعلهم تحته نطاقا له)، وفي تهذيب اللغة (٢١٧٦) (قلت: وأراد ببيته شرفه، والمهيمن من نعته، كأنه قال: حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك علياء الشرف من نسب ذوي خندف: أي ذروة الشرف من نسبهم التي تحتها النطق، وهي أوساط الجبال العالية، جعل خندف وقبائلها نطقا له).

<sup>(</sup>١) الزاهر في معاني كلمات الناس (١/٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري: (١٢١٠٥)، (٢٠١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري: (١٢١٠٤)، (١٠/٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(م): هبرته وأبرته.

<sup>(</sup>٥) تفسير أسماء الله الحسنى للزجَّاج (٣٢)، الزاهر في معاني كلمات الناس (٨٦/١)، وهو المبرَّد كما نسبه إليه مكي بن أبي طالب في الهداية إلى بلوغ النهاية (١٧٦٦/٣).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط).

 <sup>(</sup>٧) من شعر حسًّان الله كما في تفسير الثعلبي؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن
 (٧٣/٤).

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

فيه ثلاث مسائل:

# المسألة الأُولى: في سرد أقوال العلماء فيه

وقد تقدَّم قول<sup>(۱)</sup> أهل اللغة، وهو يتداخل مع قول العلماء، وللعلماء فيه زيادةً على ما تقدَّم أربعةُ أقوال<sup>(۱)</sup>:

الأوَّل: قال بعضهم: المهيمِنُ الحافظ.

الثاني: المهيمن الأمين ، قاله ابن عباس  $(^{\text{m}})$ .

الثالث: المهيمن الدالُّ ، قاله عِكْرِمَة (<sup>؛)</sup>.

الرابع: المهيمن القاضي، قاله ابن الزُّبَيْر (٥٠).

#### المسألة الثانية: في بيان حقيقته

[٩٨/ب] إذا عَلِمتم معناه لغةً ، وعَلِمتم أقوال علماء/ الدين فيه ، فـلا بـد مـن النظر بعد ذلك في حقيقته ، فنقول:

اللفظة عربية فلا بد من ذكرها لغةً أوَّلًا، وبيان الحقِّ فيها آخِرًا.

(١) سقط من (ك).

(۲) قوله: (وهو يتداخل مع قول العلماء، وللعلماء فيه زيادة على ما تقدَّم أربعةُ أقوال)
 سقط من (غ).

(٣) رواه عنه ابن جرير من طرق: (١٢١٠٨)، (٢٧٨/١٠).

- (٤) نسبه إليه الثعلبي في التفسير (٤/٤٪)، ولكن المروي عنه مثلُ قول ابن عباس، تفسير الطبري: رقم (١٢١٢) (٣٨٠/١٠).
- (٥) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب (١٧٦٦/٣)، وفيه (وقال عبد الله بن الزبير: المهيمن: القاضي على ما قبله من الكتب)، ونسبه الثعلبي إلى سعيد بن المسيب، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (١٨٧/٩).

أَمَّا قول المبرِّد<sup>(۱)</sup> فضعيف، لأنه بناءُ تصغير، واسم الله عظيمٌ لا يُصغَّرُ، وإنَّ ما عَظُمَ من المخلوقات وشَرُفَ لا يجوزُ تصغيرُه، كمصحف ومسجد، فكيف الله سبحانه؟

وأمًّا من قال إنه الشريفُ أخذه (٢) من قول العباس، فقد قيل في بيت العباس: إن معناه أيُّها المهيمن؛ والصحيح عندي أنه راجعٌ إلى ما تقدَّم، وأنَّ (٢) معناه: حتى استوى بيتك الذي هو على سائر البيوت بمنزلة الراعي من سائر الريدة.

وسائر الأقوال إنما هي مُركَّبةٌ من قوله: ﴿مُصَدِّفا ٓ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلَّكُ مِنْ مَلْكُ وَمُ مَن أَلْكِتَكِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ﴾ [المائدة:٤٨]، فكلُّ من نظر إلى هذا قال: معناه القاضي، كقضاء هذا الكتاب على سائر الكتب، وقال آخر: المصدِّق، وقد تقدَّم ذكُ المصدِّق فله.

وقال آخر: الشاهد، وذلك لقُربه من المصدِّق واتصاله بقوله<sup>(۱)</sup>: على، وإنَّما هو لفظٌ جاء هكذا، كقولك مُسَيْطِرٌ<sup>(۵)</sup> ومُبْيُطِرٌ لا تصغير فيه.

#### المسألة الثالثة: في المختار

إذا فَهِمتم هذا فرِقْبُهُ هذا الكتاب على الكتب تصديقُه لما فيها<sup>(٢)</sup> من حقَّ، وتكذيبُه لما فيها<sup>(٢)</sup> من باطل، وذلك يعود إلى الكلام الحقَّ والخبر عن

<sup>(</sup>١) صاحب قول إن أصل مهيمن مؤيمن.

<sup>(</sup>٢) في (ط): آخذا.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (في بيت العباس: إن معناه أيُّها المهيمن؛ والصحيح عندي أنه راجعٌ إلى ما
 تقدّم، وأنَّ سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(غ): بقولك.

<sup>(</sup>٥) في (ط): مصيطر.

 <sup>(</sup>٦) في (ط) و(غ): فيه.

<sup>(</sup>٧) في (ط): فيه.

العُلوم(١)، وذلك من أوصاف الذات كما تقدَّم، وتَطَّرِدُ اللغة والحقيقة ويجتمعُ الأمران معًا(١)، وذلك أقوى في المعنى، وأَصْرِبُ في النَّظَر.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

#### المنزلة العليا للربِّ:

له سبحانه في هذا الاسم بكل قول من الأقوال المتقدِّمة حُكْمٌ يختصُّ به:

الأوَّل: أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء.

الثاني: أنه الرقيب (٣) الذي أَحْصَى كلَّ شيء.

الثالث: أنه الشهيد الذي لا يَغِيبُ.

الرابع: أنه الحافظ بكلِّ مَعْنًى.

الخامس: أنه يَجِبُ له الكمال.

السادس: أنه يَستحيل عليه الزوال.

السابع: أنَّ التصديق والتكذيب إليه، وهو الصَّادِقُ الذي يَستحيل عليه الكذب.

#### المنزلة السفلى للعبد:

أن تُقابل كل صفة لمولاك من العُلُوِّ بما يجب لها من التواضع، وتَصْدُقَ في قولك وفِعلك.

<sup>(</sup>١) في طرة بـ (ك): المعلوم، وصححه، كما صحَّح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٢) في (غ): معنى.

<sup>(</sup>٣) في (غ): القريب.

و الاسمُ الخامِسُ والعشرون: الحَمِيدُ وَ الْعَمِيدُ الْعِمِيدُ الْعَمِيدُ الْعَمِيدُ الْعَمِيدُ الْعَمِيدُ الْعِمِيدُ الْعَمِيدُ الْعِمِيدُ الْ

فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به نصُّ القرآن في مواضع ، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلْوَلِيُّ أَلْحَمِيدُ﴾ [الثفابن:٦] ، ووَرَدَ مفسَّرًا في حديث أبي هريرة المعدَّد، وأجمعت عليه الأمة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

وفيه مسألتان:

[1/99]

المسألة الأولى: / في معنى الحميد:

قال علماؤنا في هذا الشأن: فيه خمسة أقوال:

الأوَّل: الحَمْدُ(١) هو الشُّكْرُ، لفظان مترادفان.

الثاني: أنَّ الحمد هو الخبر عن الشيء بما فيه من صفاتٍ حسنة، والشكر هو الخبر عنه بما له من أفعال حسنة<sup>(٢)</sup>.

واحتجَّ من زعم بأنهما شيء واحدٌ بأن العرب تقول: حمِدت فلاتًا وشَكَرُتُه، لا يُفرِّقون بينهما، وعضَدوا ذلك بقول العرب: الحمد لله شُكْرًا، فجعلوا الشكر مصدرًا للحمد، ولولا أنهما شيء واحدٌ ما صدروا به عنه.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(م): أن.

<sup>(</sup>٢) قوله: (والشكر هو الخبر عنه بما له من أفعال حسنة) سقط من (ط).

والصحيح هو القول الثاني، عليه اتفق المحقِّقُون، وله تشهد الأدلَّة، ومن قال إنَّ العرب لا تُقرِّقُ بينهما فقد قال مُحَالًا، وظنَّ باطلًا.

وأمَّا قولهم إنهم يقولون: حمِدت فلانًا وشَكَرْتُه، فقد صَدَقُوا، وأمَّا قولهم إن اعتقادهم فيهما أنهما شيء واحد فدَعُوى، فمن (١٠ أين علمتم هذا الاعتقاد؟ ونحن نقول: إنما جمعوا بينهما ليُخْيِروا أنهم أثنوا على صفاته وأفعاله ممًّا(١).

وأمَّا احتجاجهم بقولهم الحمد لله شُكْرًا فهو ضعيف، لأنَّ العرب قد تُجري المصدر على غير الصَّدْرِ، وتذكره من غير لفظ الفعل، كما يقال: قتله<sup>(٢)</sup> صَبْرًا، فالصبر غيرُ القتل، ولكنه حَمَلَه عليه لفظًا، وصَرَفه عنه معنَّى، وذلك كثير.

يُؤكِّدُهُ أَنَّ الحَمْدَ في مُقابَلة الذَّمِّ، والشكر في مقابلة الكفر، واختلافُ نقيضهما دليلٌ على اختلافهما في أنفسهما، قال تعالى: ﴿لَهِي شَكَرْتُمْ لَّازِيدَنَّكُمْ وَلَهِي كَقَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [ابراهيم:٧].

ومع<sup>(۱)</sup> هذا فلا يُنكَرُ أن العرب قد تضع أحدَهما موضع الآخَر لقُرْبِه منه وارتباطه به، وأكثرُ ما يجعل الحَمْدُ موضعَ الشُّكْرِ لأنه أعمُّ منه، قال تعالى: ﴿أَلْحَمْدُ لِلهِ إِللهِ أَللهِ أَلْهُ أَللهِ أَللهِ أَللهِ أَللهِ أَللهِ أَللهِ أَللهِ أَللهِ أَلهِ أَللهِ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهِ أَلْهُ أَلْه

<sup>(</sup>١) في (ط): من.

<sup>(</sup>٢) في (غ): معنّي.

<sup>(</sup>٣) في (ط): قتلته.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (٤).

<sup>(</sup>٥) لم ترد هذه الآية في (ط).

عند الفراغ من الطعام قولَ الحمد لله(١٠)، وهذا كلَّه خَبَرٌ عن الأفعال الجميلة والمكارم الجزيلة والصفات الجليلة.

ونهاية التحقيق فيه والنكتة أنَّ الحمد يُستعمل كثيرًا في الثناء بـالقول، والـشكرُ بُستعمل في الجزاء بالفعل، قال الله سبحانه: ﴿إِعْمَلُوٓ أَءَالَ دَاوُردَ شْكُراً ﴾ [سبا:١٣] ، وقال: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَن ٱشْكُرَ نِعْمَنَكَ أَلَيْحَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَيْ وَالِدَيُّ ﴾ [النمل:١٩].

المسألة الثانية: في معنى الحَمِيدِ(٢)

ولعلمائنا فيه خمسةُ أقوال:

الأوَّل: أن يكون فَعِيلًا من حامِدٍ، كقولنا: عَلِيمٌ من عالِم، وحَكِيمٌ من

الثاني: أن يكون فَعِيلًا (٣) بمعنى مَفْعُول، كقولك كَفٌّ خَضِيبٌ، ورَجُلٌ

الثالث: أن يكون فَعِيلًا من الرضي بالوجهين، وقـال بعضهم: الحمـد هـو الرضى، من قولك: حمدت كذا إذا خَبَرْتَه (٤) فرَضِيتَه، وأحمدته / إذا وجدته محمودًا، وفي الحديث: «أحمدُ إلبكم غسلَ الإِحْليل»(٥)، أي أرضاه لكم، أُقَامَ «إِلَى» مقَامَ اللَّام، كقوله: ﴿ إِنَّانَ رَبَّكَ أَوْحِيٰ لَهَا ﴾ (١) [الزلزلة: ٥].

> (١) أخرجه أحمد(١٥٧١٧)، وأبو داود في اللباس ٤٠٢٤ (٤٠/٤ محيى الدين)، والتَّرمِذي وحسنه في الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام: ٣٤٥٨ (٣٨٥/٥-بشار).

[49]

<sup>(</sup>٢) في (ط): الحمد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من حامد ١٠٠ أن يكون) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) فيي (ط) و(م) و(ل): اختبرته، وفي طرة بـ (ك): اخترتَه، وصحَّحه، وهو الذي في (غ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه موقوفا على ابن عباس: ابن أبي شببة في المصنف (٥٧/١)، والخطابي في غريب الحديث (٢/٥٣)، والإحليل: الذكر.

<sup>(</sup>٦) في (ط): فإن ذلك أولى لها، وهو تحريف.

الرابع: أنه بمعنى الاختبار (١)، كقولك حمِدت كذا وأُحْمَدته.

الخامس: أن يكون بمعنى السلامة ، مأخوذٌ من قولك حُمَادَى أمرك كذا ، أي سلامتُه (1) ، وجمعه حُمَادَياتٌ (1) ، وفي الحديث: ((حُمَادَيَاتُ النساء غض الطَّرُفِ(٤) »(٥).

والصحيح ما قدَّمناه مِن أنه (۱) بمعنى الحمد الذي هو الثناء، وأنه يجوز أن يكون فَهِيلًا مِن قَبِيلًا مِن مَفْعُول، ويكون على الأوَّل من قبيل الثناء، وهو الكلام (۱)، ويكون على الثاني من باب المعبود والمستعان (۱، على ما يأتي سانه إن شاء الله.

## الفصل الثالث: في بيان الحَمْدِ حَقِيقةً وعَقْدًا

وفيه ثلاث مسائل:

## المسألة الأولى: في بيان الحقيقة

قد قدَّمنا الأقوال والتوجيه والتصريف، وكل ذلك لا يصحُّ فيه عن العرب شيء، إلَّا أن الحمد هو الثناء لما بيَّنَّاه من قبل من الأدلَّة، فإن سُمِّيَ الرضمي حمدًا فلأنَّ من رَضِي شبئًا أَلْنَى عليه، ومن سَخِطَةُ ذَمَّه، وكذلك قال الرَّبْرِقَانُ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): الاختيار .

 <sup>(</sup>٢) الذي في كتب غريب الحديث غير هذا: أي غاياتهن ومنتهى ما يحمد منهن.
 يقال: حماداك أن تفعل، وقصاراك أن تفعل: أي جهدك وغايتك، غريب الحديث لابن الجوزي (٢٠/١)، النهاية في غريب الحديث (٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): حمادات.

<sup>(</sup>٤) مروي من كلام أم سلمة ﷺ، انظر المصدرين السابقين، وغريب الحديث لابـن قتيبـة (٤٨٧/٢).

 <sup>(</sup>٥) قوله: (حمادیات .. غض الطرف) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (ط): ما قدَّمناه فإنه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وهو الكلام) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٨) في (ط): والله المستعان.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل): عمرو بن الأهتم، وفي (م): عمر بن الزبرقان، وسقط من (غ).

بعضرة النبي ﷺ: "(رضيت نقلتُ أحسن ما علمتُ، وسخطت نقلتُ أقبحَ ما علمت "()، وإن سُمَيّتُ به العافية () فلأن من كانت عاقبتُه عافية أثنى عليها، وكذلك إذا غَضَّت المرأة طَرْفَها سَلِمَت دنيا وآخرة، فَحَمِدَتْ أَمْرَهَا في ذلك، أي أثنَتْ () عليها، فرجع الحَمْدُ إلى الثناء على اختلاف أنواعه، وصحَّ أن تسمية الرضى والاختيار والسلامة والعافية حمدًا لأنه يُثْمِرُ الحمد ويُتتِجُه، فسُمِّي مَجَازًا به، والله أعلَم.

#### المسألة الثانية: في تركيب الاعتقاد على المعنى

إذا كان الحميد هو الحامد فذلك في قول علمائنا على وجهين: أحدهما: هو حمدُ الله لنفسه وثناؤه عليها بما هو له أهلٌ ؛

الثاني: حمده لعباده وثناؤه عليهم، قال الجنيد لمَّا سمع قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يِّغْمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص:٤٦]، قال: أعطى وأثنى.

وإن كان حَمِيدًا بمعنى محمود، فإنَّ الخلق يحمدونه بأجمَعِهم، ناطقُهم وصامتُهم، حيُهم وميتُهم، ووكافِرُهم، في الدُّنيا والآخِرة، في كلِّ مَقَام وزَمَانٍ، وعلى كل فعل، وزَمَانٍ، وعلى كل فيعل، وقي كل حال، إلَّا أهل النَّار، فإنهم فاتهُم الحمدُ وحِيلَ بينهم وبينه، قال سبحانه مُبَيِّنًا لذلك: ﴿ وَإِن يِس شَمْءٍ إِلاَّ يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

وأمَّا النَّاطق فتسبيحُه تسبيحُ مقالةٍ، والصّامِتُ تسبيحُه تَسْبِيحُ عِبْرَةٍ ودِلَالَةٍ، والمؤمن تسبيحُه بالمقال والحال، والكافر تسبيحُه بالحال.

<sup>(</sup>١) هو من قصة حديث: «إن من البيان لسحرا»، عن ابن عباس، رواها عنه، والحاكم في المستدرك (٢٥٦٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧١/٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٠٣٩/٤)، والطبراني في أوسط معاجمه (٣٤١/٧) برقم: ٧٦٧١، وقال: تفرد به الحسن بن كثير، ولا بروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(غ): العاقبة.

<sup>(</sup>٣) في (ط): أثنيت ، وفي (ل): أثيبت .

وأمَّا إذا كان الحمد بمعنى الرَّضَى فقد رَضِيَ (١) عن عباده المؤمنين ورضُوا عنه.

وأمَّا إن كان بمعنى سلامة العاقبة فقد قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنَ اعْطِىٰ وَاتَّهٰىٰ وَصَدَّق بِالْخُسْنِىٰ﴾ [اللَّيل:٥-٦] الآية، قال: ﴿وَأَمَّا الْدِينَ سَعِدُواَ﴾ [هود:١٠٨] إلى قوله ﴿مَحْذُود﴾، وإن كان بمعنى الاختبار/ فقد قال تعالى: ﴿لِيَتْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود:٧].

#### المسألة الثالثة:

قال بعض علماننا: إن الحميد هو المستحقَّ للحمد(٢) والمدح والثناء والتَّمْجِيد(٦)، من غير أن يُضاف ذلك(١) إلى حَمْدِ حَامِدٍ(٥)، وعلى هذا يكون من صفات الذات والتقديس، وهذا لا يصح من وجهين:

أحدهما: أن هذا لا يخرج إلا على القول بأنه خالقٌ قبل أن يَخلق الخلق، لأنه بصفة من يَخلقه، لكونه حيًّا قادِرًا عَالِمًا مُرِيدًا، وقد أبطلنا هذا القول وتكلَّمنا عليه وبيَّنًا حقيقته في بَابه.

الثاني: أن هذا القائل لَمَّا رأى تسميته حميدًا وظنَّ أن الحامد له من الخلق هم المؤمنون خاصَّةً لجأ إلى حُكْم يقتضي له العموم، وهو استِيجَابُه (۱) المَسْلُحُ (۷) وقد بيَّنًا كونَه حَمِيدًا على العُمُومِ من الخلق بأجمعهم، وعلى الأخوالِ كُلُهًا، وفي المقامَاتِ بأشرهًا.

<sup>(</sup>١) في (غ): رضى سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(غ): الحمد، وسقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(غ): التحميد.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ك) و(غ) و(ح) و(ق).

<sup>(</sup>٥) شأن الدعاء: (١٧٨).

<sup>(</sup>٦) في (م): استحالة.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): للمدح.

# الفصل الرابع(١): في التنزيل

إذا تُبَتَّ هذا فالباري(٢) يختصُّ في الحمد بأحكام ثلاثة:

الأوَّل: أنه لا يَحمده (٢) بالحقيقة إلَّا هو، كان النبي ﷺ يقول في سجوده: (لا أُحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (١).

الثاني: أنَّ الحمد لا يُتصوَّر خاليًا (٥) من الذَّمِّ إلا في حتَّ الباري تعالى، فإنَّ كُفُرَ الكافِر به حَمُدٌ له (١٠).

الثالث: أنه لا يَحْمَدُ المحمودَ على غير فِعْلِهِ إِلَّا هُـو، فإنه حَمِـدَ الخلق وأثنى عليهم وليس لهم فِعْلُ، إنَّمَا الفِعْلُ له والحَمْدُ منه.

## المنزلة الثانية (٧) للعبد:

اعلَمُوا أنه لا يكون العبد حَمِيدًا حتى يُخَلِّصَ عقائدَه عن الشرك، وأخلاقه عن الناكليَّة وأخلاقه عن الذمِّ، وأقوالَه عن الباطل، وأعمالَه عن الفساد، وذلك بالكُليَّة ليس إلا لمحمَّد ﷺ، ويُدْرِكُ كُلُّ مُؤْمِنِ من هذه المرتبَة بمقدار ما يُقَدِّرُ الله له.

<sup>(</sup>١) في (ل): الثالث.

<sup>(</sup>٢) في (غ): فالباري سبحانه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يحمد.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ك) و(غ) و(ح) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ط): لله.

<sup>(</sup>٧) في (ط): السفلى.



فيه أربعة فصول:

الفصل الأوَّل: في مورده

ورد بمه القسرآن والسنة ، قسال تعسالى: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَهُورٌ شَكُورُ ﴾ [فاطر:٣٤] ، وفي حديث أبي هريرة المفسَّرِ ذِكُرُ الشكور وحده ، ولم يَذكر الشاكر ، وأجمعت عليه الأمة .

#### الفصل الثاني: في معناه لغةً

فيه ثلاثة أقوال:

الأوَّلُ<sup>(۱)</sup>: ما قدَّمناه<sup>(۱)</sup> أنَّ الثناء<sup>(۲)</sup> هـو ذِكْرُ المذكور بما فيه من صفات جليلة، والشكر هو ذكره بما فيه<sup>(۱)</sup> من أفعال جزيلة، وهو قولٌ تشهد له اللغات والآثار؛

الثناني: أنَّ الشكر مأخوذ من قولهم: دابَّةٌ شَكور ، إذا كانت تُظْهِرُ من السَّمَن فوق ما تأكل من العَلَف.

الثالث: أن جزاء الشُّكْر يُسمَّى شُكْرًا لُغَةً.

<sup>(</sup>١) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ل): ما قد قدمنا، وفي (ط): قدمنا.

<sup>(</sup>٣) في (غ): الشاكر.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل) و(م): له، وفي (غ): به.

# الفصل الثالث:/ في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

وفيه ثلاث مسائل:

### المسألة الأولى: في معنى وصفه بأنه شَكُورٌ

اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال مَبْنِيَّةِ على الأقوال الثلاثة من الأقوال(١) اللغوية المتقدمة:

الأوَّل: أنه شَكُورٌ بمعنى أنه يُثني على عباده بطاعتهم.

الثاني: أنه يُجازيهم على شكرهم، فيُسمَّى (١) جزاءُ الشُّكْرِ شُكْرًا على معنى تسمية الشيء بما يَتَّمِلُ به.

الثالث: أنه شكورٌ بمعنى أنه يُعطى على قليل العمل كثيرَ الجزاء.

## المسألة الثانية: في التركيب للاعتقاد على اللغة

إذا قُلنا إن الباري تعالى شكور بمعنى أنه المُثْنِي على من أطاعه وشَكَرَه فهو الذي مدّح وهو الذي أعطى.

وإذا قلنا إنه شكور بمعنى أنه يُعطي الكثير على القليل، من قولهم: دابَّةٌ شَكُور، فقد قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَنْحَمْدُ لِلهِ إِلَيْتِ أَذْهَبَ عَنَّا أَلْحَرْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَمُعُورٌ شَحُورٌ﴾ [فاطر:٣٤]، وشكر تعالى لِرَجُلِ مُوسَى عليه السلام (٢٠ خُطَى خَطاها فقال: ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِنَ أَفْصًا أَلْمَدِينَةِ يَسْجِنُ ﴾ [القصص:٢٠].

وإذا قلنا إنه شَكُور بمعنى أنه يُجازي، فإنه يُعطي على العمل الجزاء، كما قال تعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فِإِنَّ اللهِ شَاكِرُ عَلِيمُ﴾ [المِقرة:١٥٨٨].

<sup>(</sup>١) سقط من (ط) و(ل) و(م)، وفي (غ): على الثلاثة الأقوال اللغوية.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: فسمى.

<sup>(</sup>٣) سقطت من النسخ الأخرى.

#### المسألة الثالثة: في المختار

نقول: إن الذي نَرتضيه ، أنَّ الشكور هو الذي (١) يَملح على الفعل ويُتني به ، وهذا حتَّى وحَقِيقةٌ في وصف الإله ، وقد عَلِمنا ذلك فدللَّ أنه من صفات الذات ، وأنه يعود إلى الكَلَام ، فأمَّا الوجهان الآخران فغير مَنْكُورَيْن ، لكِن تسميةُ الجزاء شُكْرًا(١) مجازٌ ، وتسميةُ إعطاء الكثير على القليل يَحتمل أن يكون حَقِيقةً فيكونُ هذا الاسم بمعنّى مِن صفات الذَّات ، وهو الثَّنَاء ، ويَرْجِعُ إلى الكلام ، ويَكُون بمعنّى راجعًا(١) إلى النواب ، فيكون من صفات الفعل .

### الفصل الرابع: في التنزيل

للباري تعالى في المنزلة العليا ثلاثة (١) أحكامٍ يختصُّ (٥) بها في هذا الاسم:

الأوَّل: أنه خالق العبد، خالقُ الطاعة، خالق القدرة، خالق النعمة، خالق كلَّ صِفَةٍ فيه، ثم أضافها إلى العبد؛ وهي خلقُه ومِلْكُه، ومَدَحه بها.

الثاني: أنَّ الشُّكْرَ في مقابَلة النِّعمة، ويستحيل ذلك في حَقِّ<sup>(١)</sup> الله تعالى، ولكن مَدَحَنا بوجهين، وشَكَرَنا على حالين:

أحدهما: إحسانُنا(٧) لأنفسنا من الطاعة ، و تخليصُها من العذاب باجتناب المعصية .

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>۲) في (غ): شكورا.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي (ط): راجع، وفوقها فتحتان، والصواب: راجعًا.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٥) في (غ): ويختص.

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(ح): قول.

<sup>(</sup>٧) في (غ): إحسانا.

الثاني: إحسانُنا إلى غيرنا وإنعامُنا على سوانا، فهو بفضله العظيم الذي تقصُر الألسنة عن العبارة عنه والجوارح كلُّها عن القيام بحقُّه، يَشْكُرُونُ ذلك الإنعامَ والإحسانَ إلى غيره، وقد رُوى عن النبي ﷺ أنه قال: «يقول الله تعـالى: عبدي، مَرضتُ فلم تَعُدني، وجُعت فلم تطعمني، وعَطِشتُ فلم تسْقِني، فيقول: وكيف/ تمرضُ وأنت ربُّ العالمين؟ فيقول: مَرضَ عَبْدِي فلانٌ فلـم تَعُـدْهُ، ولـو عُدتَهُ لوَجَدتَنِي عِندَه»(٢)، وقال في معناه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾ [الأحزاب:٥٧]، و ﴿إِن تَنصُرُوا أَللَّهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ [محمد: ٨]، ويستحيل ذلك في حقِّ الإله، ولكن ذلك راجع إلى أوليائه.

#### المنزلة الثانية للعيد:

يجب عليه أن يَتَحَقَّقَ أن الشكر فَرْضٌ عليه، وهـو يـصل إليـه بطـرقي يكثرُ تَعدادُها، وكنا نتعرَّضُ لها لو كان(٣) من بَابِنَا، ولكِن جِمَاعُها(١) وجهان:

أحدهما: - وهو الأعلى- شكرُ الله.

والثاني: - وهو (٥٠) أسفل (٦) منه - شكر النَّاس، لقول النبي عليه: «لا يشكرُ الله من لّا يشكرُ النَّاس»(٧).

[1/1.1]

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): بشُكُر.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): كانت.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): جامعها.

<sup>(</sup>٥) في (ط): هو.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(غ): الأسفل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٩٠٣٤)، وأبو داود؛ كتاب الأدب، باب في شكر المعروف: رقم ٤٨١١ (٤/ ٢٥٥ -محيى الدين)، والترمذي؛ أبواب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن: رقم ١٩٥٤ (٣/ ٤٠٣-بشار)، وقال: «هذا حديث صحيح».

فأمًّا المنزلة العليا للرب(١) فبوجهين:

أحدهما: باللسان، وهو أن(٢) يحمد على كلِّ حال، وأن يشكر على السرَّاء خاصَّةً، قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فِحَدِّثَ ﴾ [الضحى:١١].

والثاني: شُكْرُ الأعمال، وهو أن لا يُصرِّف نعمه إلَّا في طاعته، كما قال تعالى: ﴿ إِعْمَلُوٓ ا ءَالَ دَاوُردَ شُكْراً ﴾ [سبأ:١٣].

وأمَّا المنزلة الثانية للعبد بِشُكْرِ الناس فهو بأن يكافئ من أُسْدِيَتْ إليه يدُّ بمثلها، كما قال النبي ﷺ: «من أُزِلَّتْ (٣) إليه نعمةٌ فليشكرها، فإن لم يستطع فليُشِعْهَا»(١)، وكما رُوي عن النبي على أنه قال: «من أعطى عطاء فوجد فَلْيُجازِ (٥) به، فإن لم يَجد فَلْيُئْن، فمن أثنى فقد شكرَه، ومن كتمَهُ فقد کفرَه)<sup>(۱)</sup>.

(١) أي من وجهى الشكر.

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): أسديت، ومعنى أُزلَّت: أسديت إليه، كذا قال أبو عبيد في غريب الحديث:

<sup>(</sup>٤) لم نجده بهذا اللفظ، ولكن بلفظ: من أزلفت إليه نعمة فليشكرها، عند البيهقي في شعب الإيمان: (٧١/٣٧٥)، ٨٦٩٥، وفي شرح السنة للبغوي: (١٣/ ١٨٧)، وبروى: «من أزلفت إليه نعمة ، فليشكرها» .

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(غ) و(م): فليَجز، وأشار إليه في (ك) وصحَّحه، وفي (ل): فليُخبر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدب، باب في شكر المعروف: رقم ٤٨١١ (٤/ ٢٥٥-محيى الدين)، والترمذي؛ أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط: رقم ٢٠٣٤ (٣/ ٤٤٧ -محيى الدين)، وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غرب من حديث جابر بن عبد الله عَيُّهُ.



## الفصل الأوَّل: في مورده

الغَيُورُ اسمٌ لم يرد به قرآن ولا سنة ، ولكن ذكره بعض علمائنا واعتمد على وجهين:

أحدهما: أنه(١) صفة مَدْح.

الثاني: أن الخبر الصحيح قد جاء عن النبي على بأنه قال: (الا شخص (٢) أغيرُ من الله)(٣)، وقال ﷺ: «أتعجبون من غَيرة سعد؟ لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ منَّا(؛)»، وقال ﷺ: «إن الله(°) يغار، والمؤمن يغار»(٢)، فلمَّا وَجَد منه ذِكر أَفْعَـل أَطْلَقَ هُو فَعُولًا ، كما تقدُّم في قولنا صَبُورٌ .

<sup>(</sup>١) في (ط): أنها.

<sup>(</sup>٢) مرَّضها ناسخ (ك)، وأثبت بالطرة: لا أحد، ولم يصححها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨١٦٨)، والبخاري؛ كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغيرمن الله: رقم ٧٤١٦ (١٢٣/٩-طوق النجاة)، ومسلم؛ في اللعان: رقم (١٤٩٩)، من طريق عبد الملك بن عمير، عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة به.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والله أغيرُ منَّا) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (غ): الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٨٥٠٠)، (١٠٩٤٢)، والبخاري؛ في النكاح، باب الغيرة: رقم ٥٢٢٣ (٧/ ٣٥–طوق النجاة)، ومسلم؛ في التوبة، باب غيرة الله وتحريم الفواحش: رقم ٢٧٦١ ، ٢٧٦٢ (٢٢٤/٤) عبد الباقي) ، من حديث أبي هريرة .

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

يقال: غار الرجل على أهله، والمرأةُ على زوجها، تَغَارُ غَيْرَةً وغَيْرًا وغِيَارًا، إذا كَرِهت معه غيرَها، وفي مَثَلٍ: «أَغْيَرُ من الخُمَّى»، لمُلازَمتها البـدن، كما تلازم الغَيُّورُ زوجها<sup>(۱)</sup>.

# الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: في ذكر أقوال علمائنا فيه

قال من ذكره منهم - وهو ابن فُورَكَ - قولان نصُّهما(٢):

الأوَّل: أنه بمعنى حليم.

الثاني: أن الغيرة في أحدنا كراهةُ مشاركة من غيره في (٢) محبوبه؛ أن يكون له منها ما له منه، والله تعالى قد أحب أن يُخْلِصَ له عِبَادُهُ العِبَادَةُ (١٠) وزَجَر عن الشرك، وكان (٥) زَجْرُه عن الشرك/ غيرةً منه على عباده، وغيرتُنا عارِضٌ ونوعٌ من التغيير، كصَبْرِنا وصَبْرِه.

المسألة الثانية: في حقيقة القول فيها

اعلَمُوا - وقَقكم الله - أن الغَيْرَةَ ليست لها حقيقةٌ مطَّرِدَةٌ في القديم والمحدَث، والخالق والمخلوق، كالعلم والحياة، فإنه لما كان حقيقةُ العلم

<sup>(</sup>١) المحكم: (١/٤١).

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(ل): يصفهما.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٤) سقط من (٤).

<sup>(</sup>۵) في (ط): فكأنًّ.

معلومة مطّردة استمرَّت في الخالق والمخلوق، وحَقِيقَةُ الغَيْرَةِ فينا تَغَيُّرُ (١) النَّفْسِ بما يطرأ عليها من المحبوب، فإن كانت في المال سُمَّيت بُخُلاً، وإن كانت في الحرام سُمَّيت بُخُلاً، وإن كانت في الحريم سُمَّيت "أُغَيَرة وأَبقيت على كانت في الحريم سُمَّيت (١) غيرة وأبقيت على المتنقلة، وإذا تغيَّرت النفسُ تكلَّم اللَّسان وتحرَّكت الجوارحُ بمقتضى ذلك التغيُّر (١)، فسُمِّي القولُ في ذلك والفعلُ الواقع فيه غَيْرة مجازًا، لأنهما عن العَيْرة ويُكُونَانِ، وهذا هو الذي عَنى رسولُ الله ﷺ بقوله: "أتعجبون من غَيْرة سَعْد، أنا أغْيَرُ منه، والله أغْيَرُ مِنَّا»، المعنى: أنَّ سَعْداً إذا عابَن (١) ما يَكُرهُ قالَ وَقِعلُ اوْق ما يقولُ، وأَفْعلُ فوق ما يغْعَلُ، وقَوْلُ الله فوق كلَّ قَرْلٍ، ويغلُهُ قَوْق كُلُّ قَوْلٍ المعامى بالحُدود والمَذَابِ، ولهذه الحكمة – والله أعلم – وهو كونُ الغَيْرة المحامي بالحُدود والمَذَابِ، ولهذه الحكمة – والله أعلم – وهو كونُ الغَيْرة مجازًا وَرَدَثُ إضافتُها إلى الله سُبْحانه، ولم تَودْ في الأسماء.

### المسألة الثالثة: في تَتَبُّعِ الأقوال السابقة

أمَّا القول بأنَّ<sup>(ه)</sup> معنى غَيُورٍ حَلِيمٌ فهو ضَعِيفٌ جدًّا، بـل هـو ضِيدُّهُ، لأنَّ الحِلْمَ يقتضي القول والفعل، والعَبْرَة تَفتضي القول والفعل، فهو ضِدُّهُ، ''. فهو ضِدُّهُ (۱۰).

<sup>(</sup>١) في (ط): تغيير.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(غ): التغيير .

<sup>(</sup>٤) في (غ): غاير.

<sup>(</sup>٥) في (ك): إن.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (لأنَّ الحِلْمَ يقتضي الإمساك عن القول والفعل، والغَيْرَة تَقتضي القول والفعل، فهو ضِدُّه) سقط من (غ).

وأمَّا الفول بأنَّ غَيْرَتَنَا كَراهَهُ المشاركةِ في المحبوب، والله قد أحبَّ أن يُخْلِصَ له عبادُهُ العبادة، وقد نَصَّ في كُتُبِه (١) وكلامه أنَّ المحبة هي الإرادةُ بعينها، ثم يقول(١):

قد أحبَّ الله أن يُخْلِصَ له عبادُه العبادةَ ، وهُمْ لـم يُخْلِصُوا ، فكيف يُرِيدُ منهم ما لم يَكُن؟

وأصل عَفْدِنَا أَنَّ الله تعالى لا يُربد إلَّا ما يَكُون، وقوله: وزَجَر عن الشَّرْكِ، فزجرُه عن الشَّركِ، فزجرُه عن الشَّركِ، فزجرُه عن الشَّركِ، فزجرُه عن الشَّركِ صَحِيحٌ، من وَجْهِ تَفْسِيرِ الغَيْرَة، فاسدٌ من أَنَّ ذلك لا يُعُمُّ غَيْرَتَهُ كلَّها، فإنَّ ('') عَن جَمِيع مَعاصِيه، فلا معنى لتخصيص ('') بعض ('') النَّواهي وهو الشرك.

#### المسألة الرابعة:

قىال بعضهم: إذا كىان النبىي ﷺ غَيُّـورًا كما يَجِبُ ويَـصِحُّ ويَعْتَقِـدُهُ (٧) كُلُّ مُسْلِمٍ فكيف جاء إليه رجلٌ فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، فقال له: طَلِّقَهَا، فقال: إنى أحبها، فقال: استمتع بها» (٨).

<sup>(</sup>١) يقصد ابن فُورك.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(م): نقول.

<sup>(</sup>٣) في (غ): بأن.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): وحده، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): لتخصيصه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): بمعنى، وفي (ل): ببعض.

<sup>(</sup>٧) في (ط): يعتقد.

<sup>(</sup>A) أخرجه أبر داود؛ في النكاح، باب النهي عن تزويج من يلد من النساء، ٢٠٤٩ (٦) (٣/ ٢٠- محيي المدين)، والنسائي؛ في النكاح، باب تزويج الزانية: ٣٢٢٩ (٦/ ٧٥- عبد الفتاح)، من حديث ابن عباس مرسلا وموصولا، ورجَّح النسائي إرساله، وضعَف الموصول، واستنكره الإمام أحمد، وذكره لذلك ابن الجوزي في =

الجواب عنه من أربعة أوجه<sup>(١)</sup>:

الأوَّلُ<sup>(۱)</sup>: أنَّ هـذا ضعيفٌ لا فَـدَمَ تَشْبُتُ لـه فـي الـصحة، رواه النسائي وقال: إنه ليس بثابت<sup>(۱)</sup>، فكيف يُعْتَرضُ به على ما صحَّ نقلًا وثَبَّتَ معنَّى.

الثاني: أن النبي ﷺ لما قال له إني أحبها حَشِيَ على عَفْلِهِ فأمره بالتمسُّكِ بها، دَفْعًا لأعظَمِ الضَّرَرَيْنِ/ بِأَهْرَنِهِمَا، وهذا<sup>(1)</sup> فاسدٌ من وَجْهَيْنِ: (١/١٠٢]

أحدهما: أنَّ الحكم بمقتضى جُنُونِ الحُبِّ(٥) في الشَّرِيعَةِ جُنُونٌ.

الثاني: أنَّ بقاءَها معه زانية، تُفسِد فراشه، و تخلط ماءَه، مَعْصِيَةٌ عَظِيمَةٌ، والمعاصِي لا يُتَذَاوَي بِهَا.

الثالث: قال بعضهم: معنى قوله: «لا تَرُدُّ بِنَدَ لَامِسٍ» ليس كِنايَةُ عَنِ الشُجُورِ، وإنَّما هو كنايةٌ عَن السَّخاء والجود، فكلُّ من التمس منها معروفًا أَجَابَتُهُ، والجودُ مكروةٌ في النساء، ولذلك يقال: خَيْرُ خِصَالِ الرِّجال شرُّ خِصال النِّساء، يعني السَّماحة والجود، فكأنَّه قال له: امرأتي<sup>(١)</sup> ستُفْقِرُني؟ قال له: طَلِّقَهَا، وصُنْ مالك بطلاقها، فلمَّا قال له أُجِبُهَا قال له: استمتع بها، المعنى: آيْرُهَا إذن (الله تَوُدُ يَدَ مُلْتَمِسٍ، وهذا هعرُك، وهذا هعيدٌ، لأنَّه لو أراد ذلك لقال: لا تَرُدُ يَدَ مُلْتَمِسٍ، وهذا هو المعرُوفُ فِيه.

الموضوعات، ولكن الحافظ في التلخيص رجَّح صحة الموصول، وقوًاه من جهة روايته من وجه آخر عن جابر، راجع للتفصيل تلخيص الحبير: (٤٥٢/٣).

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): أوجه أربعة.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ل)، وفي (ط): أحدها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (رواه النسائي وقال: إنه ليس بثابت) سقط من (ك) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (غ): وهو.

<sup>(</sup>٥) في (غ): المحب.

<sup>(</sup>٦) في (ط): أتراني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في (ط): إذًا.

الرابع: قال له استمتع بها، المعنى (١٠٠ خُد ونها ما يأخذُهُ الرِّجال مِن النِّساء إلَّا الجماعَ، وهذا ضعيفٌ، فإن الاستمتاع إذا أُطلِق فهو عامٌّ في كُلُّ مُلاَمَسَةِ، ظاهِرٌ في الوَطْء، قال تعالى: ﴿ فَهَا إَسْتَمْتُمْ يِهِ مِنْهُنَّ مِقَاتُوهُنَّ المُتَاتُوهُنَّ المُتعادُ المُعول الجُورَهُنَّ [النساء: ٢٤] والمراد به الوطء، وإذا كان هذا (١٠٠ كلَّه بعيدًا فالمعول فيه على ضَمْف الحَديثِ.

الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُليا للربِّ

أنه يَخْتَصُّ بالتَّحْليلِ والتَّحْرِيمِ لا يكونُ ذلك لِسِوَاه.

المنزلة السُّفْلَى للعبد:

أن(") لا يَنْتَهِك لغَيْرِهِ حُرمةً كمَا يَكْرَهُ ذلك لِتَفْسِهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (آثرها إذن على مالك ... المعنى) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).



## الفصل الأوَّل: في مورده

اعَلَمُوا - وفَقَكم الله - أنَّ القرآن لم يَرِدْ بـه اسمًا ولا السُّنَّة، لكـن وَرَدَ فِعْكُ ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَثْلِيكَتَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِحَ ۗ (الأحزاب:٥٦)، وأجمعت الأمة على معناه وفعله، وقد ذكره بعضُعلمائنا.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا - وقَقَكم الله - أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وقد ذكروا لها معاني سِوَى الدُّعاء ، وقد ذكروا لها معاني سِوَى الدُّعاء ، وهي (٢) الاتَّباعُ والتقويم ، والأَفْتَدُ بها معنى (١) الدُّعاء ، وقد قدَّمنا معنى ذلك في اسم الداعي ، وقد قيل (٥): صلاة الله رحمته ، وإنما قالوا ذلك لمعنى نذكره بعدُ إن شاء الله تعالى (١).

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) في (ط) زيادة: يا أيها.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلاة: (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٣) في (ل): هو.

<sup>(</sup>٤) في (غ): اسم.

<sup>(</sup>٥) في (غ): قالوا.

<sup>(</sup>٦) لم يرد في النسخ الأخرى.

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: في حقيقة الصلاة.

الصلاة لفظة لغوية لم يختلف أحبارُها(١) أنَّها الدعاء، وقد قبل: إن المصلِّي من الخيل سُمِّيّ به لأنه يَتَّبِعُ السَّابِقُ، وقد قبل: أبو بكر السَّابِقُ وعُمَر المصلِّي، فيكون على هذا الإتباع، ويقال: صَلَيْتُ العودَ إذا قوَّمته (٢) على النار، فتكون الصلاة التقويم (٢)، من قوله: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهِىٰ عَنِ ٱلْقَحْشَآءِ وَالْمُنصَرِّ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، فصار لها ثلاثة معاني.

## [١٠٢/ب] المسألة الثانية: / في الاعتقاد

لمَّا رأى علماؤنا قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَّهَ وَمَثْلِيكَتَهُ، يُصَلُّونَ عَلَى عليه أَلنَّيِحَ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قالوا: صلاة الله رحمته، لأن الملائكة تصلي عليه بالدعاء والاستغفار، فأمَّا الله (أ) فإنَّما يُصلِّي بالرَّحمة، وليس كذلك، لأنه إخراجٌ للصلاة عن بابها وهو الدعاء، وإنَّما معناه أنَّ الله وملائكته يُصَلُّونَ (٥) يَدْعُون للنبي ﷺ ذِكْرُهُ لَهُ على معنى التَّعظيم، كقوله: يا أيها الرسول، يا أيها النبي ، فهذا تفسيرٌ صحيحٌ يُبْتِي (١) اللَّفظَ على معناه في اللغة ورَقُهُ مُ بمعنى الآلة.

<sup>(</sup>١) في (ل): أخبارها.

<sup>(</sup>۲) عي (ع) ٦٠ عبارك(۲) في (ط): قدمته.

 <sup>(</sup>٣) في (ط): التقديم.

 <sup>(</sup>٤) في (ط): الله جلّ جلاله.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط)، وفي (ل) و(غ): يصلون على النبي.

<sup>(</sup>٦) في (غ): فبقي.

فإن قيل فهل تُسَمَّى صلاةُ الله عليه رحمة ؟

قلنا: لا نمنع (') ذلك، فإنَّ رحمة الله إرادتُه لتعظيمه وإجلاله، والحثُّ على إكرامه ('') من بعض الخلق الذين هداهم لـذلك، إذ لا يَصِحُّ أن يُريـدَه مِمَّن لم يَفْعَلُهُ، فإنَّه لا يَكون إلَّا ما يُريد.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للربِّ:

قد تقدَّمت في اسم الداعي، وها هنا تختصُّ بتعظيم النبي ﷺ.

المنزلة الثانية<sup>(٣)</sup> للعبد

في ثلاثة أحكام:

الأوَّل: إكثارُ الصلاة على النبي ﷺ.

الثاني: المحافظة على الصلاة.

الثالث: التعلُّق بذيل الدعاء، وقد تقدَّم('').

<sup>(</sup>١) في (ط): يُمنع.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الكرامة.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(غ): السفلي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقد تقدم) سقط من (ك) و(غ).



## الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به القرآن، قال الله تعالى: ﴿أَلْعَزِيرُ أَلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ]، وقد قال تعالى: ﴿قَيْرُ اللهِ أَبْتَغِي قَال تعالى: ﴿خَيْرُ اللهِ أَبْتَغِي صَالَى ﴿ أَفَعَيْرُ اللهِ أَبْتَغِي حَكَماً ﴾ [الأنعام: ١١] ، فهذه ثلاثة أبنية ؛ الحكيم، والحاكم، والحكم ، والحكم ، والحكم ، وورد منه في الشُنَّةِ في حديث أبي هريرة المفسَّرِ الحكيم، وروى أبو داود ('') عن هاني بن مرثد ('') بن نهيك (نا لمَّا وَفَدَ على النبي هي مع قومه يكنُونَهُ بأبي الحكم ، وإليه الحُكم الحكم ، وإليه الحُكم ، وأجمعت الأمة على ذلك لكونه مُضَمَّنًا في كتاب الله سبحانه.

(١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: روى أبو داود في الإلزامات، ولم ترد في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ط): زيد، وفي (ل): يزيد.

<sup>(</sup>٤) في (ل): سهل.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح: ٤٩٥٥ (٢:٨٩) -محيي الدين)، والنسائي؛ في آداب القضاء، باب إذاحكموا رجلا فقضى بينهم: ٥٣٨٧ (٢٢٦٦- عبد الفتاح)، من حديث هانئ بن يزيد، ولكن بلفظ: ( إن الله هو الحكم ... وكناه: أبا شريح).

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه ثلاث مسائل(١):

المسألة الأُولَى: في بيان الحُكْمِ والحِكْمَةِ

اعلَمُوا أن الحكيم مأخوذ من الحِكْمَةِ، وهو من له حُكْمٌ وحِكْمَةٌ، وقد اختلف الناس في الحكمة على أقوال يَكثُرُ تَعدادُها، جِماعُها خمسةَ عَشَرَ قَوْلًا:

الأوَّل منها(٢): أنها العقل(٣).

الثاني: العلم.

الثالث: أشرف العلوم.

الرابع: الفهم.

الخامس: العلم بكتاب الله.

السادس: علم الدين(1).

السابع: علم السنة (٥).

الثامن: الإيمان.

التاسع: النبوة.

العاشر: اجتماع العلم والعمل.

الحادي عشر: صواب الأمر.

<sup>(</sup>١) في (غ) و(ك): فيه مسألتان، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الفعل.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(غ): الله.

<sup>(</sup>٥) في (ط): سنته.

الثاني عشر: القضاء بالحكم.

الثالث عشر: ما يمنع من الجهل.

[١/١٠٣] الرابع عشر: الكلام الموجز الدال على المعنى/ الكثير.

الخامس عشر: ما وقع بقَصْدِ فاعِله.

وأمَّا الحُكْمُ ففيه ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنه الحكمة ، كما يقال: نُعْمٌ ونِعْمَةٌ .

الثاني: أنه القول بالحكمة.

الثالث: أنه<sup>(۱)</sup> العمل بالحكمة.

#### المسألة الثانية: في المختار

اعلَمُوا أنَّ بعض المُحَقِّقِين من علمائنا قال("): إنَّ حروف ((ح ك م) كيف ما تصوَّفت إنَّما يرجع إلى العلم(")، والعقلُ نوع من العلم أو (العلم كلَّه، والغهمُ العلم بصفة، والدينُ (العلم علم علم علم والنهمُ أنوعٌ من العلم، والعلم بالله والنبوَّةُ عِلْمٌ شَرِيفٌ، واجتماع العِلْمِ والعمل عِلْمٌ، ولذلك قال ﷺ: (الا يزني والزني وهو مؤمن) (الراني حين يزني وهو مؤمن) (الراني عربي ويزني ويزني

<sup>(</sup>١) سقط من (ط).

 <sup>(</sup>۲) في (غ): قالوا.

<sup>(</sup>٣) وهو قول الإمام أبي الحسن الأشعري، كما في المجرَّد: (ص٤٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(غ): و.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(غ): الدين.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ل).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ( ٧٣١٨)، والبخاري؛ في المظالم والغصب، باب النهى بغير إذن صاحبه: ٢٤٧٥ (٣٣٦/٣-طوق النجاة)، و مسلم؛ في الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي: وقم ٥٧ (٧٦/١-عبد الباقي)، من حديث أبي هريرة ﷺ.

وقد يُسَمَّى الفعلُ (۱) المنتظمُ حِكْمَةً، وكذلك القولُ الصائِبُ حكمةً (۱) لأنه عن الحكمة التي هي العلم يَصْدُرُ، كما يُسَمَّى المقدورُ قُدُرَةً، وقَوْلُ المتحكِّمين (۱): الحكمةُ ما وَقَعَ بِقَصْدِ فاعِله (۱)؛ إِسَّارَةٌ إلى أَنَّ الفِعْلَ الواقِعَ على وَفْقِ الإِرَادَةِ يُسَمَّى حِكْمَةً، لأنه لا يقع كذلك إلَّا مُوَافِقًا للعِلْمِ، والإرادة تابِعةً له، ولكنَّهم خَصُّوا الإرادة في الاقتران به لأصل (۱) بَدِيعٍ مِن أصولِ التُوجِيدِ، وهو أَنَّه لا يكون إلاَّ ما يُريدُ الله سُبُحانَه.

قال الإمام الحافظ<sup>(١)</sup> ﷺ: هذا قول مُطَّرِدٌ يَظْهَرُ في الباري، ويَسْتَمَّرُ في الظَّاهِر.

ولكن من تَتَبِّع ألفاظ القرآن وجد الأمرَ بخلاف هذا، قال الله تعالى: 
﴿قَالِ جَآءُوكَ قَاحْكُم بَيْنَهُمُ ۚ أَوَ آغْرِضْ عَنْهُمْ قَالِ تُغْرِضْ عَنْهُمْ قَلَنْ 
يَّضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ قَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْفِسْطِ ﴾ [المائدة:٤٠]\* ) 
وكذلك قالَ الله تعالى: ﴿وَإِلَى خَفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا قِابْعَتُواْ حَكَماً بِّنَ 
[المستحدة:١٠]، وقال تعالى (\*): ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا قِابْعَتُواْ حَكَماً بِّنَ

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): العقل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكذلك القولُ الصائِبُ حكمةً) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(غ): المتكلِّم.

<sup>(</sup>٤) النبصير ني الدين (١٦٩). وَحَقِيقَة الْحِكْمَة فِي أفعاله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وُقُوعَهَا مُرَافِقَة للمه وإرادته، وَهُوَ الْحِكْمَة فِي أفعال الْمُكْمَة فِي الشَّاهِد لِأَن من فعل فعلا لا يَتَع على مُوافقة إرَادَته يُقال إِنَّه لم يرتبه على حِكْمَة مِنْهُ فِيهِ فَإِذَا حصل مُرَاده فِيه يُقال إِنَّه على حَكْمَة مِنْهُ فِيهِ فَإِذَا حصل مُرَاده فِيه يُقال إِنَّه على عَلَي حَكْمَة مِنْهُ فِيه فَعِله.

<sup>(</sup>٥) في (ط): بالأصل، وفي طرة بخطه: لعلها بأصل.

<sup>(</sup>٦) في (ل): قال الفقيه الإمام القاضي أبو بكر بن العربي.

<sup>(</sup>٧) لم ترد هذه الآيات في (ط) و(ل) ، ولم ترد بالكلية في (م).

<sup>(</sup>A) سقطت من (ط).

آخلِهِ، وَحَكَما مِن آخلِها ﴾ [الساء: ٣٥]، ونَزَلَتُ وُرُنِظَةُ على حُكْم سَعْدِ بن مَعَادِ (") وَحَكَما لَهُ الله وَلَسُتِي ذَرَارِيهِم، فقال: لقد (") حَكَمْتَ فِيهِم بخُمْم الملك (")، وذلك كثيرٌ عَدَدُه، محيحٌ مَدَدُه، مبنيٌ (ا) على (") أنَّ الحكْم هو الخبرُ عن صوابِ الأَمْرِ وسَدادِ الشَّأْنِ، ولكِن الخبر عن ذلك لا يكون إلَّا بعد العلم، فيصحُّ أن يُسمَّى العلم به، وكذلك يُسمَّى صوابُ الأمر نفسه حُكُما وحِكْمَة، لأنه أُخبر به عنه، كما قبل (") في المثل: الصمت حُكُم (")، وقليلٌ وحِكْمَة، لأنه أُخبر به عنه، كما قبل (") في المثل: الصمت حُكُم (")، وقليلٌ قاعِلُه (") فتارةً يُقلَنُ الحكم والحِكمةُ على العِلْم الذي عنه يكون الخبر، وتارةً يُسمَّى الصوابُ والسَّدادُ به، وكِلَا الطَّرَفَيْنِ مجازٌ، والحقيقةُ هو الخبرُ عَنِ الصَّوابِ، ويرجِعُ ذلك إلى الكلام، ولذلك كان لقمان (") يُسمَّى حكيمًا، لأنَّ كلمان لا تصدرُ إلا خَبَرًا عن صَوَاب.

<del>-----</del>

 <sup>(</sup>١) أحمد (١١١٧)، (١١٦٨٠)، والبخاري؛ في الاستثنان، باب قول النبي ﷺ: قوموا
 إلى سيدكم: (٦٢٦٢) (٥٩/٨)، ومسلم؛ في الجهاد والسير، باب جواز قتال من
 نقض العهد: ١٧٦٨ (١٣٨٨/٣)، من حديث أبى سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) في (ط): فقد، وفي (غ): قد.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الباري.

<sup>(</sup>٤) في (ط): مُنبئ أنَّ.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ل) و(غ).

 <sup>(</sup>٦) في (ك): قال، وضبَّب عليها، وأثبت في الطرة ما أثبتنا، وقال: صح خ، وجاءت على
 الغلط في النسخ الأخرى، ومن غير تنبيه.

<sup>(</sup>٧) في (ط): حكمة.

 <sup>(</sup>٨) جمهرة الأمثال (١٩٦١) برقم (١٠٧٣)، وفيه: (قَالَ الشَّيْخ أَبُو هِلَال رحمَ الله الحكم والحكمة سواء، مثل العذر والعذرة، والنحل والنحلة، وهي العطيَّة).

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(غ): يقال، وهو تصحيف.

#### المسألة الثالثة: في بيان أبنية الأسماء فيه

أَمَّا الحكيم فهو فَمِيلٌ مِنَ الحِكْمَةِ، ويَحتمل أن يكون مُفْعِلًا ومَفْعُولًا(') منها، وأمَّا الحاكم فهو أعيلٌ منها، وأمَّا الحَكَمُ فهو/ فَعَلٌ منه، كما يقال: حدَث الشيء يَحدُث فهو حادِثٌ وحَدِيثٌ وحَدَثٌ، وكَمْ يَأْثِي('') بِناءُ فَعَلٍ<sup>(۱)</sup> في الأسماء والصَّفات.

### الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً

وفيه ثلاث مسائل:

### المسألة الأُولى: في تركيب الاعتقاد على الألفاظ

إذا عَرَفتم حقيقة الحِكمة والخُكْمِ والحاكِم والحَكِيم والحَكم:

فإذا قُلنا إنه العالم فقد تقدَّم بيانه.

وإن قلنا العالمُ بأشرف العلوم فهو العالم بذاته ولا شيءَ مثلُه.

وإن قلنا: إنه الحكيم بمعنى المُحْكِم، لقد أَحْكَمَ الأشياءَ وأَتَقَنَ خَلْقَهَا، وأَحْسَنَ كلَّ شيء خَلَقَهُ، وليس يَرْجِعُ ذلك إلى وَثَاقَةِ الخِلقةِ، وإِحْكَامِ البِنيَةِ والمنظَرِ الرَّائِقِ، فإنَّ البَمُوضَ والنَّمْلَ مُحْكَمٌ خَلْقُهَا كَخَلْقِ السَّمَاوَاتِ<sup>(٥)</sup>، وإنَّما<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

 <sup>(</sup>٣) في (ك): وكثيرًا يأتي، ومرَّضها، وأثبت بالطرة مع التصحيح مرتين ما أثبتنا، وفي النسخ الأخرى: وكثير يأتي.

<sup>(</sup>٤) في (غ): يفعل.

<sup>(</sup>٥) قارن بالخطابي في شأن الدعاء (ص٧٣).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(غ): فإنما.

يرجعُ ذلك إلى المعنى الذي خَلَقَهُ على ما عَلِمَهُ وقَدَّرَهُ وأَخْبَرَ بِهِ وقال له: كن فيكون، وهـو الـذي عبَّر عنه بقوله(١٠: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَعْءٍ فَقَدَّرَهُ، تَقْدِيراً ﴾ [الفرقان:٢].

وإذا قلنا إنه الحاكم بمعنى المانع لخلقه عن التظالم، فذلك يرجع إلى خَبَرُهِ عن الحُكْمِ وهو الحقيقة التي ببَّنَّاها، وهو معنى وصفه بأنَّه حاكِمٌ وحَكِيمٌ وحَكَمٌ بالحقيقة (٢)، فإنَّه يَرَى الخُلْقَ بَتَظَالَمُون ولا يَصُدُّهُم، ولو شاء لكان على (٢) ذلك قَادِرًا(١)، ولكنَّهُ يُرْجِعُ ذلك إلى خَبَرِهِ.

وأمًّا إذا قلنا إنَّ الحكيم بمعنى المُحْكِم<sup>(ه)</sup>/ فذلك مُحَالٌ في حَقِّ البـارِي، ولكنَّه صَحِيعٌ في حقِّ المخلوقات لتصوُّرِ ذلك فيها.

المسألة الثانية: في بيان كونه من صفات الأفعال أو من صفات الذات؟

لا إشكالُ أنه إذا كان بمعنى العالم أو بمعنى المُخْيِر -وهو الحقيقة- فهو من صفات الذاتِ<sup>(۱)</sup>، وأمَّا إذا كان بمعنى المُحْكِمِ فهو مُشْكِلٌ جِدَّا، وقد اختلف فيه علماؤنا:

فمنهم من قال: المحكم (٧٠ هـو فاعـل الفِعْـلِ المُحْكَـم (١٨)، وهـذا قـولٌ مُجْمَلٌ.

<sup>(</sup>١) في (غ): بقوله سبحانه.

 <sup>(</sup>١) في (ع). بفوله سبحانه
 (٢) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (غ): قادرا على.

<sup>(</sup>٣) في (ع): فادرا على

<sup>(</sup>٤) في (ط): قديرا.(٥) قوله: (بمعنى المحكم) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا إشكال ... من صفات الذات) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ل) و(غ).

<sup>(</sup>٨) في (ط): الحكم.

ومنهم من قال: إن الحكيم هو الذي يفعل ما يُريد، وهو قول<sup>(١)</sup> الأستاذ أبي إسحاق، وهذه دَعْوَى، وإنما ظنَّ أن الحُكْمَ فِعلٌ تَقْتَرِنُ به الإرادة حسَبَ ما<sup>(١)</sup> تقترن به الأفعال، وليس كذلك، بل هو الخبر عن الصواب كما بيَّنَاه.

ومنهم من قال: إن الحكيم هو الذي تَقَعُ<sup>(۱۱)</sup> أَفْمَالُهُ على مُقْتَضَى عِلْمِهِ وإرَادَيه (۱<sup>۱)</sup>، وليس الإخكامُ فِعْ للا ولا صِفَةَ فِعْلِ، وإنَّما هـو (۱۰ عبارةٌ عـن وقوع المخلوق على حَسبِ العلم والإرادة ، قَيَدُلُّ وقوعُ الفعل على مُقْتَضَى العِلْمِ والإرادة على أَنَّه حَكِيمٌ ، كما يَدُلُّ خُروجُهُ مِنَ العدَم إلى الوجود على أنّه قَادِرٌ، فَلَمْ يَزَلِ الباري (۱۱ حَكِيمًا ولا يَزَالُ، كما لَمْ يَزَلُ مُمُيْرًا (۱۱ ومُتَكَلِّمًا ولا يَزَالُ، ولم يَزَلُ عَالِمًا ولا يَزَالُ.

### المسألة الثالثة: في كونه خير الحاكمين وأحكم الحاكمين

أمًّا كونُه خيرَ الحاكمين فلأنه لا يَقْبَلُ رُشوة، ولا يُقابِـل<sup>(١)</sup> بِسَطْوَةٍ<sup>(١)</sup>، ولا تُخَافُ منه هَفَوَةً<sup>،</sup>

وأمَّا كونُه أحكمَ الحاكمين فلأنه لا/ يَتطرَّقُ إلى عِلْمِهِ سَهْوٌ، ولا يُمكِن في [١٠٠٤] قَضائِه وحُكْمِهِ<sup>(١٠)</sup> نَفْضٌ.

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): حسبُ لا.

<sup>(</sup>٣) في (غ): يفعل.

<sup>(</sup>۱) في رع). ينعن. (٤) التبصير في الدين (ص١٦٩).

رع) التبصير في الكين رض ١٠١

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (غ): الباري سبحانه.

<sup>(</sup>٧) في (ط): خبيرا.

<sup>(</sup>٨) في (ك): صح كذا.

<sup>(</sup>٩) في (ل): سطوة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): حكمته.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمَ العبد معنى كَوْنِ ربِّه حَكِيمًا، فالمنزلة العليا لله في ذلك تَقتضي له (١) أحكامًا:

فإن كان الحكيم هو العالم فقد تقدُّم بيانُ التنزيل فيه ؛

وإن كان الحكيم المُحْكِم<sup>(٢)</sup>، فمن أحكم كل شيء إلَّا هُـو، فكـل إحسانِ منه مكتوبٌ، وعليه محسوبٌ؛

وإذا كان بمعنى المُخْبِرِ، فليس الإخبارُ عن الحقائق إلَّا لَهُ، لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ.

المنزلة الثانية للعبد:

وهو(٢٦) بأن يكون قولُه صَوَابًا وفِعْلُهُ صِدْقًا.

(١) سقطت من (غ).

(٢) في (ط): الحكّم.

(٣) في (ط): هي.



## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ بِ مِ نَصْ القرآن ، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ أَلَّرِّحِيمُ ﴾ [البقرة:١٨] ، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللهِ تَوَابُ حَكِيمُ ﴾ [النور:١١] ، وقال تعالى: ﴿غَافِرِ اللَّنْبُ وَفَائِلِ التَّوْبِ ﴾ [غافر:٣] ، ووَرَدَ في السُّنَّة في حديث أبي هريرة المفسَّر ، وأجمعت عليه الآمَّة .

#### الفصل الثاني: في مورده لغةً

أَصْلُ التوبة في اللغة الرجوع، يقال: تاب وآب<sup>(١)</sup> وأناب بمعنى رجع.

## الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

إذا عَلِمتم حقيقة (١) التوبة ، وهو الرجوع ، فلعلمائنا في وصف الباري تعالى بذلك ثلاثة أقوال:

الأوَّل: لا يجوز أن يُوصف الله بشيء من ذلك إلا بما وَصَفَ بـه نفسَه، وهو أنه توَّاب لأجل ورود النصِّ بذلك، ويوصف العبد بأنه توَّابٌ، ومعنى توبـة

<sup>(</sup>١) في (غ): ناب.

<sup>(</sup>٢) في (غ): معنى.

الله على العبد عُوْدتُهُ (١) عليه بالتوفيق والعِصْمَةِ، وتَوْبَهُ العبد رجوعُه عن (١) الأحوال المحمودة.

الشاني: قـال آخـرون: بـل يُوصَفُ الله بـذلك حَقِيقَـةٌ، وتَوْبَـةُ الله علـى العبد رَدُّهُ له من حالة المعصية إلى حالة الطاعة، يُقـال: تـاب الله على العبد إذا رَجَّعَهُ عن السبئات إلى الحسنات.

الثالث: قال آخرون: توبة الله على العبد قَبُولُه توبتَه.

#### المسألة الثانية: في المختار

أمًّا من قال إن توبة الله على العبد رجوعُه به من حالته المذمومة إلى حالته المدمودة، فأراد بـذلك خَلْقَ التوبة له؛ وهـي الاعتقـاد الجميـل والفعـل الحسن، وكذلك قول من قال عودُه عليه بالتوفيق والعِصْمَةِ.

وأمَّا من قال إنه قَبوله له لتوبته (٣) فذلك مُحتمِل لوجهين:

أحدهما: يرجع إلى قوله(١٠) قَبِلْتُ.

والثاني: يرجع إلى(٥) مَنِّهِ بالثواب عليه، وكَثْبِهِ لَهُ في ديوان المُنيبِين.

والصَّحِيحُ أن توبةَ الله على العبد ترجع إلى وجهين:

أحدهما: الحُكُمُ.

والثاني: الفِعْلُ.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): عَوْدُه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): من.

<sup>(</sup>٣) في (ط): بتوبته.

<sup>(</sup>٤) في (غ): قول.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

فإن قلنا: إنه بمعنى الحُكْمِ فالمراد أنه تعالى قد حَكَمَ في الابتداء بتوبته، وحُكُمُ الله كلامُه، وذلك خبرُه عنه بما يكون منه.

وإن قلنا إنه بمعنى الفعل فهو خَلْقُهُ فيه/ الإنابةَ والعصمة، وذلك يعود [١٠٤٠-] إلى صفات الفعل، وهو جارِ على المعنيين جميعًا، صحيحٌ فيهما.

الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للربِّ:

يختص فيها بحُكْمَيْنِ:

أحدهما: خلقُه للتوبة لا يخلُقها سِواه.

الثاني: هِبَةُ (١) العِصْمَةِ .

المنزلة الثانية(٢) للعبد:

أَن يَقْبَلَ عُذْرَ من اعتذر إِلَيْه، ولو عاود<sup>(١)</sup> الجِنَايَةَ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) في (غ): هي.

<sup>(</sup>٢) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٣) بيض لها في (غ).



# الفصل الأوَّل: في مورده

ورد به نَصُّ القرآن، قال سبحانه: ﴿وَهُوَ أَلْقِبَّاحُ أَلْقَلِيمُ ﴾ [سبا:٢٦]، وقال:﴿وَأَنتَ خَيْرُ أَلْقِلِتِحِينَ﴾ [الأعراف:١٩]، ووردت به السُّنَّةُ في حديث أبي هُريرة المفسَّر، وقال تعالى: ﴿إِنَّا قِتَحْنَا لَكَ قِتْحاً مُبِيناً﴾ [الفتح:١]، وقال تعالى ﴿مَّا يَفِتَحِ إِلَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ﴾ [فاطر:٢](١)، وأجمعت عليه الأمة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

الفتح في اللغة عبارةٌ عن حَلِّ المغاليق كيفما تصرَّفت، وقد يكون الفَتَّاح الحاكِم؛ لأنه يفتح غَلَقَ الفَصْلِ بين المتخاصِمَين بقضائه، ومنه قوله ﴿رَبَّنَا إَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِ ﴾ [الأعراف:٨٩]، معناه أَخْكُمْ.

وسَمَّت العرب القاضي فتَّاحًا، قال امرؤ القيس:

أَبَعْــَدَ الفــاتِح(٢) الوهّـــابِ عَمْـــرِو ﴿ حَلِيـفِ الجـود والحَسَبِ اللُّبَـابِ(٢)

(٣) هو من شعره في قصيدة مطلعها:

<sup>(</sup>١) في (ط) زيادة: فلا ممسك لها.

<sup>(</sup>٢) أشار في (ط) إلى أن بالأصل المنتسخ منه: الفتاح، ثم أصلحها. وهو كما أنبته المؤلف منقولًا عن الإمام الخطابي في شأن الدعاء: (٥٦)، غير أنه غير موجود في الديوان، إذ الموجود ما نقله في طرة بـ (ط)، وأشار محقق كتاب الخطابي أنه من زيادة ابن النحاس وأبي سهل، والله اعلم.

ويُروى عن ابن عباس أنه قال: «ما كنت أعلم ما معنى الفتّاح حتى سمعت أعرابِيَّيْن يتنازعان مَطْلَبًا، فقال أحدهما لصاحبه: بيني وبينك الفتّاح»(١).

وقد يكون بمعنى النَّصْرِ، قال الله سبحانه ﴿إِن تَسْتَمْيَحُواْ هَفَدْ جَآءَكُمْ إَلْقِتْحُ﴾ [الأنفال:١٩]، معناه إن تَسْتَنصِرُوا.

# الفصل الثالث<sup>(٢)</sup>: في شرحه عَقِيدَةً

قد بيَّنَا مورده لغة ، فأمَّا تحقيقه ، فيرجع إلى ما صدَّرنا به القول من أنه حلُّ كل غَلقي ؛ فإن كان حلُّ التنازُع بالحُكْم ، فإنه قولٌ وبيانٌ للناس وَجُهَ (٢) الأحْكام ، وقولُه كلامُه ، وإن كان بمعنى النُّصْرَةِ رجع إلى فِعله ، وذلك بيِّنٌ في معنى النصير ، وكذلك أيضًا يُرْجِعُ إلى الفِعل فيما يَعْتُحُ (١) عَلَى المُّمَار ومَن رَزْقٍ ،

أرانسا مُوضِعِينَ لأمرِ غَيْبٍ وَتُسْخَرُ بالطَّعامِ، وَبالسَّمَرابِ
 وهذا البيت من رواية ابن النحاس وأبي سهل، كما أفاده محقق الديوان: محمد أبو
 الفضل إبراهيم (٤٠٣).

<sup>(</sup>١) رواه عنه بلفظ مختلف ابن أبي شبية في المصنف (٦/ ١٢٢) برقم (٢٩٩٨) قال: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، عن مِشْعَرٍ، عن قَنادَةً، عن ابن عَبَّاس، قَالَ: «مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا قَوْلُهُ: ﴿وَرَبُنَا الْمُحْمِ بِنَتَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ [الأعراف: ٨٩]، حَثِّي سَمِعْتُ بِنِتَ ذِي يَرِنَ، تَقُولُ: حِيْ أَفَاتِحُكَ، ورواه البيههتي في الأسماء والصفات (١/ ١٦٤) (١٠٧)، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو بكر القطان ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبيد الله بن موسى أنا مسعرعن قتادة عمن أخبره عن ابن عباس ﴿ قال: «ما كنت أدري ما قوله: «افتح بيننا» حتى سمعت بنت ذي يزن أو ابنة ذي يزن تقول: تعال أفاتحك، أقاضيك»، وفي سباق طريق البيهقي الدلالة على وجود انقطاع بين قتادة وابن عباس، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الثاني.

<sup>(</sup>٣) في (غ): من.

<sup>(</sup>٤) في (غ): يصح.

وَيَفْتَحُ مِن بَصَاثِرَ وهُدًى وغيرِ ذلك مِن كُلِّ مَعْنَى، وتَبَتَ<sup>(١)</sup> أَنَّه مِن صِفَاتِ الذَّاتِ؛ وهو الكَلَامُ بمعنَى، ومِن صِفاتِ الفِعُل بالمعاني المذكُورَةِ.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمْتُ<sup>(۲)</sup> معنى الفتح لغة ، وتحقَّقُتُه<sup>(۳)</sup> عَقِيدَةً ، فله مُتعلَّقاتٌ كثيرةٌ ؛

المنزلة العليا للباري تعالى:

له فيها ثلاثةُ أحكام مخصوصةٌ ، عددُها عَشَرَةٌ:

الأوَّل: أنه يفتح غَلَق العدَم بالوجود، وليس ذلك إلَّا له، وزَعَمَت القَدَرِية أنه يُشارِكُه في ذلك العبدُ.

الثاني: أنه يُبيِّنُ بكلامه كلَّ مُشكِل.

الثالث: أنه يُفتح مَثَالِيقَ الرزق بالعطاء في كل نَوْعٍ ؛ من غَيْثِ على فَخْطٍ ، وغِنّى على<sup>(۱)</sup> فَقْرٍ ، وفَرَج مِن هَمِّ ،/ وهُدّى من ضَلَالٍ ، وطَاعَةٍ من مَعْصِيّةٍ ، وتَوْبَةٍ على إصرار ، ونَصْرٍ من خِذْلَانٍ ، وعِلْم عَن<sup>(ه)</sup> جَهْلٍ ، فعنده مفاتحُ الغَيْبِ .

المنزلة الثانية(١) للعبد:

[1/10]

له فيها حالتان:

الأُولَى: أن يَلزمَ بابَ ربِّه في جَمِيعِ أَحْوَالِهِ.

الثانية: أن يَفتح على غيره كلُّ مُنغَلق بفِعْلِه وكلَامِه ومَالِهِ.

<sup>(</sup>١) في (غ): وثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ط): علمتم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): تحقيقه.

<sup>(</sup>٤) في (غ): من.

<sup>(</sup>ه) في (غ): من.

<sup>(</sup>٦) في (ط): السفلي.



الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن فِعْلًا (١) ، وكذلك السُّنَّة ، ولم يَردْ فِيها(٢) اسمٌّ منه.

الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه (٣) مسألتان:

المسألة الأولى: في سَرْدِ أقوال العلماء

قال علماؤنا(؛) - رحمة الله عليهم -: له خمسة مَعَانٍ:

الأوَّل: الحُكْمُ.

الثاني: الخَلْقُ، لقوله: ﴿ فَهَفَضِيلِهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت:١٦].

الثالث: قسضى بمعنى أَعْلَمَ ، كقوله: ﴿وَفَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِح إِسْرَآءِيلَ فِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلِي المُلْمُلِيِيِيِّ اللهِ المُلْمُلِيِّ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي ال

<sup>(</sup>١) كما في قوله تعالى: ﴿ يَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَتُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة:١١٧] ، وأمثالها من الآبات.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(غ): فيهما.

<sup>(</sup>٣) في (غ): وفيه.

 <sup>(</sup>٤) منهم الماتريدي في التوحيد (٣٠٦)، وابن فورك في المجرد (٤٨-٤٩ و٩٩)،
 والباقلاني في التمهيد (٣٦٧).

الرابع: القضاءُ بمعنى الأَمر، كقوله تعالى: ﴿وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء:٢٣].

الخامس: القضاء بمعنى الأداء، كقوله: ﴿فِإِذَا فَضَيْتُمُ أَلصَّلَوْةَ﴾ [النساء:١٠٣]. المسألة الثانية: في المختار

إذا رأيتم ما سَبَقَ من الأقوال، فالصحيح أنَّ قضى بمعنى فَرَغَ، قـال أبـو ذُوَّيْبِ(١٠):

وعليهما مَسْرُودَتانِ قَضاهُما داوُدُ أو صَنَعُ السَّوابِغ تُبَّعُ (٢)

وتقولُ العرب: قضى فُلَانٌ، أي مات وفَرَغَ عُمْرُه، وعليه يدل قوله ﷺ: «أوَّل ما خَلَقَ الله القَلَمُ، فقال له: اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (ط): أبوذيب.

 <sup>(</sup>٢) من مرثبة أبي ذؤرب الهذلي المشهورة، انظر: المفضليات (٤٢٨)، وديوانه:
 (ص١٩).

<sup>(</sup>٣) في (غ): في كل.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): فيه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ط).

القيامة"()، وقوله ﷺ: "فرغ ربكم، ما من نفس () منفوسة إلا وقد كُتِبَ مكانها (من النار ())())"() وذلك إشارة إلى ما تكلَّم سبحانه به ()، وكتَبَ () مجراه (^) وحَقيقتَه ().

### الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً

وفيه ثلاث مسائل:

#### المسألة الأولى: في حقيقته

وقد تقلَّمت في المسألة الثانية قبلَه، فالباري هو القاضي الـذي قـد أَمْـضَى حُكْمَه واَنفذَ قضاءَه مَقُولًا مَكْتُوبًا، وأَسْجَلَ عليه في كِتابِه، وجَعَلَهُ فـوق عَرْشِـهِ، فَجَرَتِ المخلُوقَاتُ عَلَى نَصِّهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۳۰۸۱)، وأبو داود؛ في السنة، باب في القدر: ۲۲۰/٤(٤٧٠٠ محيي الدين)، والترمذي؛ واختلف قوله فيه فاستغربه، في القدر، بابٌ منه: ۲۱۵٥ (۲۸/۵) (۲۸۱/۵) وصحَّحه في النفسير باب ومن سورة (ن): ۳۳۱۹ (۲۸/۵) بشار)، من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): في الجنة أو في النار.

<sup>(</sup>٤) سقط من (غ).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (٢٦١)، (٢٦٧)، والبخاري؛ في التفسير، باب قوله: وكلَّب بالحسنى: ٩٤٨ (٢٦١٦-طوق النجاة)، ومسلم؛ في القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه: ٢٦٤٧ (٣٩/٤-عبد الباقي)، من حديث علي بن أبي طالب الله.

<sup>(</sup>٦) في (ط): به سبحانه، وسقطت من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (ط): كُتب، وفي (غ): كتبه.

<sup>(</sup>A) في (ط): مجازه.

<sup>(</sup>٩) في (غ): حقيقة.

#### المسألة الثانية:

إِن قيل: هل تقولون إن قضاء اللهٰ<sup>(۱)</sup> هو مقضيُّه كما قلتم: إن الخَلْقَ هو المخلوق<sup>(۲)</sup>؟

[ه۱۰/ب]

أجاب عن ذلك ابن قُورَكَ بأن قال: / اختلَف أصحابنا في ذلك، فأمَّا من قال: إن الخَلْقَ هو المخلوق فالقضاء عنده هو (٢) المقضيُّ، ومن غاير بين ذَيْنِك غاير بين ذَيْنِ ك

والجواب الصحيح ، أنّا لا نقول: إنّ القضاء هو المقضي (1) ، لأنّ القضاء يتصرّف فيما يُخلق وما لا يُخلق ، فإذا سأل عنه مطلقًا فقال القضاء هو المقضي أو غيره لم يصحّ الجواب عنه ، لأنّ كل لفظ مشترك بين معان متغايرة لا(1) يصححّ الجواب عنه ، لأنّ حسبَ ما بيّنّاه في كُتُب الأصول ، ولو قال: القضاء في المخلوق هو المقضي أو غيره لصحّ أن يُجاوَب عنه بجواب ابن فُوركَ (١).

(١) ليس في (غ).

 <sup>(</sup>۲) خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الخلق غير المخلوق، انظر: مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (۲۱/۱)، والتسديد لعبد الجليل الرئيمي: ق٥٨/ب.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومن غاير بين ذينك ٠٠٠ إن القضاء هو المقضي) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط): لم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لأن كل لفظ مشترك ... الجواب عنه) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) قوله: (لأن كل لفظ ... إلا بالإفراد) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٨) وهو جواب الباقلاني في التمهيد: (ص٣٦٨).

#### المسألة الثالثة(١):

إن قال قائل: أترضون بقضاء الله للكفر والمعصية؟

قلنا: عنه جوابان:

أحدهما: أنَّا نقول: نعم، ومن أصول (٢) التَّوْحِيدِ عندنا الرضي بالقضاء.

الثاني: أنَّ<sup>(r)</sup> من أصحابنا من قال: أرضى بقضاء الله، ولا أقول أرضى بقضاء الله<sup>(i)</sup> الكفر، وهو إقرار بعيدٌ لا يُحتاجُ إليه.

#### المسألة الرابعة:

إنْ قال قائل: أتقولون إن قضاء الله حتٌّ ؟

قلنا: نعم.

فإن قال: أليس الكفرُ قضاءٌ (٥) قلنا: نعم، قال: فيجيئ (١) من ذلك رضاكم بالكفر؟

أجاب عن ذلك بعض علمائنا بأن قال: ذلك كما نقول: السحرُ حَتِّ ، والسحر في الحقيقة باطلٌ مَنْهِيِّ عنه .

وهذا جوابٌ فاسِدٌ، فإنَّ معنى قولنا إنَّ السحر حتَّى أنَّه حَقِيفَةٌ، لأنَّ لَفُظَ الحقِّ يَنطلِقُ على الحقيقةِ التي هي وُجودُ الشَّيْءِ، ويَنطلِقُ على الحقِّ الذي هو

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد للباقلاني: (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) في (ط): أصل.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٤) لم يرد في (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط): قضاءه، وفي (ل): قضاه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): فجاء.

ضِدُّ الباطل، فيكون معنَى قَوْلِنَا: السحرُ حَقِّ أَنَّه حَقِيقَةٌ، لا على أنه حقَّ الذي هو ضِدُّ الباكِم، هو ضِدُّ الباطِل<sup>(١)</sup>، وإذا ثبت أنه حقيقةٌ فالحقيقة قد تكون حقًّا وقد تكون باطلًا.

#### والجواب الصحيح من وجهين:

أحدهما: أنَّا نقول: قد قدَّمنا بيانَ (۱) أنَّ (۱) القضاء هو الفَراغُ والتَّمَامُ، وكلُّ أَمْرٍ فَرَغَ (۱) الله ينه فهُو حَتِّ، لأنَّه سبحانه لا يَقْضِي إلَّا بِالحَقِّ، كما قال: ﴿ يَقْضُ أَلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ أَلْهَا صِلِينَ ﴾ [الأنمام: ٨٥]، وقضاؤه بكُفُرِ الكَافِرِ حَقِّ، وكُفُرُ الكَافِرِ بَاطِلٌ.

الثاني (٥): أنّا نقول: إذا قلنا في الجملة إن قضاء الله حقٌ جازَ، وإن كان كُفُّر الكافر مِن قضائه، ولا نقول: إنّ الكُفْرَ حَقٌ كما نقول: إنّ ما دون الله ضَعِيفٌ، والإسلام دون الله وليس بضعيف، لأنّا إذا قلنا الإسلام ضعيفٌ كان خطاً، وإذا قلنا: في الجملة ما دون الله ضَعِيفٌ، اقتضى ذلك وصفَه بالقدرة والسلطان، ومثلُ هذا في الكلام كثيرٌ.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا ثبت هذا: فلِلَّه سبحانه حُكُّمٌ يختصُّ به في هذا، وهو أنَّه لا يُرَدُّ قضاؤه؛

وللعبد حُكْمٌ يختصُّ به، وهو التزامه الرِّضَى بالقَضَاءِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (فيكون معنى قولنا ٠٠٠ ضد الباطل) سقط من (غ)٠

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): بأنَّ.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): قد فرغ.

<sup>(</sup>٥) أصله عند الباقلاني في التمهيد: (٣٦٩).



# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن، قال الله سبحانه: ﴿يَفُصُّ أَلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ أَلْقِلْصِلِيںَ﴾
[الأنعام: ٥٨]، ولم تَرِد به السُّنَّة، لكن جاء في صفة كلام النبي ﷺ: (فضل (١) لا
نَزُوْ(١) ولا هَلَرُو(١٥)، وأجمعت عليه الأمة لؤرُودِهِ (٥) في كتاب الله سبحانه، [١٠١٦]
ووردت بـه (١) الـسنة فِعْلًا، قال الله تعالى (١): ﴿رَبَّكَ هُوَ يَهْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾
[السجدة: ٢٥] (٨)، وسمَّى الله كلامه فَصْلًا فقال: ﴿إِنَّهُ لَقُولٌ قِصْلُ الطارق:

(١) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٢) بيض لها،

<sup>(</sup>٣) في (ط): لا نزر فيه ولا هدر، وفي (ل): هذر، بالمعجمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٠٠٧)، والبخاري؛ جزء منه في المناقب، باب صفة النبي ﷺ: ١٩٠/٤) ١٩٠/٤- طوق النجاة)، وأبو داود؛ في الأدب، باب الهدي في الكلام: ٨٣٩٤ (٤/٢٦١- محيي الدين)، من حديث عائشة، ولفظه: (كان كلام النبي ﷺ فصلًا).

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): لمورده.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): السنة به.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: قال الله.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ل): إن ربك هو يفصل بينهم.

٣]، وقال(١٠): ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ أَلْقِصْلِ لَفْضِى بَيْنَهُمْ ﴿ ١٣ [الشورى:٢١]، وقال في بابٍ منه: ﴿ وَالنَّبِ مُقَصَّلَتِ ﴾ [الأعراف:١٣٦]، فيجيء منه الفاصِل.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

الفَصْلُ التفريق والتمييز بين المُعْتَيْنِ، تقول (\*\*): فصَلت بين الشيئين إذا فرَّت بينهما فانفصَلاً، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لِفَوْلٌ قِصْلٌ ﴿ [الطارق: ١٣] ، أي يُفَرِّقُ بين الحق والباطل، وقوله: ﴿وَقِصْلَ أَلْخِطَابٍ ﴾ [ص: ٢٠] هي قوله: البيِّمة على المدَّعي واليمين على من أنكر، وهو التمييز بين الخصمين وأحوالهما، ومنه ﴿ قَالِينَ مُنْتَنَات.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ كَلِمَهُ أَلْقَصْلِ لَفَضِىَ بَيْنَهُمُۗ﴾ [النورى:٢١]، يعني ما تقدَّم من إخبار الله أنه يَفْصِلُ بينهم يوم القيامة، وهذا كلَّه التفريقُ<sup>(١)</sup> والتعييز.

# الفصل الثالث: في بيانه حَقِيقَةً وعَقْدًا(٥)

إذا عَلِمتم معنى الفَصْلِ، فالباري تعالى يفصل بين المعاني بقوله وبيانه، وبعلمه وكتابه، ويفعله وخَلْقِه، وذلك قوله سبحانه: ﴿إِنِ أَلْحُكُمُ إِلاَّ لِلهَّ يَقُصُّ أَلْحَقُ وَهُمْ وَخَلُنُ الْقَاضِي يَقُصُّ أَلْحَقُ وَهُمْ وَخَيْرُ أَلْقَاضِي الفَاضِي الفَاصِل، فحُكُمُهُ خبرُه عَنِ الحقائق، وقضاؤه بيانُه النّامُّ، وفَصْلُهُ تَمْيِيرُهُ بالبيان بين الأشياء، فهذا فَصْلُهُ بكلامه.

<sup>(</sup>١) من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وسمَّى الله كلامه فَصْلًا) إلى آخر الآية سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): يقول.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: للتفريق.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: في بيان حقيقته وعَقده.

وأمًّا فصله بعلمه وكتابه فإنَّه: «لما خَلَقَ القلم قال له: اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة»(١).

وأمَّا فصله بخلْقِهِ فذلك مُشَاهَدٌ (\*) من تمييزه بـين المختلِفات، وتخصيصِه لأوصــاف الكائنــات، وتفريقِــه بــين الأعيــان والــذوات، وتفــصيلِ الآيــات والمعجزات.

# الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُليا للربِّ:

يختصُّ فيها بأن الفَصْلَ الذي لا يُرَدُّ له.

ويختصُّ العبد بحُكْمَيْنِ:

أحدهما: أن يكون كلامُه فَصْلاً؛ لا نَوْرًا ولا هَذَرًا الله المعنى أن يكون كلامُه مُبَيَّنا، لا قَليلًا ناقِصًا ولا تَكِيرًا مُشَغَّبًا، وذلك للنَّبِيِّ ﷺ وحدَه، ويَلْحَقُ الخَلْقُ مِنه بَقَدْرِ درجاتهم عند الله وما يَسَّر لَهُم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: شاهِد.

 <sup>(</sup>٣) في (ط): لا نزر فيه ولا هدر، وفي (ل) و(غ): لا نذر فيه ولا هذر، وتصحفت في
 (م) تصحفةً فاحشًا.



# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن، قال الله تعالى: ﴿جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَعِيلًا﴾ [النحل: ﴿رَعَلَنَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ كَعِيلًا﴾ [النحل: ٩١]، ووردت السَّنَةُ(١) بفعله، قال النبي عليه السلام(٢): (تكفل الله لمن جاهد في سبيله)(٢) الحديث(٤)، ووَرَدَتْ به أيضا اسمًا(٥) في حديث الخَشَبَة، حين قالوا: ايتنا بكفيل، قال: رضيت بالله كفِيلًا(٢)، وأجمعت عليه الأمّة.

<sup>(</sup>١) في (غ): به السنة.

<sup>(</sup>۲) في (غ): ﷺ. (۲) في (غ): ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ؛ (٢٧٥)، وأحمد (٩١٦٣)، والبخاري؛ في فرض الخمس، باب قول النبي ﷺ: أحلت لكم الغنائم: ٣١٢٣ (٩/٤٨ طوق النجاة)، ومسلم؛ في الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله: رقم ١٨٧٦ (٣/٤٩٥١ عبد الباقي)، بلفظ «تضمن الله ٤٠٠٠» من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٤) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا أن الكفيل في اللغة له معنيان متباينان (١٠)، أحدُهما (١١) الضَّمَانُ، يقال: كفَل يكفُّل، وتكفَّل يَككَفَّلُ، إذا ضَمِنَ والتزَم.

#### الفصل الثالث: في حقيقته

وفيه مسألتان:

[۱۰۲/ب]

## / المسألة الأولى: في حقيقة الكفالة

وهي الالتزام، وذلك يكون بالقول، وذلك من صفات الكلام، وقد يُقال للعائل كفيِلًا<sup>(٣)</sup>؛ لأنه إذا عال المرء وأنفق عليه كأنه فَعَلَ فِعْلَ الملتزم لذلك <sup>(١)</sup>.

#### المسألة الثانية:

الباري تعالى كَفِيلٌ بالمعنيين المتقدمين جميعًا، في باب الدُّنْيَا والدين:

أَمَّا في اللين فبقوله: ﴿أَيِّهِ آلَ الشِيعُ عَمَلَ عَنبِلِ مِنكُم﴾ [آل عمران: ١٩٥] وما أشبهه.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: معانٍ متباينة ، وأشار إليها ناسخ (ك) وصحَّحه ، كما صحَّح الذي أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): أحدها.

 <sup>(</sup>٣) فوقها في (ك): صح كذا، وفي الطرة: كفيلٌ، وكتب فوقه: صح صـ، وفي النسخ الأخرى: كافلا.

<sup>(</sup>٤) في (ك): إذا عال المرء وأنفق عليه، لأنه فَعَلَ فِعْلَ الملتزم لذلك، وهو الذي في النسخ الأخرى، وأثبت في الطرة: لأنه إذا عال المرء وأنفق عليه لأ [نّه] فعل فِحْل الملتزم لذلك، صح كذا بالأصل، وفوق لأنه: كذا، وفوقهما: كأ [نّه]، وصحّحها، وهو الذي أثبتناه.

وأمَّا فــي الــذُنْيَا فبقولــه: ﴿وَمَا مِن دَآيَةٍ فِي الْآرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْفَهَا﴾ [هود:٦]، وأمَّا بالفعل فلأن(١ الخُلْقَ عِيالُه تعالى، يَـشْتَدِرُّونَ خَزَانِتُهُ ويَسْتَعِيذُونَ يقمَهُ(١).

#### الفصل الرَّابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم أنَّ الكَفِيلِ هو المُلْتَزِمُ، وتحقَّقتم أنَّ الله قد التزم ثوابَ الأعمال وصَمِنَ جَرَيَانَ الرِّزْقِ، فاعلَمُوا أنه ( قواً لله ( قواً لله الله الله ) وصَمِنَ جَرَيَانَ الرِّزْقِ، فاعلَمُوا أنه ( قال: ﴿ قَوْا الله الله ) وقال ﴿ قَمَا سَعِيْ ﴾ [النجم: ٣٩] ، فنظهر الشّمان ، فعكسَ الشيطانُ هذا في حقّ الضعفاء، وقال للعصاة: توكلوا على المغفرة، واجتهدوا في طلب الدنيا؛ وعلى العبد أن يقوم بحق الوعدين، ويجتهد في العمل، ويتوكّل في الرق، وهي المنزلة الثانية له.

(١) في (غ): فإن.

 <sup>(</sup>۲) في (ط): يستنولُون نعمه، وفي (ل): يستعذون نعمه، وفي (م) و(غ): يستعذُون نعمه، وأشار إليها ناسخ (ك) وصحَّحها.

<sup>(</sup>٣) في (ط): أن الله.

<sup>(</sup>٤) في (ط): على.



فيه أربعة فصول(١):

#### الفصل الأوَّل: في مورده(٢٠)

وَرَدَ بِــه القـــرآن، قـــال تعـــالى (٣): ﴿أَمَ ٱبْرَمُوٓا أَمُواۤ فَإِنَّا مُبْرِمُوںَ﴾ [الزخرف:٧٩].

#### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

المُبْرِمُ في اللغة هو الذي عَقَدَ فَأَحْكَمَ، تقول: أَبْرَمْتُ الأَمرَ إذا أَحْكَمْتَه، فهو مُبْرَمٌ وَبَرِيمٌ، كقولك: عَسَلٌ<sup>(١)</sup> مُعْقَدٌ وعَقِيدٌ.

### الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً

وفيه مسألتان:

## المسألة الأولى: في حقيقة الإبرام

وأصلُه عَفْدُ الحَبْلِ وإحكامُه، والبَرِيمُ الحَبْلُ المصفور، ثـمَّ استعير في المعاني، فيقال: أبرمُوا أمرهم إذا أَخْكَمُوا رَأْيُهم، ولـذلك قيـل للجيش الذين أَبْرَمُوا أمرهم(° بَرِيمٌ، قالت ليلى:

<sup>(</sup>١) قوله: (فيه أربعة فصول) سقط من (ك) و(غ) و(ل).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الفصل الأول في مورده) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): قال الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في (غ): عمل.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (إذا أَحْكَمُوا رَأْيهم، ولذا قيل للجيش الذين أَبْرَمُوا أمرهم) سقط من (غ).

ليَقُــودَ مِــن أَهْــلِ الحــجــازِ بَــرِيــمَا<sup>(١)</sup> يعني في أحد التفسيرين: قَوْمًا أَخْكَمُوا رأيهم<sup>(١)</sup>.

#### المسألة الثالثة: في تحقيق وصفه به

اعلَمُوا أن معنى وصفه بأنه مُبرِمٌ على معنى قولنا في الحبل بَرِيمٌ، أنّه أحكم الأَفْحَالَ ورَبَطَ الرَّوابِط ونَظَمَ الموجُودات، بحيث لا يتطرَّق إليها زَلَلٌ، ورتَّب الأسباب والمسبَّبات بحيث لا يَنتسِبُ<sup>٣</sup>) إليها خَلَلٌ.

وإذا قلنـا إنـه مُبْـرِمٌ بمعنـى إحكـام الـرأي، فلقَـد نَظَـمَ التَّـدبِير وأَحْـسَنَ التَّقدِيرِ، فحقَّت كلمتُه، واتَّسقَت مَقادِيرُه وأَقْضِيَتُه.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُليا للربِّ (٤) في هذا الاسم

أنه لا يُردُّ حُكْمُه ولا يَفْسُد نَظْمُه.

والمنزلة الثانية للعبد

أن لا يَلْتَفِتَ إلى بَشَرٍ في رَجاءِ ولا خَوْفٍ، لأنَّ<sup>(٥)</sup> القضاء مُحْكَمٌّ والأمرَّ مُبرَمٌّ.

يَا أَيُّهَا السَّدِمُ المُلَوِّي رَأْسَه لِيَقُودَ من أَهْلِ الحِجَازِ بَرِيمًا

تهذيب اللغة (١٥٩/١٥).

<sup>(</sup>١) من شعر ليلي الأخيلية، وصدر البيت:

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل):

<sup>(</sup>٣) في (ط): يتسبَّب.

<sup>(</sup>٤) في (غ): للرب سبحانه.

<sup>(</sup>٥) في (غ): فإن.

[1/1·v]

تي الاسم السادس والثلاثون أمر سل المادس والثلاثون مرسل المادم السابع والثلاثون: مُرسل المادم ا

فيهما أربعة فصول:

#### الفصل الأوَّل: في موردهما

وَرَدَ بهما القرآن، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [الـدخان:ه] ﴿كُنَّا مُنذِرِينَ﴾ [الدخان:٣].

### الفصل الثاني: في شرحهما لغةً

أمَّا الإنذار فهو الإخبار بالعذاب عند المخالفة، والبُّشْرَى الإخبار عن الثواب عند الموافقة، وقد تُستعمل البشرى مكان الإنذار، قال الله تعالى: ﴿فَهَيَّرْهُم بِعَذَابِ آلِيمِ﴾ [آل عمران ٢٠].

وأمَّا الإرسال فهو متابعة الخبر<sup>(١)</sup> على المعنى، ومنه: الرَّسُّلُ، وهو اللَّبَنُ الكثيسُرُ عنــد مُتابعَـةِ الحَلَـبِ، ومنــه: جــاؤوا أَرْسَــالًا؛ أي مُتَنَــابِعين، فالرَّسُــولُ تَذِيرٌ، ولا يكون النَّذِيرُ رَسُولًا حتىَّ يُتابع.

# الفصل الثالث: في الحقيقة

### [المسألة الأولى](٢):

حَقِيقة الرِّسالة إِبْلَاغُ الكلَّام، ولا يكون إلَّا في(٢) قول الغير عن

<sup>(</sup>١) في ط: الخير .

<sup>(</sup>٢) زيادة منا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط) و(ل).

الغير(١)، فَلَابُدُّ في هـذا الاسـم مـن واسِطَةٍ بخـَلَافِ الإِنـذَارِ، فإنَّه يكُـون إخبـارَ المتكلِّم عن نفسه، وقد يَكُون عَن غَيرِه.

وأبلغُ كَلِيلٍ على كَوْنِ الباري مُتكلِّمًا، ما ثَبَتَ مِن النَّظر إلى الخلق، وجواز أَشْرِهِم ونَهْبِهِم وإِنــذاوِهِم وتَبْشِيرِهِم، وعَلَيْهِ عَــوَّلَ المحقَّقُــون مِـن المتأخِّرِين<sup>(۱)</sup>، فإنَّهم قالوا: إنَّ كلَّ صِفةِ جائِزةٍ في الخَلْقِ تَسْتَنِدُ إلى صِفَةٍ وَاجِبَةٍ للخَالِقِ<sup>(۱)</sup>.

وصَوَابُهُ<sup>(١)</sup> عِندي على حاله أن يُقال فيه: كلُّ صِفَةِ مخلُوقَةِ واجِبةِ أو جَائِزةِ تَستنِدُ إلى صِفةِ واجبةِ للخَالِقِ.

فالوُجوب يَتَعَيَّنُ في صِفَةِ الخالِقِ بِكُلِّ حَالٍ، والانقسام إلى وَصْفَي الجواز والوُجوب يَكُونُ<sup>(٥)</sup> في صِفَاتِ المخلُوق.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قوله: (عن الغير) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٢) كل كتب العقيدة الأشعرية التي بين أيدينا تنسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وأدقهم نقلا عنه أبو القاسم الأنصاري صاحب الغنية في الكلام (٦٣٤/٢)، فقد نقله عنه بلفظه، وهو من أكثر المصادر اعتناء بأقوال الإسفراييني، مع شيخه الإمام الجويني.

<sup>(</sup>٣) وذلك قطعا للتسلسل، وقد ردَّده مع أوجه أخرى في المتوسط: (٢٧-٢٧)، رغم أن شيخه الغزالي قد ضعَّف الاستدلال به في الاقتصاد في الاعتقاد (ص٢٧)، وانظر تفصيل هذا الدليل والاعتراض عليه مع الردود في أبكار الأفكار المُلوية في شرح الأسرارا العقلية: (٢١٩ وما بعدها)، وهو أحد المسالك في الاستدلال على إثبات صفة الكلام لله تعالى، والمسالك الأخرى أبلغها الآمدي في أبكار الأفكار: (٣٨٣-٣٥٣) إلى ثمانية، غير أنها كلها لم تسلم من الاعتراض.

<sup>(</sup>٤) في (غ): ورضوانه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

#### المسألة الثانية:

إذا عَلِمتم أن الرسالةَ حقيقتُها إبـلاغُ كـلَامٍ الغَيْرِ، والإِنـذارُ إبـلَاغُ الكَـلَامِ مُطْلَقًا كِيفما كان، فقد جاءت رسالة الباري<sup>(۱)</sup> على حقيقتها بواسطة، وأمَّا إنـذارُه فلم يَأْتِ إلَّا على أَحَدِ قِسْمَيْهِ؛ وهُو الإبـلاغُ مَعَ الوَاسِطَة، وقـد يَكُونُ الإِنـذَارُ بالفعل فيما يُمتحن به الخلقُ مِن المصائب تذكرةً<sup>(۲)</sup> لهم ليُنِيبُوا إلى الله.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم معنى الإرسال والإنذار، فالباري (٢) يختصُّ في المنزلة العليا في ذلك بثلاثة أحكام:

الأوَّل: حُكْمُ الدَّلَالَةِ بالمعجزة على الرسالة ليكون على الصدق دِلالَةً، لا يجوز<sup>(۱)</sup> ذلك لغيره<sup>(۵)</sup>.

الثاني: أنه يَعصِمُ رَسُولَهُ عَنِ الكَذِبِ في المقالات.

الثالث: أنه يَعصِمُه عن الزَّلَل في المخالفَات.

ويختصُّ العبد في المنزلة الثانية بأنه (٦) تَلزُمُه (٧) ثَلَاثةُ أَحْكَام:

الأوَّل: حُسْنُ الانقياد.

الثاني: جَمِيلُ القَبول(^).

الثالث: وُجوبُ الإمتثال، والله أعلَم.

<sup>(</sup>١) في (غ): الباري سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): بذكره، وفي (ل): يذكره.

<sup>(</sup>٣) في (غ): فالباري سبحانه.

<sup>(</sup>٤) في (غ): يكون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا يجوز ذلك لغيره) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): يلزمه.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ل): القول.



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

جاء به القرآن فِعْلًا، ولم يجئ به (۱) اسمًا، قال تعالى: ﴿ يُسَابَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة:٥]، وورد في حديث أبي هويرة المفسَّر من السُّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [۱۰۰۷] طريق عبد/ العزيز بن الحُصَين.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً(١)

اختلفت فيه عبارة علمائنا:

فمنهم من قال: إنَّ دَبَّرَ عَلِمَ عَواقِبَ الأُمور.

ومنهم من قال: إن دبَّر نَظَرَ في عاقبة الأَمْر<sup>(٢)</sup>، واستدَبَرَ رَأَى في عاقِبِته ما لم يعرف في صَدْرِه، ويُقال: الدَّبْرَةُ على بني فُلَانٍ يعني العاقبة المذمومةَ، والدَّولَةُ لبني فُلَانٍ يعني الحالةَ المحمودةَ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (غ): فيه.

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٣) في (غ): الأمور.

 <sup>(</sup>٤) العين (٣/٨)، تهذيب اللغة (٨٠/١٤)، المحكم والمحيط الأعظم (٣١٣٩)، المخصّص (٢٦/١٩).

### الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

وفيه ثلاث مسائل:

### المسألة الأولى: في شرح حَقِيقَتِه

قد تقدَّم من قول عُلمائنا فيها (١٠) أنّه العالِم، ولا تَشهدُ له اللَّغة، ولا يَعضُدُه الاشتقاق، وإنَّما الصَّحِيحُ أنه نظر في الدُّبُرِ (٢٠ وهي العاقبة، لكن لا يمتنع (٢٠) أن يُسمَّى العلمُ بالعاقبة تَدْبِيرًا، قال تعالى: ﴿ آفِلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْءَانَ وَلَوْ صَانَ مِنْ عِند عَيْرِ إِنَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ إِخْتِكُها صَيْبِراً ﴾ [النسسان١٨١]، وقسال: ﴿ أَفِلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْفُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ فُلُوبٍ آفْقِالَهَا ﴾ [محمد: ٢٥]، المعنى أفلا ينظرون إلى (١١) أخِر المعرفة به حَتَى تَذَهبَ عنهُم الشُكُوكُ العارِضَةُ فيه (٥٠).

والنظرُ في العاقبة والفِكُرُ فيها إنَّمَا هو من قَبِيلِ الكَلَامِ النَّفْسِي، فهُو التَّدَبُّ<sup>(۱)</sup>، فلا يَزَالُ يُدِيرُهُ<sup>(۷)</sup> ويُلمَبَرُهُ<sup>(۱)</sup> حتَّى يُفضِيَ النَّطُرُ بعد تمامه وسَداده إلى العلم المطلوب<sup>(۱)</sup>، فإن سُمِّيَ به كان من باب تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِثَمَرَتِهِ، وهو أَحَدُ قِسْمَى المجاز حَسَبَ ما بيَّنَاهُ في كُتُبِ الأُصُول<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط): فيه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الذنوب.

<sup>(</sup>٣) في (غ): يمنع.

<sup>(</sup>٤) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): به.

<sup>(</sup>٦) في (ط): التدبير، وفي (ل): تدبير.

<sup>(</sup>٧) في (ط): يدبره.

<sup>(</sup>٨) في (ل): يتدبره، وفي (ط): يديره.

<sup>(</sup>٩) في (ط): بالمطلوب.

<sup>(</sup>١٠) في كتابه المطبوع باسم المحصول من علم الأصول (٣٠)، قسَّم المجاز إلى =

### المسألة الثانية: في الاعتقاد لما يُضاف إلى الباري(١) فيه

إذا عَلِمتم (٢) - وقَقَكم الله - معنى التدبير، فوجهُ إضافته إلى الباري تعالى أنه عَلِم العواقب وأخبر عنها خبرًا صادقًا، وانفرد منها بما لم يُعلِم عَليه أحدًا، فقوله: ﴿ يُدَبِّرُ أَلاَمْرَ ﴾ [يونس: ٣]، اختلف (٢) علماؤنا في تأويله على أربعة أقوال:

الأوَّل: يَقْضِيه (١).

الثاني: يُؤَخِّرُه<sup>(ه)</sup>.

الثالث: يَأْمَرُ بِهِ وَيُمْضِيهِ.

الرابع: يُنزِله في مرتبته عَلَى أَحْكَامِ عَاقِبَتُه.

فأمَّا من قال إنَّ معناه يَقضِيه فقد تقدُّم معنى القاضي والقضاء.

وأمًا من قال إنه بمعنى يؤخِّره (١) فضعيف، لا لغةَ ولا اشتقاقَ يـلل ليه (١).

<sup>=</sup> قسمين: أحدهما: التشبيه، كقولك في الشجاع أسد، وفي البليد حمار، تشبيها للعاقل بغير العاقل؛ والثاني: التسبيب، وهو على وجهين: أحدهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له، والثاني أن يعبر عنه بفائدته».

<sup>(</sup>١) في (غ): الباري سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: إذا عرفتم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): اختلفت.

<sup>(</sup>٤) هو قول مجاهد، رواه عنه الطبري في التفسير (١٩/١٥)، مقتصرًا عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل) و(م): يوجده.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(م): يوجده.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يدل عليه) سقط من (ط) و(ل).

وأمَّا من قال يأمر به فهو بعض التدبير، لأنَّ الأمر من التدبير، والنهي منه، وكلُّ<sup>(۱)</sup> أَقْسَام الكلام.

وأمَّا من قال تنزيل<sup>(۱)</sup> الأمور في مراتبها على أحكام عواقِبها، فإن أراد بالقول فهو الصحيح، وإن أراد بالفعل فذلك مجازٌ، لأنه لاَ فِعْـلَ إلَّا مِنـه، فقـد أخبر تعالى بما<sup>(۲)</sup> هو بصفته عنه، فإن<sup>(1)</sup> فُسَّر به كان وهْمًا من وجهين<sup>(۵)</sup>:

أحدهما: أنه تفسيرٌ لاسم الذات باسم الفعل.

والثاني: أنه صَرْفُ (٦) الحقيقة (٧) إلى المجاز من غير دليل (٨).

والعبارة الخالصة المخلِّصة أنه القول المنزِّلُ للأمور في مَراتِيها على أحكام عَوَاقِيها<sup>(؟)</sup>، فالتَّدبير في الإخبار عنها كالتَّقدِير في التَرتِيب لها، وهي نُكتَةٌ عُظْمَى نَفَعَ اللهُ بها بِرَحْمَتِهُ<sup>(٠)</sup>.

#### المسألة الثالثة:

هذا الاسمُ من الأسماء المشتركة التي أَذِنَ الشَّرْءُ في تسمية المخلوق بها، وإن كان من أسماء الخالق الكريمة، وقد قال تعالى: ﴿قِالْمُدَيِّرَاتِ أَمْرَآ﴾

<sup>(</sup>١) في (ط): وكل من.

<sup>(</sup>٢) في (ط): ينزل، وفي (ل): تنزل، وفي (غ): في تنزيل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: كما.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): وإن.

<sup>(</sup>٥) في (غ): جهتين.

<sup>(</sup>٦) في (غ): يصرف.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل) و(م): عن الحقيقة.

<sup>(</sup>٨) في (غ): دلال.

<sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: عواقبها للأمور.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (وهي نُكتَةٌ عُظْمَى نَفَعَ اللهُ بِهَا بِرَحْمَتِه) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

[١/١٠٨] [النازعات:ه] اتَّفَقَ العلماء كلُّهم(١٠/ عن بَكْرَةِ أَبِيهِمْ على أَنَّهَا الملائكة تَنزِلُ بالأُمُور المدئيَّرة المحكَمَة مِن عند الله، فسُمِّيَتْ بما تَنْزلُ به.

#### الفصل الرَّابع: في التنزيل

لا يَخْفَى على ذي لُبَّ أنَّ الباري تعالى عالِمٌ بالعواقب، فبـذلك (٢٠ حَكَمَ، مُخبرٌ بالحقائق، فهذان حُكْمَانِ لا يُشارَكُ فِيهِمَا.

#### المنزلة السفلى للعبد:

هي بأن لا يُنْفِذَ قَوْلًا ولا عَمَلًا حتَّى يُفكِّر في عَاقِبته، فمن أمثالهم<sup>(۱)</sup>: شرُّ الرأي الدَّبَرِي<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): كلهم في قوله عزَّ ذكره على أنَّ الملائكة.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(غ) و(ل): فُذلك حُكُّمُ مخبر.

 <sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال (١/٤٤)ه) برقم (٩٩٩)، (والدبري الذي يجيء بعد ما يفوت الأمر)،
 وانظر: تهذيب اللغة (٤/١/١)، المخصَّص (٤/٨/٤).

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).



فيها(١) أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في موردها(١)

ذَكَرَ علماؤنا - رحمة الله عليهم - هذه الأسماء ولم يَرِدُ بها القرآن اسمًا، لكن وَرَدَ بها القرآن الله تعالى: ﴿ الرَّسِيَ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ الرَّسِيَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ فَلُوبَهُمْ لِلشَّرِ وَالْحَثِرِ مِثْنَةٌ ﴾ [الامباء:٣] وقال: ﴿ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهُ وَ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

### الفصل الثاني: في شرحها<sup>(١)</sup> لغةً

المحنة والابتلاء الاختبار، تقول: مَخنتُ فُلَانًا وامتحَنتُه، وبَلَوْتُه أَبْلُوهُ بَلْـوًا وبَـلاءً، وأَبْلَيْتُه وابتَلَيْتُهُ(°)، أي اختَبَرْتُه، وابتليت فلانـًا فـأبلاني، أي

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: فيه.

<sup>(</sup>۲) في النسخ الأخرى: مورده.

<sup>(</sup>٣) في (غ): به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: شرحه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

اختبرته<sup>(۱)</sup> فأخبَرَني، والبَلاءُ يكُون في الخير والـشرِّ، والمحنـة تختصُّ بالمشقَّة والمكرُّوه.

### الفصل الثالث: في حقيقته وعَقْدِهِ

إذا عَلِمتم أنَّ حقيقة هـذه الأسـماء الاختبـار والاستعلام، فهـا هنـا ثـلاث مسائل:

#### المسألة الأولى:

أنَّ الباري تعالى لا يَختبِر ليَسْتَعْلِمَ كما يَفعلُ أحدُنا، فإنَّه العالِم الذي لا يخفى عليه شيء، ولكن ذلك لفائدتين:

إحداهُما: أن (1) يَعْلَمَ مُشاهدةً مَا عَلِمَهُ غَيبًا، فإنّه عالم الغيب، ثم يُحْضِر ما غاب بقدرته فيتعلق به علمُه، وذلك ليس بحُدُوثٍ على مَا بيَّنّاه في الأُصُول (17).

الثانية: أن ذلك ليُمُلِم عِبَىادَهُ مِن الملائِكَةِ والجنَّ والإنسِ ما شَاءَ مِن عِلْمِهِ، فيكُونُ معنى قولِه حتَّى نعلمَ<sup>(١)</sup> أو حتَّى نَبُلُوَ<sup>(١)</sup> ونَخْتَبِرَ<sup>(١)</sup>، أي حتى يَبُلُوَ عِددي ويَعْلَمَ من أَرَدتُ إِعلاَته مِن خَلْقِي.

<sup>(</sup>١) قوله: (وابتليت فلانًا فأبلاني، أي اختبرته) سقط من جميع النسخ، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): ليعلم.

 <sup>(</sup>٣) لأن العلم ليس صفة مؤثرة كالإرادة، وإنما هو صفة كاشفة، راجع المتوسط (٣٣)،
 والغنية في الكلام للأنصاري (٤٣/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): يعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): يبلو.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): يختبر.

### المسألة الثانية (١): قوله: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ وَ ﴾

اعَلَمُوا - وفَّقَكم الله - أنَّه سبحانه يَبْلُو ويَمْتَحِنُ بوجهين:

أحدهما: بالأمر والنهي وما توجَّه<sup>(۱)</sup> من التكليف؛ حتى يُعلَمَ الممتثِل من المخالف، ويظهر من<sup>(۱)</sup> يُشُر لليُسرَى ويُسَّر<sup>(1)</sup> للعُسرَى، فيعود ذلك إلى صفة الكلام.

الثاني: أنه يَخْتَبِرُ بالأفعال، مثل الموت والحياة، والعطاء والمنع، والنفع والنُّمِّ، حتى يُعِلَمَ الصَّابِرُ من السَّاخِط، والثابثُ من الساقط، فيكُون ذلك من صفات الأفعال.

#### المسألة الثالثة:

قال بعض علمائنا: معنى (\*) قوله: ﴿وَلِيُبْلِيَ أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَاۗ﴾ [الأنفال:١٧]، أي يُعطي (٢)، وهذه دَعْوَى في اللغة، وإنَّما هو على بابه من الاختبار، وذلك فيما أُنزل(١) بهم من لقاء العدو، ولَقُوا/ مِن فِنتَةٍ (١) فِتَالِهم، قال سبحاله(١): ﴿وَلَكُ فِيما مُنْقَدُوهُمْ وَقَكِنَ اللهَ قَتَلِهُمْ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في (غ): الثالثة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): يوجُّه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أحدهما ... ويظهر من) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (غ): ويسخر.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) لعله يقصد الزجَّاج في معانى القرآن وإعرابه (٢/٧٠٤) إذ قال: يُسْدي إليْهم.

<sup>(</sup>٧) في (ط): أنزل الله.

<sup>(</sup>A) في (غ): الفتنة.

<sup>(</sup>٩) في (غ): قال الله سبحانه.

رَبِيَّ وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً ﴾ [الأنفال:١٧] المعنى بَـلاءً (١ تُحمد عاقبته، وهو بلاءُ الخبر.

فإمًّا أن يعود ذلك إلى تكليف الجهاد والأمر باللقاء، فيعود ذلك إلى الكلام، وإمَّا أن يعود ذلك <sup>(۱)</sup> إلى تفُسِ القتال فيكُون من صفات الأفعال، ويبقى الإبتلاء (<sup>۱)</sup> على بابه كما يبَيَّاه، والله أعلم.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

يختصُّ الباري سبحانه في المنزلة العليا بحُكْمَيْن:

أحدُهما: أنه (١٠) يَنْفَرِدُ (٥) بعِلْمِ العاقبة ، فلا يَبْتَلِي ليَظْهَر ما كان خافِيًا ، لكن لِيَظْهَر مَن كان مُطِيعًا مَمَّن كَان عَاصِيًا .

الثاني: أنه يمتحِن بالمصائب ابتداءً من غير حَجْرِ، وليس ذلك إلَّا له.

#### المنزلة الثانية(١) للعبد:

وعليه في ذلك حُكْمَان:

أحدُهما: أن يَلتزِم الطَّاعَة بامتِثَالِ الأَمْرِ واجتِنَابِ النَّهْيِ.

الثاني: أن يصبر للنَّوائِبِ.

<sup>(</sup>١) في (ط): فلا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م): الإبلاء.

<sup>(</sup>٤) في (غ): أنه سبحانه.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): تفرُّد.

<sup>(</sup>٦) في (ط): السفلي.



فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

هذا اسمُ (() لم يَرِدْ به القرآن اسمًا، وإنَّما وَرَدَ به فعلَا، قال الله (٢) تعالى: 

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّـٰذِينَ مِـنْ قَـٰئِلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٢] (() ، ﴿ وَلَقَدْ هِتَنَّا قَبْلَهُمْ فَوْمَ

هِرْعَوْنَ ﴾ [الساخان: ١٧] ، وقال: ﴿ وَطَلَّ دَاوْدُ أَنَّمَا هَتَنَّتُهُ ﴾ [ص: ٢٣] ، وقال: ﴿ وَقِلَ اللهُ يَكُمْ تَكُنُ فِئْنَتَهُمُ وَ إِلاَّ أَن قَالُواْ

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كَنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] ، وجاء في حَدِيثِ عبد الله بن الزُّيْرِ أَن اللهُ هو الهادي والفاتِن (١) ، وأَجْمَعَ عليه أَهْلُ الشَّنَةِ .

# الفصل الثاني: في شرحه لُغَةً

الفِتنَةُ الخِبْرَةُ، يُقَالُ: فَتَنَ النَّهَبَ أَحْرَقُهُ بالنَّارِ لِيَخْتَبِرَهُ، ويقال: الفتنة إعجابُك بالشيء، يقال منه: فَتنَهُ يَفْتِهُ فَتَنَا وَقُتُونًا وَأَفْتَنَهُ أَنَا، قال سيبويه: فَـتَنَهُ جَعَلَ فِيه فِثْنَةً ٥٠)، وأَفْتَنَهُ أَوْصَلَ إِلْيَهِ فِئْنَةً ١٠، ويقال: الفِئْنَةُ الضَّلَالُ، والفَاتِنُ

<sup>(</sup>١) في (ط): الاسم.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٣) لم ترد الآية في (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه ابن سِيدَه في المخصَّص (٣٨٠/١)، والمحكم والمحيط الأعظم (٣٢٥/٣).

الشَّيْطَانُ، ويقال: أَفْتَنَهُ أَقْدَرَه عَلَى الضَّلَالِ، قال الله تعالى: ﴿مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ يِقَلِتِنِينَ﴾ [الصافات:١٦٢]، مَعْناهُ قَادِرِين، ولذلك جَمَلَ تَعْدِيْتَهُ بِحَرْفِ عَلَى، ويقال: الفِتْنَةُ الكُفْرُ، كما قال: ﴿وَقَلِيلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة:١٩٣].

#### الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً

قد تقدَّم شَرْحُ الفِئنَدَ لَخَةً، وحَقِيقةُ (١) الفتنة منها أَنَّها (١) عِبارةٌ (١) عَن كُلِّ فِعْلِ يَطْهَرُ بِهِ ١١ عَن أَلَّهَ الفَّنَدَ منها أَنَّها لَا نَّ حُكْمَهَا يختلف كُلِّ فِعْلِ يَطْهَرُ بِهِ ١١ خَالُ (١) المفتَّون (١) في الكفّار عبارةٌ عن كُلِّ بَلاء ومِخْنَة يتَوهَمُ بِهِ الخَلَاص فيُوقِعُ (١) في الهلَاك؛ وهي في المؤمنين عِبارةٌ عن كُلِّ بَلاء يَظْهَرُ بِهِ الصَّبُرُ (١٠) على الفَضاء لِلعَوامِّ، والرضى بالقضاء للخواصِّ، والسرور بالقضاء للخواصِّ، والسرور بالقضاء للخواصِّ، والسرور بالقضاء للخواصِّ،

وفصل التَّنْزِيل قد اندرجَ في اسم المُبْتَلِي قبلَه.

<sup>(</sup>١) في (م): حقيقةً.

<sup>(</sup>٢) في (ط): لأنَّها، وفي (ل) و(غ) و(م): فإنَّها.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: العبارة فيها، وفي (غ): عبارة فيها.

<sup>(</sup>٤) أشار في (ك) إلى: فيه.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في (غ).

<sup>(</sup>٦) في (غ): على المفتون.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ماله، وكذلك هي في سائر النسخ، والمثبت من (ح).

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ل): فهي، في (غ): بها.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل): فوقع.

<sup>(</sup>١٠) في (غ): الغير.



فيه أربعة فصول:

#### الفصل الأوَّل: في مورده

قال الله تعالى: ﴿عَزِيزٌ ذُو إِنتِهَامٍ﴾ [آل عمران:٤]، وقد بيَّنَّا أنه/ لا فرق [1٠٩] بين قولك فُكرَّنُ عَالِمٌ أو ذُو عِلْمٍ، وجاء في القرآن فِعْلَاً(١)، قال الله تعالى: ﴿فِلَمَّ وَلَا وَرَدُ فِي حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرةَ النَّفَمُنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف:٥٥]، وقد ورد في حديث أبي هريرة المفسَّد.

#### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا أن النَّهُمَةَ في اللُّغَةِ تَرِدُ (٢) عَلَى وَجْهَيْنِ:

الشاني: المكافأة (١) بالعقوبة، كقوله: ﴿ فِلَمَّا ءَاسَفُونَا إَنتَفَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

<sup>(</sup>١) في (غ): أيضا فعلا .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): يكون.

<sup>(</sup>٤) في (ط): بمعنى العقوبة.

### الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً

إذا فَهِمتم هذا، فهو تعالى مُنْتَقِمٌ بِكَلَامِهِ في ذَمِّهِ الكُفَّارَ وَلَعْنِهِ لَهُمْ، وهُو مُنْتَقِمٌ بَعُفُوبَتِهِ، فنارَةً يَكُونُ مِن صِفَاتِ النَّاتِ، وتارَةً يَكُون مِن صِفَاتِ الفِعْل.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم هذا فالباري تعالى يختصُّ في (١) هذا بحُكْمَيْنِ:

أحدُهما: أنه يَنتقِمُ من فِعْلِ لهُم هُوَ خَلَقَهُ فِيهِم.

الثاني: أنه يَنتقِمُ بِعُقُوبَةٍ تُرْبِي على الذَّنبِ.

ويختصُّ العبد في ذلك بحُكْمَيْنِ:

أحدُهما: أن ينتقِمَ بمثْلِ الذَّنب لا بِزِيَادَةٍ.

الثاني: أنَّ العَفْوَ لَهُ أحسنُ لِيَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى اللهُ، فقـد رُوِيَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ما انتقَمَ لنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أن تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللهٰ(٢٠).

قد نَجَزَ القَوْلُ في الأسماء المتعلَّقةِ بالذَّاتِ<sup>(٣)</sup> بِمَوْنِ اللهِ وتَأْيِيدِهِ، والآنَ تَشْرَعُ فِي الأسماء المتعلَّقةِ بالأَفْعَالِ المَحْضَةِ إن شاء الله تعالى<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقطت من (غ).

 <sup>(</sup>۲) أحمد (۲٤٠٣٤)، والبخاري؛ في المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم:
 ٣٥٦٠ (١٩٩٤ – طوق النجاة)، مسلم؛ في الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآشام: رقم
 ٣٢٢٧ عبد الباقي)، من حديث عائشة أم المؤمنين ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في (غ): الذوات.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في (ل) و(م).

القول في أسماء الأفعال وعَدَدُهَا سَبْعُونَ اسْمًا ١٠٠

(١) قوله: (وعددها سبعون اسما) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

لم يَخْفَ عليكم - أنار الله أفئدتكم - أنَّ التَّوحيد إِنَّما يَيَمُّ بمعرفة الـذَّاتِ وصِفَاتِهَا، والأَفْمَالِ وأَحْكَامِهَا، ونحن نُقَدَّمُ لَكُم مُقَدِّمَتَيْنِ قَبَلَ أَن نَشْرَعَ فِي بَبَانِ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ، تَفْتَحُ لَكُمْ كَثِيرًا مِن مُنْغَلَقَاتِهَا<sup>(۱)</sup>.

#### المقدمة الأولى: [في أن الله تعالى لا يسمى من جهة الأفعال](١)

أن تعلَمُوا أن الله سبحانه لم تَجِبُ عليه (") تسميةٌ من جهة أفعاله، ولا لأجل أفعاله، وإن كانت وَجَبَتْ عِندَهَا، وقد ذَكَرْنَا هَذَا الفَصْلَ في بَابِ القَضَاء والقَدَرِ مَشْرُوحًا فِي كُتُبِ الأُصُولِ (")، فلا يُوصف سبحانه، ولا يُسمَّى مِن جِهَةِ الأَفْعَالِ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهَا، إِذْ قَدْ فَعَلَ أَفْمَالًا كَثِيرَةً ولم يُشْتَقَ له منها اسمٌ، ولا يَحْرُرُ من أَن يَكُون فَاعِلًا لَهَا، وإنَّمَا الأَصْلُ في ذلك الخَبَرُ (").

# المقدمة الثانية: [في أن الإِذْنَ في ذِكْرِ الفِعْلِ إِذْنٌ في ذكر الاسم]

أنَّه إذا ورد لفظ فَعَلَ ويَفْعَلُ في وَصْفِهِ، فإنَّ ذَلِكَ مُتضمِّنٌ مُفْتَضِ لِوَصِفِه بلفظ الإسم، لأنَّه صادِرٌ عنه ومنه اشتُقَّ، ولا خلاف في ذلك بمين أهلِ السُّنَّةِ، وأنكرت ذلك المعتزلة لِبِدْعَةِ عَظِيمَةٍ بينَّاهَا في كُتُبِ الأُصُول، وذلك أنَّ عِندَهَا<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: متعلَّقاتها.

<sup>(</sup>۲) زیادة منا.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): له.

 <sup>(</sup>٤) منها المتوسط: (٦٠) وما بعدها، والتمهيد، في بناب خلق الأفعال: (٣٤٢)،
 والإرشاد: (١٨٧) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٥) هو قول الأشعري كما في مجرَّد مقالانه (٩٩ - ٥)، وراجع للتفصيل موقف الأشعرية من اشتقاق الأسماء من الأفعال، الغنية في الكلام للأنصاري (٧٩ - ٩-٩٠٧)، والتسديد لعبد الجليل الربعي (٧/أ-ب).

<sup>(</sup>٦) أي عند المعتزلة.

إذا قيل فَعَلَ الظَّلْمُ فاشتِقَاقُهُ أَنَّه فاعِلَّ للظُّلْمِ لا أَنَهُ '' ظَالِمٌ ، لأنَّ حُروفَ الظَّالم، وهي الظلاءُ واللَّرُمُ والمميمُ لا تُوجَدُ في فَعَلَ ، وقد بيَّنَّا فسادَ ذلك في كُتُبِ اللَّصُولِ '') ، وتَبَتَ عِندَنَا أَنَّ الإِذْنَ في ذِكْرِ الفِمْلِ إِذْنٌ في ذِكْرِ الفِمْلِ إِذْنٌ في ذِكْرِ الفِمْلِ إِذْنٌ في ذِكْرِ الإسْمِ ، وذلك مُثَقَقٌ عَلَيْهِ كَمَا بَيَّنَا '') ، والله أعلم ''.

إذا ثَبَتَ هـذا، فـإنَّ أَوصـافَ التَّنزِيهِ، وأَوصـافَ النَّات، كـالعِلْمِ والقُـدُرَةِ ونَحْوِهَا، لم يَرَّلُ تعالى مَوْصُـوفًا بهـا فـي الأَزَلِ ولا يَزَالُ، لِقِيَامِهَا بِـه وَوُجُودِهـا معه، حسَبَما بيَّنًاه فى كتب الأصول.

فائمًا أوصافُ الأَفْعَالِ فإنَّه كان خالِقًا بَعْدَ أَن لـم يَكُـن، ومُوجِـدًا<sup>(ه)</sup> ومُحْيِبًـا ومُمِيتًا، ولم يَكُن في الأزل كذلك<sup>(١)</sup>.

فإن قبل: فأنتم تقولون: إن كلامه أَزَلِيِّ، وإنَّ وصفَه لنفسِه وإخبارَه عَنْهَمَا بأنَّه خَالِقٌ ورازِقٌ لم<sup>(٧)</sup> يَزَلُ، قَبَلَ أن يَخلُق الخَلْقَ بغير أَمَل<sup>ِ(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): فاعل للظلم لأنه ظالم.

 <sup>(</sup>٢) وذلك من شبههم، على أصلهم أن الله غير خالق لأفعال العباد، وانظر ما تقدم في الإحالة السابقة موضعًا وموضوعًا.

<sup>(</sup>٣) في (ل): بيناه.

<sup>(</sup>٤) وقد مرَّ في ما تقدم بعض الأسماء التي وردت فعلًا ولم ترد اسما كالقاضي، والمدبر، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) في (غ): وموجودا.

 <sup>(</sup>٦) وهـو أصلهم في تقسيم الـصفات الإلاهية إلـى صفات ذات وصفات فعـل،
 راجع: المتوسط: (ص٥١)، والتمهيد: (٢٦١)، والغنية في الكلام: (٧٠٠/٢) وما
 بعدها.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): ولم، وفي (م): فلم.

<sup>(</sup>٨) بيض لها في (غ).

قلنا: كذلك نقول، ولكون(١٠ لا كَنْ يَكُونَ خَالِقًا فِي الأَوَّلِ لِأَجْلِ وَصْفِهِ لِنَفْسِهِ بِذَلِك، لِأَنَّ معنى قوله إنَّه خَالِقٌ أي سَيَخْلُق، وقعد جاء في لسان العرب: خالِقٌ بمعنى يَخْلُق، وفاعِل بمعنى سَيَغْكُو كَثِيرًا، وقعد قال تعالى للملائكة: ﴿إِنِّى بَشَراً مِّن طِينٍ﴾ [ص: ٧١] قبل أن يخلقه، وكنان المعنى انِّي سَأَخُلُق، فالاسمُ قدِيمٌ والوَصْفُ لَمْ يَرَلُ، والفِعْلُ حَادِثٌ، وإذا حدَث الفِعلُ لم يَجدَّد اسمٌ، فافهموا ترشُدوا.

وبعد هذا فافهموا<sup>(۲)</sup> – وقَّقكم الله – أنَّه لمَّا كانت أفعال الباري تعالى<sup>(۱)</sup> كثيـرةً كانـت الأسـماء المتعلِّقةُ بهـا كثيـرةً، وهـي لا يُحْصِيهَا إلَّا الرَّبَّالِيُّونَ والأَحْبَارُ، لكَوْنِهَا في حَدِّ<sup>(۱)</sup> الإِكْتَارِ، ولكنَّا نَذْكُرُ مِنَهَا مَا وَرَدَ بلفظ الأَسْمَاءِ، ونُرْجِئُ مَا سِوَاهَا.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: لكِن.

<sup>(</sup>٢) سقطت من غ.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): فاعلموا.

<sup>(</sup>٤) في غ: سبحانه.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).



وهو الأوَّل، فيه أربعة فصول:

### الفصل الأوَّل: في مورده

اعلَمُوا - علَّمكم الله - أن هذا الاسم من أصول الأسماء وأمهات الصفات، وهو في أسماء الأفعال عَدِيلُ قولنا «الله» في أسماء الذات، وإن كان قولنا الله يُعطي الأسماء كُلِّهَا المتعلِّقة بالذات وبالأفعال، ألا ترى أنك تقول: إله العالمين وإله السماوات والأرض، كما تقول رب العالمين ورب السماوات والأرض (۱)؛ وقد ورد به القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة، إلَّا أنه لم يَرِدْ في حديث أبي هريرة المفسَّر من طريق شُعيب، وورد من طريق عبد العزيز؛

وعَجَبًا لمن سَرَدَ الأسماء فيه ، حيثُ أَغْفَلَ هذا الاسم العظيمَ القَدْرِ ، وقد قسال تعسالى مُغْسِرًا عسن خَلِيلِ السراهيم: ﴿ رَبِّى أَلْدَى يُحْي وَيُمِيثُ ﴾ [البقرة:٢٥٨] ، وقال مُخْسِرًا عن كَلِيمِه: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْ صَيْئِيراً مِن أَلنَّاسِ ﴾ [الراهيم:٣٨] ، ﴿ رَبِّ وقال مُخْسِرًا عن كَلِيمِه: ﴿ رَبِّ أَينَ أَنظرِ النِّيثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ، ﴿ رَبِّ إِغْمِرْ لَى وقال مُخْسِرًا عَن صِدِّيقِهِ: ﴿ وَبِّ فَدَ اتَمْتَنِي مِنَ أَلْمُلْكِ ﴾ [يوسف: ١٠١] ، وقال لحَبِيبِهِ وتَخلِيلِه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ إِغْمِرْ وَارْحَمْ ﴾ مِن أَلْمُلْكِ ﴾ [يوسف: ١٠١] ، وقال لحَبِيبِهِ وتَخلِيلِه: ﴿ وَقُلْ رَبِّ إِغْمِرْ وَارْحَمْ ﴾ [المؤمنون: ١١٨] .

<sup>(</sup>١) قوله: (كما تقول رب العالمين ورب السماوات والأرض) سقط من (ط) و(ك).

<sup>(</sup>٢) لم ترد الآية في (ك) و(غ) و(ح) و(م).

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قد ذكر علماؤنا فيه أربعة أقوال:

الأوَّل: أن الرب المالك ، كما قال طَرَفة:

كَفَنْطَرَةِ الرُّوميِّ أقسَمَ رَبُّها لَتُكُتَنَفَنْ حتَّى تُسْادَ بقَرْمَدِ (١)

/ والعرب تُسمِّي الملوك أَرْبَابًا، ومنه قول يوسفَ الصَّدَّيقِ<sup>(۱۲)</sup>: ﴿آذْكُونِي [۱/۱۱۰] عِندَ رَبِّكَ ﴾ [بوسف:٤٦] و﴿إَرْجِعِ الِّي رَبِّكَ ﴾، و﴿إِنَّهُۥ رَبِّيَ ٱَحْسَنَ مَنْوِائَ﴾، وعليه جاء الحديث في أشراط الساعة: «أن تَلِدَ الأَمَّةُ رَبِّها وربَّتَها»<sup>(۱۲)</sup>، يعني أن تَلِدَ مَن يكُونَ نَظِيرَ مَوْلَاهَا ومَالِكِهَا في الحسَب، وهُوَ وَلَدُها، ومنه قولُ الشاعر:

> بقَتْسَلِ بَنِسِي أَسَسِدٍ رَبَّهِسِمِ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ جَلَلْ '' الثانی ''': الربُّ السَّيِّدُ، كمَا قال الأَعْشَى ''':

وأَهْلَكُنَ يَوْمًا رَبَّ كِنـٰدَةَ وابنَه وربُّ مَعَدٌّ ﴿ كَبْنُ خَبْتُ وعَرْعَرِ

<sup>(</sup>١) ديوان طرَفة بن العبد (٢٢)، تهذيب اللغة (٣٠١/٩).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى زيادة: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) من حديث جبريل المشهور، تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) ينسب لامرئ القيس، كما في الشعر والشعراء (١٠٩/١)، في قصيدة مطلعها: أرقـــت لبــــرق بليــــل أهـــــل يــــضىء ســـناه بــــأعلى الجبــــل

<sup>(</sup>٥) بيَّض له في (ط).

 <sup>(</sup>٦) أبهمه في الزاهر (٢٦/١)، وهو للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه ( ٤٦)، وكذلك نسبه إليه الطبري في جامع البيان (١/١٤١)، والمخصَّص (٢٧/٥).

<sup>(</sup>٧) تصحَّفت في (ط) إلى معديين.

وكذلك فَشَرَ ابنُ عَبَّاسِ رَبَّ العالمين، معناهُ سيَّدُ العالمين<sup>(۱)</sup>، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري<sup>(۲)</sup>.

الثالث: الرَّبُّ المعبود، يدلُّ عليه حديث عذاب القبر، حيث يقال<sup>(٣)</sup> له: من ربُّك (٤) المرادُ مَن مَعْبُودُكُ.

الرابع: أن الربَّ المصلح للشيء، الفائم بتَدْبِيرِهِ وإِثْمَام مَا لَابُدَّ لَهُ مِنْهُ، يقال في تصريفه: ربَّ الشيءَ يُربُّهُ رَبَابَة فهو رَبِّ، كما تقول (ان): طَبَّ فهو طبِّ، الإسْمُ والفِمْلُ الماضِي سواءٌ، كقولِه (ان) بَرَّهُ يَبِرُهُ فَهُو بَرِّ، ويُقالُ: أَوِيمٌ مَرْبُوبٌ أَي مُصْلحٌ، وتقول العرب (ان): ربُّ البيت ورَبَّهُ البيت، تعني القائمَ بأُمورِه والمصلحَ لَه، وسُمِّي العلماء رَبَّائِينَنَ لِإَنَّهُمْ يُرَبُّونَ النَّاسَ بصِغَارِ العِلْمِ قَبْلَ كِتَارِهِ، وعلى أنَّ لَهُ المصلحُ بجري قَوْلُ عَلْقَمَةً:

<sup>(</sup>١) لعله فهمه من سياق استدلال الطبري به على تأويله، وإلا فلم يرد صريحا عنه كذلك، ولفظه: «يا محمد قل (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ)»، قال ابن عباس: يقول: قل الحمد لله الذي له الخلق كله - السمواتُ كلهن ومن فيهنّ، والأَرْشُرن كلُهنّ ومن فيهنّ وما بينهن، مما يُعلم ومما لا يُعلم. يقول: اعلم يا محمد أن ربّك هذا لا يشبهه شيء» وقد ضعف أحمد شاكر سنده، وانظر: تفسير الطبري (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٢) نسبه إليه ابن فورك في التفسير، مجرد المقالات (ص٥١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): قال.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: يقال.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: كقولك.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وتقول العرب) مكررة في (غ).

وأنت امرؤٌ أَفْضَتْ إِلَيْكَ ربَىابَتِي ﴿ وَقَبَلُكُ رِبُّتَنِي ﴿ فَضِعْتُ ﴿ رُبُوبُ (''

الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه ثلَاثُ مَسائِل:

المسألة الأُولى: في تحقيق هذا الاسم

اعلَمُوا - أرشدكم الله - أنه مهما وجدنا العلماء قد ذكروا في معاني الأسماء وجوها، ووَجْهُ الاشتقاق (١٠ يَعضُده الاشتقاق الأسماء وجوها، ووَجْهُ الاشتقاق (١٠ يَعضُده الاشتقاق ويعضده (١٠ المعنى أن أقوى الوجوه فيه وأولاها به، والذي يَدلُّ عليه الاشتقاق ويعضده (١٠ المعنى أن يكون الربُّ هو المصلح، وإليه يرجع معنى قولهم: إنه المالك أو السيِّد، فإنَّ كُلَّ مَالِكِ وسيِّدٍ رَبُّ مُصْلحٌ؛ يقوم بالمعاش، ويربُبُ في صلاح الحال، ومنه رَبُّ البيت، أي المُقِيم (١٠ لأموره (١٠)، والجالب (١٠ لمصالحه، وتقول العرب: فلانة كانت ربَّة بَيْتٍ في الجاهلية، أي مُصْلِحتَه (١٠)، وإليه يرجع قوله في القبر: من ربك ؟ أي من كان يُدَبِّرُك (١٠) ويقوم بمصلحتك ويُرشِدك إلى منافعك، فهذا وقت

وكنتَ امْرَأَ أَفْضَتْ إِلَيْك رِبَاتِتِي وَتَقَلَسكَ رَبَّتِيْسِ فَسَضِعْتُ رُبُّسُوبُ قال (رُبُوبٌ جمع رَبِّ، أَي المُلوكُ الَّذِين كَانُوا قَبَلَكَ ضَيَّعُوا أَمْرِي، وقد صَارَت الآن رَبَاتِي إِلَيْك أَي تَلْهِير أَمْرِي وإصلاحُه).

<sup>(</sup>١) رواه في المخصَّص (٥/٢٢٧) بلفظ:

<sup>(</sup>٢) في (غ): الشتقاق.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يعضد.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): القيِّم.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل) و(غ): بأموره.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): الجالب.

<sup>(</sup>٧) في (ط): مصلحة.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ل): يدبر أمرك.

الإرشاد، ولذلك تقول العرب لزوج المرأة: هو ربَّها، لأنه يَتَوَلَّى مصالحها، وأحقُّ الأرباب بالعبادة الربُّ الأعظم الذي يَرُبُّ كلَّ رَبُّ، فيَصِحُّ على هذا أن يُسمَّى الرَّبُّ مَعْبُودًا، والحقِيقَةُ مَا ذَكَزْنَاهُ.

### المسألة الثانية: في التركيب

قال علماؤنا: إذا قلنا إن الربَّ هو المالك، فإنما يكون الربُّ مالكًا من الربُّ الكيَّا من الربُّ الكيَّا من الوجوه، لأنه/ قد يَمْلِكُ ما لا يَرُبُّ، وهو الجماد، وإنما يجتمع وصف المالك والربِّ ('' مضافًا إلى الأعيان التي يصح ملكُها وتربيبها ('')، وكذلك إذا قلنا إن الربَّ هو السيِّد، فإنَّها يختصُّ بمِلْكِ من يَعقِلُ، لأنه لا يَصِحُ ('' في السان العرب أن يقال: سيَّد الشَّهر والجبال كما يقال: سيَّد النَّاس.

وإذا قلنا إنَّ الربَّ هو المصلح القيِّم(١٠) بالأمور العائِدة بحُسْنِ التدبير على كلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، فهو الله سبحانه بالحقيقة وعلى العموم، وعلى هذا يخرج أن يكون قوله: ﴿وَرَبُ إِلْقَـٰلَمِينَ﴾ على العموم في جميع المُكَوَّنَاتِ (١٠) ويكون العالمون مُتناوِلًا لجميع المخلوقات، على ما بيَثًاه في موضِعِه، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري في كتاب التفسير، الكتاب الكبير المسمى بالمختزن، في قوله: ﴿وَرَبُ إِلْقَـٰلَمِينَ﴾ أنه رَبُّ المربُورَات (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): بالرب.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(ل) و(غ): ترتيبها، وفي (ط) تربيتها، والمثبت من (ح) و(ق).

<sup>(</sup>٣) في (ط): يصلح.

<sup>(</sup>٤) في (غ): المقيم.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): المربوبات، وفي (غ): المكتوبات، وفي (م): المكنونات، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وعليه يَدُنُّ قَوْلُ فِرْعَون: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْقَعْلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٣٣] (()) ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِل كُنتُم مُوفِنِينَ ﴾ ([الشعراء: ٣٣] ) ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِي وَالْمُوْلِينَ ﴾ ﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِي وَالْمَعْرِبِ ﴾ (قال رَبُّ المقالمين الكل على العموم، وربَّ العاقلين (١٠) على الخصوص، وربَّ العاقلين (١٠) على الخصوص، وربُّ المشاهدة بالجميع (٥)، فهو إذّا رَبُّ مَن يَعقِلُ ومَا (١٠) لاَ يَعقِلُ، وربُّ ما (٧) غاب وحَضَر (٨)، ويرجع الخصوص إلى العموم، ويثبت المقصود المفهوم (١٠)، ولا يخفى عليكم أنَّ الجماد مُصْلَحٌ مُربَّى، كما أن الحيوان مُصْلَحٌ مُربَّى، وذلك بإدامة بقائهما وصيانتهما عن الآفات المُثلِقَاتِ، فثبتَ الْمُوالِي العموم في الصَّفات والأحوال والأعيان، والحمدُ للهُ وحده.

#### المسألة الثالثة:

إذا ثبت هذا فإذا كان معنى الرَّبِّ المصلح للشيء القائم بتدبيره، فذلك من صفات الأفعال، لأنه لا يُصْلَحُ ولا يُدبَّرُ إلَّا الموجود دون المعدوم، فكلُّ ما

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: وما رب العالمين.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: رب السماوات والأرض وما بينهما.

<sup>(</sup>٣) في (ط): رب المشرق والمغرب وما بينهما.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): العالمين.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: للجميع.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: ومن.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(م): من.

<sup>(</sup>۸) في (غ): وما حضر.

<sup>(</sup>٩) في (ط): والمفهوم.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (كما أن الحيوان مصلح مربى) سقط من (ك).

خَلِقَ فهو المربُوب، ويكون اسم الربِّ في الإضافة إلى جميع الأفعال كاسم الله في الإضافة إلى جميع الأسماء، فلذلك قلنا: إن الربَّ في أسماء الأفعال عَدِيلُ (") قَرْلِنَا الله في أسماء الذات، لأن هذا يتناوَلُ جميع الأفعال كما يتناوَلُ ذلك جميع الأسماء، ولذلك فرَّق بينهما في الحمد والتمجيد (") فقال: ﴿ إِلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ إِنْقَلْمِينَ ﴾ ؛ فقولك: ﴿ إِلْحَمْدُ ﴾ ، يعمُّ الثناء لجميع صفات الكمال وخلال الجلال.

وقولك «لله» يَعُمُّ جميع الأسماء.

وقولك «رب العالمين» يعمُّ جميع الأفعال.

ولهذا صار هذا الكلام فاتحةَ الكتاب، وخاتمةَ كلام أهل الجِنـانِ، لعمـوم تناوُله الخالقَ والمخلوقَ، والفاضلَ والمفضولَ.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتديَ لولا أن هدانا الله.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة الثانية (٤) للعبد (٥):

تتحصَّلُ بوجهين (١٦):

<sup>(</sup>١) في (غ): عديد.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط) و(م): التحميد، وفي (ح): الحمد والثناء والتحميد.

<sup>(</sup>٣) في (غ): مبدأ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): من وجهين.

أحدهما: أَن بُفْرِدَ<sup>(۱)</sup> الله لهذا<sup>(۱)</sup> الاسم فلا يَتَحَلَّى به ، ولا يَصِفَ<sup>(۱)</sup> به نفسَه ، فقد<sup>(۱)</sup> صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي ، ولا يقل المملوك: ربِّي وربِّتِي ، وليقُل المالك: فتَايَ وفَتَاتِي ، وليقل المملوك<sup>(۵)</sup>: سيدى وسيَّدتى ، أنتم المملوكون والربُّ الله<sup>(۱)</sup>.

الثاني: أن يَرى الأمور كلَّها مِن الله، فيُفَوِّضُ إليه ويتوكَّلُ عَليْه، ويلجأ في الكبير والصغير إلى ربه'<sup>(۷)</sup>.

(۱) في (ط): تفرد، وفي ق: يفضل.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ق) و(ط): لهذا.

<sup>(</sup>٣) في (ح): يوصف.

<sup>(</sup>٤) في (ط): وقد، وفي (ل) و(م): قد.

<sup>(</sup>٥) في (ط): المالك، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٨١٩٧)، و(٨٥١)، والبخاري؛ في العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق: (٢٥٥٣)، ومسلم؛ في الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة: ٢٤٤٥ (١٧٤٤/٤) عبد الباقي)، من حديث أبى هريرة .

 <sup>(</sup>٧) في (ط): في الصغير والكبير إلى ما في يديه، وفي (غ) و(ل): في الصغير والكبير على يديه.



فيه أربعة فصول:

#### الفصل الأوَّل: في مورده

لم يَعرِد به القرآن فِعْلًا ولا اسْمًا، ولَكِن وَرَدَ في وَصْفِ القُرآن، قال سبحانه: ﴿ وَتَمَّتُ حَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْفاً وَعَدْلًا لاَّ مَبَدُّلَ لِحَلِمَنْتِهَ ﴾ [الأنعام: ١٥]، ووَرَدَ في ضدِّ العَدْلِ مِنَ الأَوْصَافِ ما يَدُلُّ على وصفه تعالى به، قال تعالى ((): ﴿ إِنَّ أَلْلَهُ لاَ يَظْلِمُ أَلنَّاسَ شَيْعًا ﴾ [يونس: ٤٤]، وإذا لم يظلمهم وقد تصرَّفوا على حُكم فِعْلِه فقد عَلَلَ فيهم؛ وجاء في حديث أبي هريرة المفسَّر المعدَّد، وأجمعت عليه الأمة من مُؤَالِفٍ ومُخَالِفٍ، وإن اختلفوا في معناه ومُتَعَلَقه.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال علماؤنا: العدل ضدُّ الجَوْرِ، ورجل عَدْلٌ، إذا كان مُسْتَعِرَّ الطريقة، و«هذا عِدْلُ هذا<sup>(۱۲)</sup> اللَّفْظِ يرجع إلى ما سَرَدُنَا على هذا<sup>(۱۲)</sup> اللَّفْظِ يرجع إلى ما سَرَدُنَا عنهم.

<sup>(</sup>١) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) سقطت من غ.

<sup>(</sup>٣) سقط من (ك) وغ و(ح).

### الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه أربع(١) مسائل:

المسألة الأولى: في بيان حَقِيقَتِه

إذا عَلِمتم ما تقرَّر في اللغة مِن معنى هذا اللفظ، وأنَّ العَـدُلَ هـو الـذي لا يَميل به الهوى، ولا يَجورُ في الحكم، فإنَّ حقيقة العدلية ممَّـا اختلفت<sup>(۱)</sup> فيه عبارات علمائنا على ثلاثة أوجه:

الأوَّل: قالوا: العدلُ فِعْلُ ما للفاعِل أن يَفْعَلَه.

الثاني: كلُّ فِعْلٍ وَقَعَ لم<sup>(٣)</sup> يُتَعَدَّ فِيه أَمْرُ آمِرٍ ولَا نَهْيُ نَاهٍ.

الثالث: العَدْلُ ما فعلَه الفاعل وكان مالكًا لِفِعْلِه.

والعبارة الأُولى أَوْجَزُ وأحتُّ في البيان لأنَّها تعمُّ المحدَث والقَدِيمَ، وقد بيَّنًا ذلك في الأصول(٤٠).

المسألة الثانية: في وجه تسمية الباري تعالى به

اختلف في ذلك علماؤنا:

فمنهم من قال: معناه ذو العدل.

<sup>(</sup>١) في (ك): أربعة.

<sup>(</sup>٢) في (غ): اختلف.

<sup>(</sup>٣) في (غ): لا.

 <sup>(</sup>٤) في باب التعديل والتجوير من كتب أصول الدين منها: المتوسط: (٧٧)، الغنية في الكلام: (/١١٥/٢).

ومنهم من قال: إنه اسمٌ للفاعل سُمِّي(') به الفعل، كقولنا: خَصْم وزَوْر وضَيْف، والمرادُ بقوله عند المحقِّقِين('') عَدُلٌ أَنَّه وَصْفٌ بجميع('') الجِنْسِ('') مُبَالغَة، لأنَّه استولى('') على الأفعال(') الحسنة، فوُصِفَ بِالجنس('') أَجْمَع تَمْكِينًا للرَّصْفِ وتَأْكِيدًا، وأُفرد لِيَكُون/ الإِفْرَادُ أَمَارَةً للمصدر('') وعَلَامَةً عَلَيْه.

### المسألة الثالثة: [في وجه دخول خلق الآلام والمضرات في العدل] (٩)

اعلَمُوا أن العادل إذا كان مَن فَعَلَ مَا لَه أن يَفْعَلَه، والباري(١٠٠ عندنا(١٠٠ عندنا(١٠٠ عندنا(١٠٠ عندنالله الآلام والمضرات والمعاصي والكفر، وكل ذلك عَدْلٌ من الله، لأنَّ لَه فِعْلَ ذلك، لا آمِرَ فوقَهُ، ولا مَالِكَ غَيْرُهُ، ولا مُعتَرِضَ عليه، وإذا وَقَعَتِ المعاصي من العبد(١١٠ كان ذلك جَوْراً وظُلْماً.

فإن قيل: وكيف يكون الفعل الواحد عَدْلًا وظُلْمًا(١٣) في حالة واحدة؟

قيل: إنَّما يتناقض ذلك لو كان من جهة واحدة، بالإضافة إلى فاعِـل<sup>(١١)</sup> وَاحِد، فَامَّا إذا كان من فاعِلَين أو مِن فاعِلِ واحد مِن حِهَتين فَلَا يَتناقضُ ذلك.

<sup>(</sup>١) في (غ): يسمى،

<sup>(</sup>٢) في (ل): عند المحققين بقوله.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(ل) و(ح) و(ط): لجميع.

<sup>(</sup>٤) في (ط): الحسن.

<sup>(</sup>٥) في (غ): استولى سبحانه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): جميع الأفعال، وضبَّب على الجميع.

<sup>(</sup>٧) في (ط): بالحسن.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ل): المصدور.

<sup>(</sup>٩) زيادة للبيان.

<sup>(</sup>١٠) في (غ): الباري تعالى.

<sup>(</sup>١١) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>١٢) في (ك) و(ح): العدل.

<sup>(</sup>١٣) بعدها في (ط) و(ل): فإن قيل، ولا معنى لها. ﴿ (١٤) في (ط): فعل فاعل.

وكذلك عندنا، يكون الفعل الواحد حسنًا قَبِيحًا في حالة واحدة من جهتين، معلُومًا مَجهُولًا من طريقين، وكذلك يَجوُزُ أن يَكُونَ الخبرُ صِدْقًا كَذِبًا مِن جهتين، وقد حقَّقُنَا ذلك في الأُصُولِ<sup>(١)</sup>.

## المسألة الرابعة: في وصف كلام الباري (٢) بأنه عَدْلٌ

قد ثبتَ صِحَّةُ وَصْفِ الباري تَعَالَى بالعَدْلِ، فأمّا وصف كلَامه بـه فَعَلَى وجهين:

أحدهما: أنه مُتَّسِقُ<sup>(؟)</sup> الفَصَاحَةِ، مُنتَظِمٌّ في الجَزَالَةِ، لا يقال: إنه جَزْلٌ وهَزْلٌ، وفَصِيحٌّ ورَكِيكٌ<sup>(۱)</sup>، بـل هـو فـي الجزالة والفصاحة علـى أَوْفَى طَرِيقَةٍ بأجمعِهِ<sup>(ه)</sup>، مُتناسِبٌ بجُمُلَتِه<sup>(۱)</sup>، وهذا هُوَ العَدْلُ في لسان العرب؛

الثاني: أنَّه لَا باطِلَ فِيه ولَا ظُلْم، بَلْ هُوَ كلَّه حَقَّ وحَسَنَّ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَلِ وَإِيتَآءِكْ ذِكَ الْفُرْبِيٰ وَيَنْهِىٰ عَي الْقَحْشَآءِ وَالْمُنصَّرِةِ وَالْبَغْيُ يَعِظْكُمْ قَلَّكُمْ تَدَّكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٥].

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَرَفتم العَدْلَ، فاعلَمُوا أنَّ للبارِي تعالى أَن يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ ويَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، لا تتغيَّر الأفعالُ بالنَّستَةِ إليه، وعن هذا وقعت العبارة بقوله: ﴿قِقَالُ لِمَا

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): متَّسِقٌ في، وفي (ق): مشتق، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (غ): وكيد.

<sup>(</sup>٥) في (ط): فأجمعُه.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): لجملته.

يُرِيدُ﴾ [هود:١٠٧]، فلو عذَّب الخلق أجمعين؛ من نبيٍّ مُرسَل، ومَلَكِ (١) مُقْرَب، وعبد صَالِح، كما لو نَعَمَ مُقرَّب، وعبد صَالِح، كتعذيبه للكفَّار والعُصاةِ لكان ذلك عَدْلًا مِنه، كما لو نَعَمَ الجميع في حِنانِه لكان ذلك فَضُلًا منه، وإذ (١) نَوَعَهم نَوْعَيْن، وفَرَيقُهم فَرِيقَيْن؛ وَفَرِيقًا فِي السَّعِير، فنلك حِكْمَةٌ بَالِقَةٌ، فعَذَابُهُ للجَمِيع عَدْلٌ، ورَحمتُه لِلجَميع عَدْلٌ، ورَحمتُه لِلجَميع فَضُلٌ، وتَنْوِيعُه حكمةٌ (١) فَصْلٌ (١)، وعن هذا قال بعض علمائنا: نعوذ بالله من عَذٰلِه، ونَرْغَبُ إليه في أَفْضَلٍ وَجُهَيْ حِكْمَتِه.

وبعد هذا قد(ه) وَجب أن نتكلُّم على أسمائه الفعلية إن شاء الله.

## المنزلة السفلى للعبد:

على العبد في ذلك أمران:

أحدهما: أن يُصَمِّمَ عَقْدَهُ على أنه لا يستقبح منه موجود.

الثاني: أن يلزمَ الاستقامة في كلِّ حال، وحينئذ يُسمَّى عَدْلًا، ولذلك تحقينٌّ بيَّنَّاه في المسائل الفقهية.

<sup>(</sup>١) في (ط) وغ: أو ملك.

<sup>(</sup>٢) في (ط): إذا.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) ضرَب عليها في (ل)، وفي (ط) و(م) و(غ) و(ق): وفضل.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ط).



[1/117] اعلَمُوا - أدام الله لكم التبصرة -/ أنَّ الخالق اسمٌ عَظِيمٌ في ذاته (١)، عَظِيمٌ في مُتعلَّقاتِه، يَقْرَعُ<sup>(١)</sup> من التوحِيد بابًا<sup>(١)</sup>، ويَهْتِكُ من المعارِفِ حِجَابًا، ويُغْدِفُ (٤) دُون المقصِّرينَ جِلْبَابًا، وفيه أَرْبَعَةُ فُصُولٍ (٥):

#### الفصل الأوَّل: في مورده

قال الله تعالى(٦): ﴿ أَلْخَالِقُ أَلْبَارِكُ أَلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤] ، وقال: ﴿ مِنْ خَالِي غَيْرُ أَللَّهِ ﴾ [فاطر:٣]، وقال: ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَلْخَلُّقُ أَلْعَلِيمُ ﴾ [الحجر:٨٦]، وورَدَتْ بِه السنَّة في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ المفسَّر، وأجمعت عليه الأمَّة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

وَرَدَ في اللغة على أربعة معانِ:

<sup>(</sup>١) ولهذا جعلوه من أخص صفات الله تعالى، راجع: الغنية في الكلام (٢١٠/٢)، ففيه تفصيل حسن لهذه الأخصية.

<sup>(</sup>٢) في (غ): يرفع.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: أبوابا، وفي (ك) تضبيب عليها، وأثبتنا ما أثبت بالطرة وصحَّحه.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): يقذف، وفي (ق): يقرب، وهو تصحيف، ومعنى يغدف: يرخى ويلقى، مختار الصحاح: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر الفصل الرابع.

<sup>(</sup>٦) في (ط): قد قال تعالى ، وفي (ل) و(م): قال تعالى.

الأوَّل: التقدير ، ومنه قول زُهَيْر:

وَلاَّنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَيَعْدِ فِي الْقَوْمِ بَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرِي<sup>(۱)</sup> يقول: إذا قلَّرت شيئًا قَطْفَتُهُ، وغيرك ثُقَدَّهُ ما لا يَقْطَعُهُ.

وعليه يُخَرَّجُ ﴿ وَتَمَبَرَكُ اللهُ أَحْسَمُ الْخَلِيفِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] ، ومن أمثالهم: هذا ما فَرَتُهُ أَيْدِي الخَوَالَقِ، أي الأَسْاكِفَة ، ويُروى عن الحجَّاج أنه قال:  $\tilde{ V}$  أَعْدُ إِلَّا وَفَيت ، ولا خَلَقْتُ  $\tilde{ V}$  إِلَّا فَرَيْتُ  $\tilde{ V}$ .

الثاني: الإنشاء والاختراع، وإليه الإشارة بقوله تعالى<sup>(1)</sup>: ﴿هَلْ مِنْ خَلِيٍ غَيْرُ أَلَّهِ﴾ [فاطر:٣].

الثالث: أنَّ الخَلْقَ التَّصْوِيرُ كقوله تعالى: ﴿إِنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّيسِ حَهَيْئَةِ الطَّيْرِ﴾ [آل عمران:٤٩]، يعني أُصَرُّورُ<sup>(١)</sup>.

الرابع: الخَلَقُ: الكَذِبُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَخْلَفُونَ إِفْكَاَّ﴾ [العنكبوت:١٧]، وكقوله: ﴿إِنْ هَنذَ آلِلَّا خَلْقُ الْأَوْلِينَ﴾ [الشعراء:١٣٧]، يعني كَذِبَ الأوَّلينُ (١).

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (٣٦)، وقال: اليقول: أنت إِذَا قدرت أمرك قطعته أي تتمّ على عزمك فِيهِ وتمضيه ولست ممن يشرع فِي الْأَمْر ثـمَّ يَبْدُو لـه فيتركه، وانظر التهـذيب (١٦/٧)، الزاهـر فـي معـاني كلمـات النـاس (١٨/١)، تفسير الطبـري (١٩/١٩).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: أخلق.

<sup>(</sup>٣) تفسير أسماء الله الحسنى للزجَّاج ( ٣٦)، والصحاح للجوهري (١٤٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في (ط): يصور، وفي (م): تصور، ةفي غ: يصوره.

<sup>(</sup>٦) على إحدى القراءنين، أي بتسكين اللام وفتح الخاء، وهي قراءة «ابن كثير وأبي عَمْرو والْكِسَائِي، والْبَاقُون بضمهما»، التيسير في القراءات السبع (١٦٦)، وانظر تفسير الطبري (٣٧/١٩).

# الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

اعلَمُوا - أرشدكم الله - أنَّا قد بيَّنَّا وجوه تصرُّف (١٠) الخَلْـقِ في اللغة، وعدَّدناها عن أثمتنا على أربعة أنحاء.

فأمًّا الثلاثة<sup>(٢)</sup> منها فجائزة في حتَّ الله تعالى، والرابع مستحيلٌ، وهو كون الخَلْق بمعنى الكذب.

وتأويل الوجوه الثلاثة<sup>(٣)</sup> المذكورة وتصرُّفِها في حقِّ الله تعالى تَتَعَلَّقُ<sup>(٤)</sup> بها معانٍ لابُدَّ من تفصيلها<sup>(٥)</sup> بِفُصُولٍ تميِّزُ آحادَها، وتشرحُ مقاصدها، ومسائلُ تُعبَّهُا، وعدَدُها ثلاثةٌ:

المسألة الأُولى: في بَيَانِ حقيقة الخَلْقِ ووَجْهِ تَرْكِيبِ الحقائق المعنويَّةِ على الأَلفاظ اللغويَّة

فنقول: أمَّا(١) الخلق بمعنى الإبداع والاختراع فهو حقيقةٌ، وهو لله وحدة لا يَشْرَكُهُ فيه غيرُه، على ما حقّقناه في كتاب المُقْسِط والمُتَرَسَّط(١) والمَقْدِ الأَصْفَرِ وغَيْرِها، وكلَّ ما وراءه مجازٌ حتى قول الله سبحانه(١٠): ﴿ وَإِذْ تَخْلُنُ مِنَ الطِين كَهْنِيَة ِ الطير﴾ فإنه اتَسَاعٌ، كما سمَّاهُ مُبرِنًا لِلأَكْتَهِ، ولم يَكُن هو الذي يُبرِئ، ولكنه نَسَبَ الفِعْلَ إِلَيْهِ لَمَّا كان مَخلُوقًا بِسَبَبٍ دُعَاتِه، وكان هُو المتحدَّي بِه، وجاء شاهِدًا على صِدْقِه، وكذك قوله تبارك وتعالى: ﴿ أَخْسَلُ

<sup>(</sup>١) في (ط) و(م): تصريف.

<sup>(</sup>٢) في (ط): الثلاثة الأُوّل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): يتعلق.

<sup>(</sup>٥) في (ط): تحصيلها.

<sup>(</sup>٦) في (غ): إن.

<sup>(</sup>٧) في الباب الثاني منه، في خلق الأفعال وما يتصل به: (٩ ٥ – ٨٨).

<sup>(</sup>A) في (ط): تعالى، ولم يرد في (ل)، وسقط الكلام كله من (م).

والباري تعالى هو الخالق بالحقيقة وحده، لأنَّه يُخْرِجُ الأشياء من العدم السي الوجود، وقد ضلَّت القَدَرِيَّة (٢٠ عن هذا الاعتقاد، حتى زعمت أن العبد خالِقٌ بِالحقِيقَةِ، مُخْرَعٌ لِأَعْيَانِ الأَفْعَالِ، مُخْرِجٌ لها مِن العدَم إلى الوُجُودِ، فَيَا عَجَاً لَهُمْ كَيْفَ ذَهَلُواْ عن الحقائق العقلية، وأَعْرَضُوا عن (١٠) الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّة، حتى عَن قوله (١٠): ﴿أَمْ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَآةِ خَلَفُواْ كَنْ قَلُواْ مَعْلَواْ لِلهِ شُرَكَآةِ خَلَفُواْ كَنْ قَلُواْ مَعْلَواْ لِلهِ شُرَكَآةِ خَلَفُواْ كَنْ قَلُواْ مَعْلَواْ لِلهِ شُرَكَآةً خَلَفُواْ كَنْ قَلُواْ مَعْلَوْهُ اللّهِ شُرَكَآةً خَلَفُواْ كَنْ تَقْلُهُ وَالْمَالِقَةُ الْخَلْقُ

\_

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): فتبارك الله أحسن الخالقين.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): عبده.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): أحدهما.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) استنكارا واستبعادا.

<sup>(</sup>٧) يعني المعتزلة في مسألة خلق أفعال العباد، المسألة العقدية المعروفة في كتب الكلام.

<sup>(</sup>٨) في (غ): واعترضوا على.

<sup>(</sup>٩) في (ط): قوله تعالى.

عَلَيْهِمْ ۚ فَلِ اللَّهُ خَلِينُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفَهِّلَرُ﴾ [الرعـد:١٦]، فكـم فـي هذه الآية من حُجَّةٍ، لو شُرِعَتْ لهُم(') فيها مَحَجَّةٌ.

وأمَّا الخَلْقُ بمعنى التقدير، فقد قال بعض علمائنا: إنَّه لو كان الخلق بمعنى التقدير لكان كل مُقَدِّر خَالِقًا، وكلُّ خَالِقٍ مُقَدِّرًا، والأمرُ بِعَكْسِ ذلك، بمعنى التقدير لكان كل مُقَدِّر خَالِقًا، وكلُّ خَالِقِ مُقَدِّرًا، والأمرُ بِعَكْسِ فلك، لأنَّ العرب تقول: قدَّرت في نفسي شِعْرًا، ولا تقول في ذلك خَلَقْتُ، فلو كان أوتقول: قدَّرت السَّاحَةَ والثَّوْبَ والبِنَاء، ولا تقول في ذلك خَلَقْتُ، فلو كان معنى التَّقْدِيرِ لتصرَّف معه في جميع مواضِعه، فعُلِم أنَّه قد يكون غيرُ الله مُقَدِّرًا ولا يكُونُ خَالِقًا.

قال الإِمَّامُ الحَافِظُ<sup>(۱)</sup> ﷺ: هذا كلامٌ صحيحٌ في الردِّ على القدَرية الذين يزعمون أنَّ غيرَ الله خالِقٌ، ولَكِن لَا تَمْتَعُ<sup>(۱)</sup> مِن كون الخَلْقِ بمعنى التقدير كما وَرَدَ في اللغة، ويكونُ الخالِقُ بمعنى<sup>(۱)</sup> المُقَدِّرِ على عِلْم وتَدْبِيرٍ، وإذا كان قدَّرُ فوا بغيْر عِلْم كان خارِقًا، كقوله تعالى: ﴿وَخَرَّفُوا لَهُ، بَنِينَ وَبَنَنتٍ بِغَيْرٍ عِلْمَ الأَنعام: ١٠٠]، والله (۱) تعالى خَالِقٌ مُقَدِّرٌ، وغيرُه مُقَدِّرٌ عَيْرُ خَالِقٍ، وكُلُّ خالِقٍ مُقَدِّرٌ، وليس كُلُ مُقَدِّرٍ خَالِقًا، كالحَمْدِ والشَّكْرُ وشِبْههمَا.

وَأَمَّا الخَلْقُ بمعنى التصوير فقد وقعت الإشارة إليه (۱) بقوله (۱): ﴿ يَخْلُفُكُمْ مِي بُطُونِ المَّهَانِيَكُمْ خَلُفاً يَنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي طَلْمَنْتِ فَلَمْنَ

<sup>(</sup>١) في (ط): لكم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): قال الفقيه الإمام القاضي أبو بكر بن العربي.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(م): يمنع.

<sup>(</sup>٤) في (ط): هو .

<sup>(</sup>a) في (ط) وغ: مقدِّرا.

<sup>(</sup>٦) في (ط): فالله.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): بقوله تعالى.

[الزمر:٦]، فَنَقَلَهُم مِن صُورة إلى صُورة، ومن هيئة إلى هيئة، وقال أيضًا في صفة النطفة: ﴿مُخَلَفَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَفَةٍ﴾ [الحج:٥]، أي مُصَوَّرة وغير مُصَوَّرة، وقد يكون الخالق والمُصَوِّر بمَعْتَيْنِ، كقوله تعالى: ﴿وَلَفَدْ خَلَفْنَكُمْ فُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ﴾ [الأعراف:١١]، فيكون قوله: ﴿خَلَفْنَكُمْ ﴾ إخبارًا عن الخروج من العدم إلى الوجود، وقوله: ﴿صَوَّرْنَكُم ﴾ (أشارة إلى الصورة الباطنة المختصَّ بها الآدَمِيُّ دون غيره.

[1/17] فثبت أن الخالق على الحقيقة والعموم هو/ الله وحدَه، ولذلك نقول في كل ما خلقه أحدثه وأوجده واخترعه، ولا يقال فيمن (٢) صدق في خبره: خلقه (٢)، فانفرد بذلك الله وحده (١).

## المسألة الثانية: في تسميته خالقًا في الأزَلِ

قال علماؤنا<sup>(٧)</sup>: سمَّى نفسَه تعالَى خَالِقًا فِي الأَزَلِ ثُمَّ خَلَقَ، فكان خَالِقًا عند<sup>(١)</sup> وُجودِ الخلق حَقِيقةً، وتُسمِّيه خالقًا قبل ذلك مجازًا<sup>(١)</sup>، على معنى أنه سَيخُلُقُ، كما قال تعالى: ﴿ أَرْلِينِيَ أَعْصِرُ خَمْراً﴾، وكقولهم: حاجٌ لمن قَصَدَ

<sup>(</sup>١) في (ك): وصورناكم،

<sup>(</sup>٢). في (غ): لمن ·

<sup>(</sup>٣) في (ط): ولذلك لا نقول في كل من خلق وما خلق، وسقطت من غ.

<sup>(</sup>٤) في (غ): نجز .

<sup>(</sup>٥) في (غ): نجزه.

<sup>(</sup>٦) في (غ): بذلك وحده سبحانه.

 <sup>(</sup>٧) على أصلهم في صفات الأفعال، وفي ذلك خلاف بينهم، انظره في مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (٢٩٧/٣)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (٨٧)، الإرشاد:
 ١٤٤، وشرحه للمُقترح (ص٤٣٠-٤٤٤).

<sup>(</sup>٨) في (ط): من عند.

<sup>(</sup>٩) في (ط) وغ: وتَسميتُه خَالِقًا قَبْلَ ذلك مَجَازٌ.

الحج، فالحقيقة إنّما تكون عند وُجودِ الخمر والحجِّ، كذلك حقيقةُ كَونِه خَالِقًا؛ إنّما يكون ذلك عند وُجُودِ الخَلْقِ.

فإن قيل: أليس كلامُه عندكم غيرَ مَخلُوقٍ لم يَزَلُ ؟ قلنا: أجل.

قيل: فقد وصف نفسه بأنه خالقٌ في الأزّل، فيجب أن يكون خَالقًا فيه ويكون(١١ حقيقةً.

قلنا: إن كان أخبر تعالى عن كونه خالقًا قبل أن يَخْلُقَ، فإنَّ الإخبارَ عن ذلك حقَّ وحَقِيقَةٌ، ووصفَهُ بذلك مَجَازٌ، كما قال تعالى للملائكة: ﴿إِنِّ خَلِينٌ بَشَرَآ مِن طِينٍ﴾ [ص:٧١]، معناه سَأَخْلُقُ، وهذا غَرَضٌ (٢٠ لا يَتفطن له إلَّا لَبِيبٌ، ومن قَصَّرَ (٢٠) عنه، نظَرَهُ في كتاب المُقْرِط، فإنَّه (١٠ تنكيثُ وَ ٥٠ له حَقِيقَتُه، وأقربُ مِثَالٍ فيه الآن يُنتَّهُكَ عليه ولا يَخْرُجُ عن الغَرْضِ أنك تقول: في قِرَابي (٢٠ سَيْفٌ فَاطِعٌ، فقولُك حَقَّ وحَقِيقَةٌ، ووصف السَّيْفِ بالقطع (١٠ مَجَازٌ إذ لم يقطع بعدُ، وساغ ذلك فيه لأنَّه بصفة القاطع، فإذا قطع كان وصفُ القاطع فيه حَقِيقَةٌ.

فإن قيل: فهذا يُوجِب أن يكون لله<sup>(۸)</sup> اسمٌ حَادِثٌ، وذلك يُجَوِّزُ حُدُوثَ كُلِّ اسم له.

<sup>(</sup>١) في (ك) و(غ) و(ح): أو يكون.

<sup>(</sup>٢) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: غرض، وأثبت محله: غوص، ورمز له بصح.

<sup>(</sup>٣) في (ط): قصر.

<sup>(</sup>٤) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط): ينكشف.

<sup>(</sup>٦) في (ك): جِرَابي.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): لله تعالى.

الجواب: أن نقول: إن أردتم بالاسم المسمَّى فهو غَيْرُ حَادِثٍ، وإن أردتم ('' التَّسْمِيَةَ له والإخبار عنه، فإنَّ الأصل في التسمية له والإخبارِ عنه التَّوقِيفُ '''، وقد ورد به خبر الله فقُلْنَاه'''، وبيَّنًا بعد ذلك معناه.

## المسألة الثالثة(٤): في اختصاص الباري تعالى بالخَلْقِ

ذَهَبَ جماعةٌ من المبتدعة (\*) إلى أنَّ الباري تعالى يخلق الأجسام والجواهر وَحْدَها(\*)، وأمَّا حَلُقُ (\*) الأعراض فيُشارِكُه في ذلك العَبْدُ، وعند أهل السَّبَةِ - ولله عليهم المنَّة - أنه خالق كُلِّ شيء، لا شَرِيكَ له في ذاته ولا صفاته ولا مخلوقاته، ﴿ مَنَدَا خَلْنُ اللهِ قَأْرُونِ مَاذَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونِهِ، ﴾ [الممان: ١]، ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِللهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ١٦]، وقال: ﴿ إِللهُ خَلِقُ كُلُ عَلَيْهِمْ قُلُ اللهِ شَرَعِهُ ، وقوله (\*): ﴿ أَلهُ خَلَقُ الدِينَ عَلَى اللهِ شَرَعَهُ مُقُلُ اللهِ شَرَعَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهُ فَتَشَابَةَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلُ

وكيف يصحُّ هذا، واسم الخالق أُمُّ جميع أسماء الأفعال بعده، وإليه يرجع كلُّ اسمٍ يعود إلى صفات الفِعْلِ أَوَّلًا، ثمَّ يَخْتَصُّ بعد ذلك كلُّ اسمٍ بحسب مُتعلَّقِهُ من المخلوقات، وهذا سِرُّ بَدِيعٌ فيه، فكيف يصحُّ أن يَكُونَ أَصْلَ جميع أسماءً(١٠) أَفْعَالِهِ وَتَقَمُّ المشاركةُ فيه له.

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦].

<sup>(</sup>١) في (ط): أردتم به.

<sup>(</sup>٢) في (غ): التوقف.

<sup>(</sup>٣) في (غ): فقبلناه.

<sup>(</sup>٤) في (غ): السادسة، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٥) وهُم أَصحاب معمر من المعتزلة، مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (٩/١)

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: وحدها.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (غ).

 <sup>(</sup>٨) قوله: (كل شيء ... فأروني ماذا خلق) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٩) في (ط): قوله تعالى. (١٠) سقط من (ك) و(غ) و(ح) .



/ فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مَوْرِدِهِ

وَرَدَ به القرآن، قال الله تعالى<sup>(۱)</sup>: ﴿أَنْخَالِنُ أَنْبَارِكُ﴾ [العشر:٢٤]، ووَرَدَ في حديث أبي هريرة المفسَّر، وأجمعت عليه الأمَّة.

#### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

البارئ هو الخالق، يُقال: بَرَاً الله الخلق يَبرؤُهم بَرْءًا، والبَرِيَّة (" الخَلْقُ، فَهِيلَةٌ بمعنى مَفْعُولَةٍ، وأصله الهمز، إلَّا أنهم اتفقوا على تَرْكُ الهَمْزِ، ويُقال: أَجْلَتِ البَريَّة – إذا تُوكَ هَمْزُهما – مِن بَرْبُثُ القَلَمَ إذا قَطَعْتَه وأَصلَحَتَه (")، ويقال: أُجِلَت البريَّة مِن البَرا، وهو التُراب، ولهذا المعنى صارَ لهذا اللفظ اختصاص بالحيوان دون السماء والأرض وغيرهما(")، حتى كان عَلِيٌّ يَخْلِفُ: والذي فَلَقَ الخَيَّة وَبَرَأ النَّسَمَةَ.

## الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً وحَقِيقَةً

وفيه ثَلَاثُ مَسَائِل(٥):

<sup>(</sup>١) سقط من (ط) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ط): البريئة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ويقال أخذت ٠٠٠ أصلحت) سقط من (غ) و(ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): غيرها.

<sup>(</sup>٥) في (ك): مسألتان، وهو سبق قلم.

#### المسألة الأولى: في التركيب

أمَّا قول أهل اللغة إن الباري هو الخالق فليس يصحُّ على الإطلاق<sup>(۱)</sup>، وإنَّما يصحُّ أن يقال إن الباري<sup>(۱)</sup> هو الخالق في حالةٍ أو على صفةٍ أو لموصوفو<sup>(۱)</sup>.

فَأَمَّا قُولُنَا البَارِي<sup>(٤)</sup> هو الخالق في حالة ، فنعني به الحالة الثانية (٥) ، فإنه يكون خالقًا غير باريم ، ثم يكون بارتًا في قَوْلِ ، أو خالقًا بارتًا ، على ما يأتي سانه إن شاء الله (١).

وأمَّا الباري<sup>(٧)</sup> على صِفَةٍ، فلأنَّ الخالق المقدِّر على نِظَامٍ وتَرْتِيبٍ المُخْرِجَ من العدَم إلى الوجود هو<sup>(٨)</sup> الباري بالحقيقة دون غيره.

وأمًّا قولنا لموصوف (٩) فلوجهين:

أحدهما: أنَّ الباري هو الخالق للحيوان، لأنه مأخوذٌ من البَرَا، وهو التراب، لقوله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ﴾ [الروم:٢٠].

<sup>(</sup>١) كذلك ذهب شيخه الغزالي في التفريق بين الخالق والبارئ والمصور، المقصد الأسنى (٧٤-٧٦)، ولكن على غير المعنى الذى ذهب إليه المصنف، فتأمله.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): بوصف.

<sup>(</sup>٤) في (ك) وغ: الخالق هو الباري.

<sup>(</sup>ه) في (ط): الثالثة.

<sup>(</sup>٦) في (غ): الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) في (ط): قولُنا.

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(غ): وهو.

<sup>(</sup>٩) في (ط): بوصف.

الثاني: أن الباري هو الخالقُ الخَلْقَ الحسَنَ المُنْقَنَ، كقوله: ﴿لَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَننَ مِيّ أَحْسَنِ تَفْوِيمٍ ﴾، وقوله: ﴿وَنَهْسِ وَمَا سَوَّلِهَا ﴾.

#### المسألة الثانية: في الاعتقاد الصحيح

إذا فَهِمت معنى الباري لُغَةً، وعرفت التركيب المعنويَّ الاعتقاديَّ، فالباري تعالى بارئٌ بكل وَجْهِ منها، لأنه المُقَدَّرُ للمخلوقات قبل خَلْقِهَا(') وتدبيرها كما بيَّنًا، وعِلْم الله سبحانه(') مُحِيطٌ بالمخلوقات قبلَ وُجُودِها، فكان حَلْقُهَا على مُقْتَصَى عِلْمِه أوَّلا، ثُمَّ انشأها وأبدعها، منها أُصولٌ مبتدأةٌ من غير شيء، ومنها فُروعٌ مبنيَّةٌ عليها ومَخلُوقةٌ منها بحُكْمِهِ('') لا عن حاجة، والله فالثاني (') في جَرَازِ كونة خَلْقًا(') مُستَأْنَفًا من غَيْرِ شَيْء كالأوَّل، والعِلْمُ به مُحِيطٌ، والقدرةُ له('') مُتَّسِعةٌ، فَتَبتَ جَوَازُهُ، وخَفِيَتِ الحِكْمَةُ على الخلق في تَكُونِ منه من شَيْء قبله.

### المسألة الثالثة: في مزيدِ تحقيق يرجع إلى الاشتقاق

يصحُّ<sup>(۷)</sup> في الاشتقاق أن يكوِّن الباري من البَرَا وهو التراب، ومن بَرَيْتُ القلم إذا سوَّيَّتُه للعمل المقصود، ولكن إذا كان غير مهموز، فأما إذا كان مَهمُوزًا فلا يصح أن يكون مُشتَقًا منهما، وإنَّما ورد في القرآن مَهمُوزًا من بَرَأَ؛ إذا أنشأ

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) و(ق): لأنه المقدر للمخلوقات قبل خلقها على علم وتدبير كما بينا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(غ): بحكمة، وما أثبتناه ضبطناه كما هو في (ك) و(ح).

<sup>(</sup>٤) في (غ): فالباري.

<sup>(</sup>٥) في (غ): خلقها.

<sup>(</sup>٦) في (غ): به متشعبة.

<sup>(</sup>٧) في (غ): فصح.

وأَوْجَدَ، واتَّفَقَ الناس على قِراءَته مَهمُوزًا، ولم يُسَهِّلُهُ أَحَدٌ في قوله: (١ الباري، [١/١٤] ولا في/ قوله: ﴿بَارِيكُم ﴾، فعلى هذا يصحُّ انحصار المعنى في تفسيره في الإنشاء دون التسوية والإصلاح.

فامًّا الذي وَرَدَ منه في السُّنَةِ، وَلَطَقَتْ بِهِ الأُمَّةُ فيصح أن يكون مُسَهَّلًا ('')، وكذلك في قوله: ﴿ الْبَرِيتَةِ ﴾ ، فإنه قُرِئ مَهمُوزًا وغيرَ مَهمُوزٍ، فيرجع اشتقاقه إلى ملا وَرَدَ في القرآن من هَمْزِ البارئ وبارئكم ، ويَصِحُ تَشْهِيلُهُ ، فيعود إلى قراءة من يُسَهِّلُ البريَّة ، ورجوعه إلى الإنشاء في قولنا البارئ أولى في المعنى ، الأنه (الأيفيد ما الايفيدُهُ مُسَهَّلًا لوجهين:

أحدهما: أن يكون الخالقُ المقدَّرُ والمخترِعَ أيضًا، فيكون وصفُّه بذلك يُفيد مجموعَ الأمرين له كما بيَّنًا، ويكون وصفُّه بالباري بعد ذلك يُفيد المُنْشِئَ لما قدَّر وعلِمْ\*).

الشاني (۱): أن يكون ألخالقُ المنشئَ على العموم لكلِّ مخلوق، ويكون الباري المنشئَ للحيوان على الخصوص دون غيره، لقول عَلِيَّ ﷺ فضى يمينه: «والذي فلت الحبة وبرأ النَّسسَمَة» (۱)، فخصَّها دون غيرها

(١) في (ك): قولنا.

 <sup>(</sup>۲) في (غ): متساهلا.

<sup>(</sup>٣) في (غ): ويرجع.

 <sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): لا يفيد ما يفيده مسهلا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ط) و(ل)، وفيهما: وعلى الباري أن يكون.

لقوله (١) بَرَأَ مَعَها (١) ، وتكون الفائدة في ذِكْرِ الاسم الأخصِّ – وهو الباري بعد الأعمِّ وهو الخالق- التَّنبِية على ما في الحيوان من بَدِيع الصَّنعة وغَرِيبِ اللَّلَالة.

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله: ﴿وَقِعِ أَنْهُسِكُمُّو أَقِلاَ تُبْصِرُونَ﴾ [الذاربات:٢١]، فنبَّه بجميع المخلوقات على الاعتبار بالدُّلالة على الصانع، وخصَّ النفس لما فيها من زيادة الاعتبار ببديع التركيب، وقد قال بعض علمائنا: إنه يجوز أن يكون الخالق البارئ إثباعًا وتأكيدًا، وما قدَّمناه أَوْلى، فإنه لا يُصارُ (٣) إلى التأكيد إلا بُعْدَ ضِيق المعنى.

(١) في (ط): بقوله.

<sup>(</sup>٢) أصله من الخطابي في شأن الدعاء: (٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (غ): يضاف.



فيه أربعة فصول:

الفصل الأوَّل: في مورده

قال تعالى: ﴿الْخَالِينُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾، ووَرَدَت بِه السنة في حديث أبي هريرة المفسَّر، وأجمعت عليه (١) الأمَّة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

نقل علماؤنا فيه أربع عبارات:

الأُولى: المصوِّر الذي أنشأ خلقَه على صُور مختلفة وهيئات متغايرة (٢٠).

الثانية: هو المُمَثِّلُ، والصورة المثال<sup>(٣)</sup>.

الثالثة: المُرَكِّبُ، والصورة التركيب، يقال: صوَّره إذا فعَله هكذا، وتقول العرب: فُلانٌ صَيْرٌ شَبِّرٌ<sup>(۱)</sup>، إذا كان ذا صُورة وشَارة حَسَنَةٍ.

الرابعة: المُنهِي للشَّيْء المخلُوقِ إلى غَايَةِ خَلْقِهِ، كما يُقال: صار الأمر إلى كذا أي انتهى إليه، ومنه قوله: ﴿وَإِلَيْهِ إِلْمَصِيرُ﴾، وقوله: ﴿أَلَّا إِلَى اللهِ تَصيرُ الْأَمُورُ﴾ [الشورى:٣٠].

<sup>(</sup>١) في (ط): الأمَّة عليه.

<sup>(</sup>٢) قول الخطابي في شأن الدعاء: (٥١).

<sup>(</sup>٣) الثعلبي في الكشف والبيان عن تفسير القرآن: (٩/٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) جمهرة اللغة: (٢/٧٣٦)، غريب الحديث للخطابي: (٤٨٥/٢).

## الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً

فيه خمس<sup>(۱)</sup> مسائل:

المسألة الأولى: في التركيب

أمًا الأقوال التي سردناها قَبْلُ عن أهل اللغة فهي مُتذَاخِلَةٌ، عند التحقيق<sup>(٢)</sup> ترجع إلى ثلاثة:

الأوَّل: أن يكون المصوِّرُ الموجِدَ/ على هَيْشَةٍ، وهي التركيب، وهي [١١٤/ب] الصورة؛

الثاني: أن يكون المصوِّر هو الممثِّل، والصورة هي (٣) المثال.

الثالث: أن يكون المصوِّر هو المُنْهِي للشيء إلى غايته.

والباري تعالى هو المصوِّر بهذه (۱) المعاني الثلاثة على التمام والكمال ، بكل الوجوه وبجميع (۵) المعاني .

أمّا إن قلنا<sup>(۱)</sup> إنَّا المصوِّر هو المُوجِدُ على صُوَرٍ وهيئات، فهو الباري تعالى، لأنه الخالق أولًا، وهو العالم المقدِّر المدبرِّ، وهو الباري المنشئ المخترع ثانيًا، وهو المصوِّر ثالثًا، أي المركِّب لما عَلِمَ على هيئةٍ وصفةٍ، كان

<sup>(</sup>۱) ذكر أربعة منها.

<sup>(</sup>٢) في هامش (غ): أهل، وفوقها خ.

<sup>(</sup>٣) في (ك): هو.

<sup>(</sup>٤) في (غ): لهذه.

<sup>(</sup>٥) في (غ): ولجميع.

<sup>(</sup>٦) في (غ): قولنا.

يجوزُ تَقدِيرُ وجود الموجود على غيرها؛ من تفصيلات تقدير<sup>(١)</sup> وجُودِها ومحتملاتها، فإنه:

[الأوَّل]: لا يخفى (٢) على لَبِيبٍ أنَّ الوجود المطلق غيرُ الوجود على صِفَةٍ وهَيْثَةٍ، وأنَّ التَّرْكِيب معنىٌ غَيْرُ الوُجُودِ، كما خلق الأرضَ قرارًا، والسَّمَاء بِناءً، والجماد والحيوان، والنَّامي وغير النَّامي<sup>٣</sup>).

الثاني: أنه خَلَقَ آدم، ثمَّ نام تَوْمَةٌ فانتزعَ ('' ضِلَعًا من أضلاعه، فخلَق منه حَوَّاء (<sup>6)</sup> على تؤمِه، فخلَق للها مِثالًا ونوعًا ليسكن إِلَيْهَا، ونبَّه على ذلك بقوله: ﴿هُوَ أَلَذِك خَلَفَكُم مِّن نَّهْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف:١٨٩] ('') ولو شاء لخلقها معه، ولكنه بدأ بآدمَ ثُمَّ خَلَقَهَا ('' على مثاله للحكمة (<sup>(۸)</sup> التي أشار إليها.

وأمَّا إن قلنا إن الباري هو المصوِّرُ أي المُمثِّلُ الموجِدُ على مِثالٍ، ففي ذلك فائدةٌ بَهِيعَةٌ، واعتقادٌ عَظِيمٌ، وتَنبِيهٌ على القُدْرَةِ المقتَوِنَةِ بالحِكْمَةِ غَرِيبٌ، وذلك أنّ كلَّ فاعِلِ فإنَّما يَرْبِطُ صَنعَتَهُ بمثالٍ سَابِقٍ عَليْهَا بزيَادَةٍ أو نُفْصَانٍ،

<sup>(</sup>١) قوله: (وجود الموجود على غيرها؛ من تفصيلات تقدير) سقط من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٢) ضبب عليها في (ك).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وغير النامي) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): وانتزع.

<sup>(</sup>ه) قصّة خلق آدم رويت بالفاظ مختلفة، من طرق كثيرة عن أبي هريرة، ومن الألفاظ المروية من طرق ضعيفة ما أورده المؤلف، أي التي فيها انتزاع ضلع من أضلاعه، وخلق حواء منه، فقد رواه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (١٥٥٣/٥)، وابن أبي حاتم في التفسير (١٦١٢/٥)، وابن منده في التوحيد (١٦١/١).

<sup>(</sup>٦) في (غ): ثم خلق منها زوجها ليسكن إليها.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل) و(م): جعلها.

<sup>(</sup>٨) في (ط): بالحكمة.

وبِمِغْلِ أو اختِلافٍ، ولا يُتصوَّر أن يفعل على غير ذلك لفُصُورِ عِلْمِه وقُدْرَتِه ، ولاَ حَتِيَاجِه إلى الآلاَتِ الموصلة إلى ما يَقصِدُ فِعْلَهُ ، والله تعالى قاعِلٌ بالوَجُهُيْنِ على الطَّرِيقَيْنِ المبدعُ أَوَّلاً ، والمُمَثَلُ ثانِيًا ، فإنَّه خلق اللهُ أُصُولَ العَالم أَوَّلاً من غير شيء ، وإنَّما أخرجها من حالة العدم إلى حالة الوجود ، ولو شاء تعالى أن يجعل فروع العالم كأصوله فتكونَ مخلوقةً من غير شيء منقولةً من حالةِ العدم إلى صفة الوُجود لَقَعَل ، ولكنَّه بحكمته البالِغةِ ومشيئتِه النَّافِذة خَلَقَ الأُصولَ من غير شيء ، ثم ركَّبَ الفروع على الأصول وأوجدَها الله .

فكُلُّ موجُودٍ من فَرْعٍ فإنَّما يَرْجِعُ في تمثيله إلى أَصْلِهِ الموجُودِ منه، حتى تَقَلَّغُلَ في ذلك بعضهم فقال ما لا يَأْبَاهُ الشَّرْعُ، ولَكِنَّه يَقِفُ<sup>٣٠</sup> دون إدراكه حَقِيقَة العَقْلُ، وهو أن الإنسان مخلوقٌ من أُصول العالم، وهو على مثاله مفطورٌ، وأنَّ العالم عالمان، الأكبرُ وهو السماوات والأرض وما بينهما من كواكب وبِحَارٍ، وأن الإنسان عالم أصغرُ، وأنَّه موجودٌ فيه ما في العالم الأكْبَرِ<sup>(1)</sup>.

وهـذا ممـا لــو أَذْرَكْنَـا<sup>(٥)</sup> حَقِيقَتَـهُ، وحَـصَّلْنَا كَيْفِيَتَـهُ، ورَتَّبْنَـا النِّسَبَ فــي الإنسان، بما في العالم الأكبر حتى نَتَهِيً/ إلى المطلوب في ذلك، لكان اعتِبارًا [١١٥/أ] بَدِيعًا، ولكنَّا<sup>(١)</sup> تَفْصُرُ<sup>(١)</sup> عنه، فلذلك وَقَفْنَا دونه.

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): فأوجدها.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): تقف.

<sup>(</sup>٤) قد أشار إلى هذا في القانون، وأتى فيه بما بسطه هنا، وفيه: ولقد غلا في ذلك بعضهم نقال: إن الإنسان هو العالم الأصغر، والسماوات والأرض بما تشتمل عليه هو العالم الأكبر»، (ص ٢٤٤)، وهو يقصد شيخه أبا حامد الغزالي، ينظر تعليق محقّق القانون.

<sup>(</sup>٥) في (غ): أدر كنا.

<sup>(</sup>٦) في (غ): ولكنا.

<sup>(</sup>٧) في (غ): يقصر .

وأمَّا إن قلنا: إن الباري هو المصوّرُ بمعنى أنه المُنْهِي للمخلوقات إلى نهايتها فإنه معنى صحيحٌ في حقّه تعالى مختصٌّ به (۱)، فإنه ابتدأ الخلق، فمنه ما أنهى الوجود فيه نهايته، ومنه ما سَيُنُهِيهِ، والكلَّ بيلِه، فما أنهى منه فعن قُدرة وبحكمة لا عَن حَاجَةِ، وما أخّرَ فيحكمة أُخرَى لا عَن مَعْجِزَة، وإليه وَقَعَت الإسارة بقوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ إِلْمَصِيرُ ﴾ (۱)، وبقوله: ﴿وَآلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ﴾ (۱)، وبقوله: ﴿وَآلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْمُصِيرُ ﴾ المعنى يُماثلُه من أسمائه أَلْمُنتَهِيٰ ﴾، وتكون (۱) تسميته تعالى بأنه مُصوِّرٌ بهذا المعنى يُماثلُه من أسمائه الحسنى أنه بدئ (۱)، على ما يَردُ بيانُه إن شاء الله تعالى.

#### المسألة الثانية<sup>(ه)</sup>:

وهي غايةٌ في هذه الأسماء الثلاثة، وهي الخالق البارئ المصوِّر.

اعلَمُوا أنَّ قولنا خالقٌ مأذونٌ في تسمية العبد به بثلاثة أوجه<sup>(۱)</sup> من الأربعة المتقلِّمة ، ممنوع في وجه منها ، وهو كونُه خالِقًا بمعنى الإيجاد والاختراع ، كما أن الباري تعالى يُسمَّى بأنه خالقٌ بثلاثة أَوْجُهِ من الوجوه الأربعة أيضًا ، ممنوع تسميته بأنه خالق على معنى الاختلاق ، لوجوب الصدق في خبره واستحالة الكذب عليه .

وقد اقتحمت القدَرية هـذه الـشنعاءَ فـسمَّت العبـد خالقـا بمعنـى مُخترعٍ ، وأوجبت ذلك له ، وقد بيَّنًا فسادَه في كتب الأصول .

<sup>(</sup>١) في (غ): في حقه معناه اختص به.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): وإلى الله المصير.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يكون.

<sup>(</sup>٤) في (ل): مدبَّر، وفي (ق) و(م): جرى، وما أثبتناه صحَّحه في (ك).

 <sup>(</sup>٥) في (ك) و(ح) و(ل) و(غ) و(ق) و(م): الثالثة، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): أوجه.

وأمّّا قولنا(۱) خالقٌ(۱) بمعنى مُقدَّر فجائِرٌ وصفُ العبد به، وكذلك كونُه خالقًا بمعنى مُصوِّر، وفي ذلك تَفْصِيلٌ بَدِيعٌ، وهو أنه رُوِيَ عن النبي ﷺ أنه قال: «لعن الله المصوَّرِين، وقال: إنَّ أصحاب هذه الصور يُحذَّبُون يوم القيامة، يقال لهم: أحيُّوا ما خَلَقَتُم»(۱)، والحكمة في ذلك الجزاءُ على تعاطيهم التمثيلَ لِمَا(۱) وجب التخصيص(۱) به لله سبحانه، ولذلك وردت الرُّخصةُ في كلِّ ما لا رُوحَ فيه؛ من نَبَاتٍ أو جَمَاد، ووقَفَ النَّهِيُّ (۱) على ما فيه الروح لحكمة بَدِيعَة، وذلك أن كل مخلوق سوى الآدميُّ فإنَّما له صورةٌ ظاهرة لا باطن لها، والآدميُّ خُلِق خَلْقًا بَديعًا بأن جُعِلت له صُورةٌ ظاهرةً وهي الخَلْقُ، وصورة باطنة ؛ وهي خُلِق نَبُلكُ ، ومدار الأمر فيه على الصفة الباطنة وهي الخُلُق لوجهين:

أحدهما: أنَّ دوامَ وُجودِه بها، حتى إذا فارقته تفكَّك تركيبُه وتفرَّفت أبعاضُه، وصار في الوجود أَدْوَنَ من الجمَادات.

الثاني: أنَّ مَدْحَه وذمَّه وتُوابّه وعِقابَه إنَّما يَكُون بها وعليها، وهي المعنى البديع والسرُّ الغَريبُ الذي تفرَّد سبحانه بمعرفة جِنسِها يَقِينًا، وهي الرُّوحُ، فإنه اضطرَّ الخَلْقَ إلى معرفتِهم بها؛ وجودًا في ذواتهم، وحجَبَ عنهم

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): كونه.

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(ل) و(م): خالقا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٥٧٧)، والبخاري؛ في التفسير، باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون»: ٧٥٥٨ (١٩/٩- طوق النجاة)، من حديث ابن عمر، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٤٤١٧)، والبخاري؛ في النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة: ١٨١٥ (٧/٥٧- طوق النجاة)، ومسلم؛ في اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة: ٢١٠٧ (٣/١٦٦- عبد الباقي)، من حديث عائشة ها.

<sup>(</sup>٤) في (غ) و(ط): لهما، وفي (ق): بما.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(غ) و(ح): التصحيح.

<sup>(</sup>٦) في (ط): النهي فيه.

معرِفَتها ضَرُورَةً<sup>(١)</sup>؛ تَعْجِيزًا وتَنبِيهًا، بقوله<sup>(١)</sup>:﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ [الذاريات:٢١].

فإذا<sup>(٣)</sup> تعاطى العبد تَصويِرَ ما لا بَاطِنَ له مُكِّنَ من ذلك رُخْصَةً، وإذا [١١٥/ب] تعاطى تَصويِرَ ما له صُورَةٌ بَاطِنَةٌ مُنتعَ من ذلك لثلاثة أوجه/:

الأوَّل: ارتباط(١) الصورة الباطنة بالظاهرة.

الثاني: كونُها طريقًا إلى المعجزة الظاهِرَةِ على يَدَيُ عيسى عليه السَّلَام (°) حين قال: ﴿ وَإِذْ تَخْلُنُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّاةِ الطيرِ بِإِذْنِي قِتَنفِحُ قِيهَا فِتَكُونُ صَتِيراً بِإِذْنِيَ ﴾ [آل عمران ١٤٠] .

الثالث: كونُها حِمَّى للصُّورَةِ الباطِنَةِ المعجُّوزِ عَنْهَا، وحُكْمُ الحِمَى حُكْمُ المَحْمِيِّ في الامتناع منه.

ورُخِّصَ فيما عَدَا الإنسان لوجهين:

أحدهما: التخفيفُ مِن الله عزَّ وجلَّ (') على العباد في تَرْكِ عُمُومِ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِم فيما تَتَعَلَّقُ (') به آمالهم، فهو سبحانه لو شاء لعمَّ بِحَجْرِه، ولكنَّه لحكمته (ا) البالغة إن منَعَ طَرِيقًا أَبَاحَ آخَرَ إِنْقَاءً (') على النفس المتنتيَّة.

<sup>(</sup>١) في (ط): صورة، وما أثبتناه صحَّحه في (ك).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: لقوله.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): وإذا.

<sup>(</sup>٤) في (ط) بياض قدره كلمة.

<sup>(</sup>٥) لي ترد في (غ).

<sup>(</sup>٦) لم يرد في (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٧) في (ط): يتعلق.

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ل) و(م): بحكمته.

<sup>(</sup>٩) في (ك): بقاء.

الثاني: التفريقُ بين ما له حُرمةٌ وبين ما لا حُرمةَ له، فمنع مِن تَصْوِيرِ مَا لَه حُرمةٌ له، فمنع مِن تَصْوِيرِ مَا لَه حُرمةٌ بباطنه (۱): «أحيوا ما خلقتم»، حُرمةٌ بباطنه (۱): «أحيوا ما خلقتم»، كأنه يقال له (۱): ما صوَّرت ضاهرَه وأُقْدَمْتَ (۱) عليه صَوِّر إِنِ استطَعْتَ بَاطِتَه، وأُذِنَ فِي تَصْوِيرِ ما لَا حُرمَةً لَه تَنبِيها على تَبَايُنِ ما بَيْنَ المنزِلَتَيْنِ، وهذه بَدَائِعُ رَأَيْنَا أَنْ لا نُخلِي هذا الفَصْلَ مِنْهَا.

#### المسألة الرابعة (٥): في ترتيب هذه الأسماء

وهي تَتَرَتَّبُ على التفسيرات المتقدمة الثلاثة ، على ثلاث(١) مراتب:

أوَّلها: الخالِق المُقَدِّرُ للأشياء قَبْلَ خلقِها، الباري المُوجِدُ لِمَا قدَّر<sup>(۱)</sup>، المُصوَّر المظهِرُ لتركيبِهَا وصُورِها<sup>(۱)</sup>.

الثانية: أنَّه الخالِق الموجِد، المخترِع البارِي، المنشِئ للنَّسَم، المصوَّر المُوجِد للصُّورِ والهيئات<sup>(۱)</sup>.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (ط): باطنة.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في (ط) و(ل)، وفيهما: يقال لهم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): أقدرت.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٦) في (ط): ثلاثة.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): صوَّر وقدَّر.

<sup>(</sup>٨) هو ترتيب الإمام الغزالي في المقصد الأسني: (٧٥-٧٧).

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل): المصور الموجد للنبات.

الثالثة: الخالق المخترع، الباري المسوِّي لِمَا خَلَقَ، المُحْسِنُ له (۱)، المُحْسِنُ له (۱)، المصوِّر الجاعِلُ (۱) له على هيئات مختلفة، وقد قرأ بعضهم: ﴿الْخَلِينُ الْبَارِثُ الْبَارِثُ الْمَارِنُ اللهُ الكل ويعلِّق الآخِرَ بالأوَّل (۱).

## المسألة الخامسة: [في الألفاظ الواردة في هذا الباب]<sup>(٥)</sup>

الألفاظ الواردة في هذا الباب كثيرةٌ أُمَّهَاتُهَا خمسةٌ وعشرون لفظًا(٦٠):

الأوَّل والثاني والثالث: الخالق، البارئ، المصوِّر.

الرابع: الفاعل.

الخامس: الصانع، العامل، المُوجِد، المنشئ، المكوِّن، المبدع، البديع، المبتدع، المبدع، البديع، المبتدع، المُحدِث، البادئ (١٠٠٠)، التبديع، المبتدع، المُثبدئ، المعيد، الذارئ، الفاطر، الراتق، الفاتق، الجاعل، المصطنع، الفالق (١٠).

وسنتكلُّم على كل اسم منها بما حضر في الحال إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): الفاعل.

<sup>(</sup>٣) روي عن علي بن أبي طالب \$ كما في: النكت في القرآن الكريم (٩٠)، و مشكل إعراب القرآن لمكي (٢٩٢/٥)، وتفسير ابن عطية (٢٩٢/٥) وفيه: «وقرأ علي بن أبي طالب: «المصور» بنصب الواو والراء على إعمال البارئ به، وهي حسنة يراد بها الجنس في الصور، وقال قوم عن علي بن أبي طالب ر الله قرأ: إنه قرأ: «المصور» بفتح الواو وكسر الراء على قولهم الحسن الوجه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقد قرأ بعضه ٠٠٠ الآخر بالأول) سقط من (ك) و(غ) و(ق) و(ح) و(م).

<sup>(</sup>٥) زيادة للبيان.

<sup>(</sup>٦) في (ط): لفظةً.

<sup>(</sup>٧) في (م): الباري.

<sup>(</sup>٨) في (ل): الباقي.

<sup>(</sup>٩) في (غ): الفاعل، وهو الاسم السادس والعشرون، ولم يتكلم عليه المؤلف.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا انتهى العبد إلى هذا المقام، وعَلِمَ معاني قوله: ﴿الْخَلِينُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ تحقَّق أنَّ للباري تعالى بـذلك أحكامًا يختصُّ بها، أُمَّهَاتُها سِتَّةُ أحكام:

الأوَّل: أنه المقدِّر الذي لا يُرَدُّ قَدَرُه ولا يُخَطَّأُ<sup>(۱)</sup> تَقْدِيرُه.

الثاني: أنه لا يُخْرِجُ مِن العَدم إلى الوُّجُودِ غيرُه.

الثالث: أنه لا يُنشِئُ الحيوان سِوَاهُ.

الرابع: أنه لا يُنمِي (٢) النَّامِي (٣) غيرُه.

الخامس: أنه يَخْلُقُ على غَيْرِ مِثَالٍ.

السادس: أنه لا يُنهِي المعاني غايتَها إلَّا هُوَ سُبْحَانَه.

## المنزلة الثانية(١) للعبد:

وهو أن<sup>(ه)</sup> يُراعِيَ نفسَه في اعتقاده وعلمه<sup>(۱)</sup>، وله في ذلك خمسة أحوال: الأُولى<sup>(٧)</sup>: أن يعتقد أنَّ<sup>(۱)</sup> الباري تعالى خالقُ الأعيان والآثار وكلِّ شيء، حتى الأعراض، ولا يخرج حادثٌ عن قدرته، قَيْرِيحَ نفسَه من كدُّ النَّصَبِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): يخطئ.

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ق): ينهي.

<sup>(</sup>٣) في (ح) و(ل) و(ط): النوامي، وفي (ق) و(م): النواهي، وفي (غ): الناهي.

<sup>(</sup>٤) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): وهي بأن.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): عمله.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: الأوَّل.

<sup>(</sup>A) سقطت من (غ).(۹) في (ط): التعب.

[1/117]

/ الثانية(١٠): أن لا يَطْرَحَ عن نفسه ظاهرَ الشرع في الأمر والنهي، وإن كـان الأمر كلَّه لله، فإن العبـد لا يخلـو عـن تَوَجُّهِ الأمـر والنهـى إليـه(٢)، وتتطرَّقُ(٣) المَحْمَدَةُ والملامَةُ إله.

الثالثة (٢٠): أن لا يُعجَب بنفسه ، فإنه مخلوق أوَّلًا من تُراب ، وثانيةٌ (٥) مِن نُطْفَةٍ ، فيحِقُّ التواضع لمن أوَّله قَذَرٌ وآخِرُه دَفَرٌ .

الرابعة(١): أن يرى عَجِيب صُنْع الله كيف خَلَقَ الصورة الظاهرة للآدميِّ، وهى الخَلْقُ، فقطع كَسْبَه عنها، فلا حِيلة له فيها، وخلق الصورة الباطنة وطَرَّقَ (٧) كَسْبَ العبد عليها، فتارَةً تَحسُنُ باختيارِه وكَسْبِهِ، وتـارة تَسُوءُ بـذلك، وهو(^) تحت إرادة الله ومشيئته ، لقوله: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ أَللَّهُ ﴾ .

الخامسة(١٠): أن يرى أن الله حسَّن خَلْقَ (١٠) أكثر الخَلْقِ وعـامَّتهم، وقليلُ من حسَّن خُلُقَه، فتميَّز الآدَمِي مِنَ البهائم بالصورة الباطنة، وهي الخُلُق، وتميَّزت البهائم من النبات بمعرفة المنافع والمضرات، وتميَّز النبات عن الجماد بالنماء(١١)، وأعظمُ المراتب منزلةً تَحْسِينُ الخُلُق، ولهذا أثنى الله سبحانه على

<sup>(</sup>١) في (ط): الثاني.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): تطرُّق.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): الثالث.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(غ): ثانيا.

<sup>(</sup>٦) في (ط): الرابع.

<sup>(</sup>٧) أي جعل لها طُرُقًا متعددة.

<sup>(</sup>٨) في (ط) و(ل): هي.

<sup>(</sup>٩) في (ط): الخامس.

<sup>(</sup>١٠) سقط من (ط).

<sup>(</sup>١١) في (غ): والنماء.

نَبِيَّهُ عليه السَّلَامِ(١) بها، حتى بَلغَ بفضله الغاية فيها، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُنِ عَظِيمِ﴾ [القلم:٤].

وامًّا في عِلْمِه (۱) فان (۱) يعتبر في جميع المخلوقات بصورها وهيئاتها، وكيف (۱) تركيبُها، وحكمةُ تصويرها وترتيبها؛ ما بين ظاهر وباطن عجائبُ لا تخصَى، فإنَّ ظاهره مُلْبِسٌ بالحواسِّ، وفيها أمورٌ من الحكمة عظيمةٌ، وبدائعُ من الخِلفة كثيرةٌ، كالعين وصفاتها (۱)، وكيفية تركيبِ طبقاتها وتُورِها، والقَم وما فيه من لسانٍ بنطقٌ، وأسنانٍ تطحنُ (۱)، واليدِ وبطشها، والرِّجْلِ وبَسْطِها، وباطنُه منحونٌ بالغرائب؛ أوَّلُها القلب، ومَن لكَ بعجائيه، وسائرُ الأعضاء وما فيها من المنفعة، وكيف أعدها الله (الخامة فيها من الخدوة والحدة، فالكَيْدُ يَسْتَحِيلُ فيها كلُّ مَطْعُومٍ وإن اختلَفَتْ صفاتُه دَمًا على صفة واحدة، وما فيه من ثُفْلٍ (۱) وسَوَادٍ يَقْدِقَهُ إلى الطَّاالِ فيتَبْلُه منه، وما فيه مِن رُغْزَةٍ تقبلُه المَرَارَةُ، وما فيه مِن مائييَّة (۱) رَقِقَةً الى الطَّانة، الكَلُومُ الله المثانة، وما فيه مِن رُغْزَةٍ تقبلُه المَرَارَةُ، وما فيه مِن مائيَّة (۱) المئانة، الكُلُيَةُ، حتى يَسْرِيَ اللَّمُ إلى العُرُوقِ صَافِيًا، وتَقْذِفُ (۱) الماءَ إلى المئانة،

 <sup>(</sup>١) في (غ) و(ل)) و(ط): على نبيًّا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي (م): على نبيًّه
محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): عمله.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: فبأن.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: كيفية.

<sup>(</sup>ه) في (ط): وما فيها من لسان، وفي (غ): وكيفية صفاتها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وأسنان تطحن) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (غ): الله سبحانه.

<sup>(</sup>٨) في (ط): تفل.

<sup>(</sup>٩) في (ط): ماية ، وفي (م): مائيته.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ل): تقذفُ الكلية، وفي (م): تقرب الكلية، وهو تصحيف.

وما بَقِيَ من ثُفْلٍ قَبِله المِعَى، ثُمَّ خَرَج منه سَهْلًا، ولذلك كان صلى الله عليه إذا خرج من الخلاء يقول: «الحمد لله الذي أخرج عني خَبَتُه، وأبقى فيَّ طئِبُهه»(''.

فكان ﷺ يحمد ربَّه على ما سخَّر له من الخِدمة، ويسَّر<sup>(۱)</sup> له من المنافع، ويسَّر<sup>(۱)</sup> عليه من العسير، تنبيهًا لنا على الشُّنَّةِ، وقضاءً لما سَبَقَ من حقِّ المِنَّةِ.

فأمًّا الفاعل والصانع والعامل ('')، فهي الفاظ حَقِيقتُها تَتَصرَّفُ (' الى من يُخْرِج الشيء من العدَم إلى الوجود، وتنطلق (' أيضًا على المُكْتَسِبِ، فإذا وَصَفْنَا بذلك ربّنَا رَجَعَ له الوصف بذلك إلى الحقيقة في الأسماء، وإذا أُضِيقَت إلى العبد وأُخبِر به / عَنه كما وَرَدَ في الشرع وأُذِنَ لنا فيه كقوله: ﴿ وَصَدَالِتَ يَهْعَلُونَ ﴾، ﴿ وَصَنعون ﴾، ﴿ وَيَعْمَلُونَ ﴾، عاد ذلك إلى معنى الكَسْبِ، إلا ('') أن يُقيَّد بما ('') لا يليق إلَّا بالله، كقوله تعالى (''): ﴿ فِقَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود ١٠٠٠] ، فعَّال لِمَا يشاء ('')، فلا يرجع ذلك إلَّا إلى الله وحده لا نفراده بذلك الله المعنى.

E30111. . . . . 1743

<sup>(</sup>١) لم نجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) ف*ي* غ: سيّر.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): سهَّل.

<sup>(</sup>٤) وهي الأسماء: السادس، والسابع، والثامن.

<sup>(</sup>٥) في (ط): تنصرف،

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): ينطلق.

<sup>(</sup>٧) في (ط): إلى.

<sup>(</sup>٨) في (غ): ما.

<sup>(</sup>٩) لم يرد في (ط) و(ل).

<sup>(</sup>١٠) كذا في جميع النسخ.

وأمَّا المُوجِد<sup>(۱)</sup> فهو عبارةٌ عن مُخْرِجِ الشيء من العدَم إلى الوجود حَقِيقة، ويُعجّبُرُ به عن المكتسِب مجازًا، ووَصْفُ المنشِئ<sup>(۱)</sup> مثلُه، وكذلك المكوّن والمخترع<sup>(۱)</sup>، إلّا أني أتوقف في المكوِّن على قول علمائِنا، ولا أرى فيه إلّا الانفراد لله وحده، لقوله (۱) تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ لِذَآ أَرَدْتُكُ أَل تُفُولَ لَهُ عَنْ مَعْرِضِ التعظيم والمدح لله سبحانه لم يَجُزُ لِأَحَٰوِ أَن يُخْبِرَ به عَنْهُ.

وأمَّا المُبْدِع والمُبْتدع والبَديع<sup>(ه)</sup> فهو الذي أنشأ على غير مثال، وأنا من قَوْلِ المُبْتَدعِ على نَظَرٍ، وقد يأتي بَلِيعٌ بمعنى مُبدع.

وتحقيقه أنَّ العرب تقول: بَدَعَ الشيءَ يَبْدَعُه إذا ابتداًه، فهو بَدِيعٌ، فَيِيلٌ بمعنى مَفْعُول، والبِدْعُ المبتداً الأوَّلُ، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]، ويقال: شيء بَدِيعٌ أَيْ مُعْجِبٌ، كأنه مُفتَتَعٌ لم يُوجَد مثلُه في طَرِين الحُسْنِ، ويقال أيضًا: أَبْدَعَ فهو بَدِيعٌ أي مُبْدِع، فَعِيلٌ (١٠) بمعنى مُفْعِلٍ، ويقال: ابتدَع: أَتَى ببِدْعَة، ويُستَعْمَلُ في المحمود والمدفّوم، لكن جاء قوله: ﴿وَيقال: ابتدَع: أَتَى ببِدْعَة، ويُستَعْمَلُ في المحمود والمدفّوم، لكن جاء قوله: بهعنى مُبدِعها ومُفْتِيح وُجُودِهَا على غَيْرٍ مِثَالِها، ولم يَأْتِ في وَصْفِها (١٠) بَدِيعٌ مُطْلَقًا، فيكون معناه مُعْنَى شيء بَدِيعٍ، واستَنكَفَنَا في وصفه بمُبْتَدِعٍ (١٨) لاسترَاكِه في الخير والشرَّ، مع أنه لم يَردُ بِه أَمْرٌ، والله أعلم.

(١) الاسم التاسع.

<sup>(</sup>٢) الاسم العاشر.

<sup>(</sup>٣) الاسمان الحادي عشر والثاني عشر.

<sup>(</sup>٤) في (ط): بقوله.

<sup>(</sup>٥) الأسماء: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر.

<sup>(</sup>٦) سقط من (غ).

 <sup>(</sup>٧) في (ط): وصفه.
 (٨) في (ط): مبتدعًا، وفي (ل): مبتدع.

وأمَّا المُحْدِث<sup>(۱)</sup> فهو بمعنى الفاعل، ومثله المُبْدِي<sup>(۱)</sup>، وهو المُظْهِر، والمُعِيدُ<sup>(۱)</sup> هو الذي يُرُدُّ الشيءَ بعد<sup>(۱)</sup> عَلَمِهِ ويَرْجِعُهُ بَعْدَ ذَهَابِه.

وأمَّا المُبْدِئ<sup>(٥)</sup> فهو بمعنى المُنْشِئ، والمذارِئ<sup>(١)</sup> بمعنى الخالق، يقال<sup>(١)</sup>: ذرأ الله الخلت ق كلَّت (١)، ﴿ وَلَفَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيراً مِّنَ ٱلْجِنَّ وَالاِنسِّ ﴾ [الأعراف ١٧٩]]، ومنه اللُّرِّية.

وأمَّا الفاطُرُ<sup>(۱)</sup> فهو بمعنى الخالِق عند قَوْمِ<sup>(۱۱)</sup>، وعِندِي أنَّه مِن الفَطْرِ، وهو النَّنَّقُ<sup>(۱۱)</sup>، وهـو قولـه: ﴿أَوْلَمْ يَرَ أَلَذِينَ صَّهَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَّوَاتِ وَالأَرْضَ صَّانَتَا رَتْفَا قِهَتَمْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء: ۳]، والرَّنْقُ الضَّمُّ والجمع، والفَّنْقُ الفَرْقُ<sup>(۱۱)</sup>.

وقال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة»(١٦٠) أي الشَّقُ، وقال ابن عَبَّاسٍ: ما كنتُ أعلم ما معنى قوله: ﴿قَاطِرِ أَلسَّمْنُوّاتِ﴾ [الأنعام:١٤](١٠٠ حتى

<sup>(</sup>١) الاسم السادس عشر.

<sup>(</sup>٢) الاسم السابع عشر.

<sup>(</sup>٣) الثامن عشر

<sup>(</sup>٤) في (ط): من.

<sup>(</sup>٥) في (غ): البدئ، وهوالاسم التاسع عشر؛ وسيفصل في الأخيرين.

<sup>(</sup>٦) الاسم العشرون.

<sup>(</sup>٧) في (ط): تقول.

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: ذرأ الله الخلق، كقوله.

<sup>(</sup>٩) الاسم الواحد والعشرون

<sup>(</sup>١٠) في (غ): عندهم.

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>١٢) الراتق الفاتق، الثاني والعشرون والثالث والعشرون.

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه أحمد (۷۳۲۱)، والبخاري؛ في الجنائز، باب أذا إسلم الصبي هل يصلى عليه: ۱۳۵۸ (۹٤/۲ - طوق النجاة)، ومسلم؛ في القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة: ۲۰۵۸ (۲۰٤۷/۶) - على الفطرة: ۱۳۵۸ (۲۰۵۷/۶)

<sup>(</sup>١٤) في (ط): فاطر.

اختصَم إليَّ أعرابيان في بئر<sup>(۱)</sup>، فقال: أنـا فَطَرْتُهـا<sup>(۱)</sup>، ومنـه فِطْرُ الـصائم أي مـا يَشُةُه أوَّلًا.

وأمَّا الجاعِل<sup>(٣)</sup> فله ثلاثة مَعَانٍ:

الأوَّل: المُحْدِث، كقوله: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام:١].

الثاني: التسميةُ، كقوله: ﴿جَعَلْنَنهُ فَوْءَاناً﴾ [فصلت:٤٤]، وقوله: ﴿وَجَعَلُواْ أَلْمَلَيْكِكَةَ الذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَٰنِ إِنْشَاً﴾ [الزخرف:١٩].

الثالث: بمعنَى النَّقْلِ والتحويل، كقولك<sup>(١)</sup>: جعلت ثوبي في الـصندوق، ويُوصف بذلك القديم والمحدَث.

وأمَّا المصطنع<sup>(ه)</sup> فهو المفتعِل من صَنَعَ ، كالمُقْتَدِر من فَدَرَ ، وقـد تقدَّم بيانُه ، وقد يقال لصاحب الحِرْفَةِ/ صَائِعٌ<sup>(۱)</sup> لِمَا يَظْهُرُ من الأشياء على يديه. . [١/١١٧]

> ومن هذه الأسماء أصولٌ ومنها فرُوع، وسنأخذُ في بيان الأصول منها على التفصيل المتقدِّم.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ك) و(غ) و(ح) و(ق).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبري في التفسير (۲۸۳/۱۱) برقم: ۱۳۱۱۱، والخطابي في شأن المدعاء
 (۲۰۳)، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸/۱)، وفي شعب الإيمان له

<sup>.(</sup>۲۱۲/۳)

<sup>(</sup>٣) الاسم الرابع والعشرون.(٤) في النسخ الأخرى: كقوله.

 <sup>(</sup>٥) الاسم الخامس والعشرون.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): صَنَعَ.



## [الفصل الأول: في مورده وشرحه لغة](٢)

فيه أربعة أبنية: المُبْدِئ، والبادِي، (")، والبَدِيغ، والمُبْتَدِئ (")، ولم يَرِدُ القرآن (هُ بشي، (") منها، لكن وَرَدَ بالفعل، قال الله تعالى ("): ﴿ وَرَهُ وَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ ﴾ [الروم: ٢٧] وقال: ﴿ إِنَّهُ وهُو يَبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ [الروم: ٣٠] ، فجمع في القرآن بين اللَّغَتين ؛ وتصريفُ فعله: بَدَاً الله الخَلْقَ وَأَبْدَأَهُمْ، فهو بادِنُهم ومُبْدِثُهم، كلَّه مَهْمُوزٌ، ووَرَدَ في حديث أبي هُرَيْرَةَ من طريق عبد العزيز بن الحُصَيْنِ ( ( ) البادِي بالدَّالِ، فإن كان مهموزًا فقد تقدَّم بيانُ معناه،

(١) زيادة يقتضيها المقام.

 <sup>(</sup>٢) زيادة منا للبيان، استنتاجا من السياق، ومن النكتة التي أشـار اليهـا بعـد، ومن وجود
 الفصل الرابع بعد شرح اسم المعيد وعدم تخصيصه بفصوله الأربعة.

<sup>(</sup>٣) الاسم السادس والعشرون.

<sup>(</sup>٤) الاسم السابع والعشرون؛ ويكون اسم الفالق الذي لم يتحدث عنه هو الشامن والعشرين، ليستمر العد بالاسم التاسع والعشرين والثلاثين، نعني: المحيي المميت، الذي يأتي شرحهما.

<sup>(</sup>٥) في (ط): هذان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في (ط): لشيء.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: قال تعالى.

<sup>(</sup>٨) سقط من (غ).

وإن تَرَكْتَ الهَمْرَ كان البَادِي والمُبْدِي من قولك بَدَا إذا ظهر، فيكون معناه الظاهِرُ المُظهِرُ.

## الفصل الثاني: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

إذا قُلْتَا إِنَّ<sup>(۱)</sup> المبدِئ بالهمز من أَبْدَاً، فهو بمعنى أنشأ وتَخلَقَ، فهو سبحانه الخالِقُ الذي يُوجِدُ «لَيْسَ» (۱) حتَّى يَصِيرَ «أَيْشْ» (۱)، وهو بمعنى المُكوِّن. المُكوِّن.

وإذا قلنا: إنه البادي بغير هَمْزِ فقَد تَقدَّمَ بَيَانُ الظاهر.

وإذا قلنا: إنَّ المُبْدِي بغير هَمْزٍ هو المظهِرُ، فهو سبحانه مُطْهِرُ الخَفِيَّات؛ بإخراجِ<sup>(١)</sup> من العدّم إلى الوجُود، وبإخراجِ<sup>(٥)</sup> من الغَيْبَةِ إِلَى الشُّهُودِ، وهـذه عَفِيدَةً يَنْفَوِدُ بِها أَهْلُ السُّنَّةِ.

(1) - -1- (1)

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أصل هذه العبارة أشار إليها الخليل في العين (٣٠٠/٧)، ونقله عنه في تهذيب اللغة (٥١/١٣)، في معنى «ليس» فقال (ليس: كلمة جُحود، قال الخليل: معناه: لا أيس، فطُرِحتِ الهمزةُ وأُلزِقَتِ اللَّم بالياء، ودليله: قولُ العَرَبِ: «التنبي به من حيث أيس وليس»، ومعناه: من حيثُ هو ولا هو)، وقال في جمهرة اللغة (٨٦١/٣) (لأن أيس: مَوْجُود، ولا أيس: مَعْدُوم)، وانظر مجمع الأمشال (٨٣١/٤)؛ وقد استعملها أهل الفلسفة في معنيي العدم والوجود، وانظر المعجم الفلسفي لجميل صليبا (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ح) و(غ) و(م): الذي يوجد الشيء حتى يصير شيئًا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): بإخراج الشيء، وفي (غ): بالإخراج.

<sup>(</sup>٥) في (ط): بإخراجه.

فإنَّ القَدَرِيةَ وإخوانها (١) قالوا: إن المعدوم في حال عدّمه شَيْءٌ، عَيْرٌ (١) ، ذَاتٌ ، جوهرٌ (١) إن كان جوهرًا ، أو عَرَضُ (١) إن كان عَرَضًا ، فبأيَّ شَيْءٍ تَعَلَّقَتْ أو أيَّ (١) مَعْنَى للموجود (١) أوادَت ؟ وإنَّما غَلِطُوا في ذلك لأنَّهم نظرُوا إلى أنَّ الباري تعالى عالمٌ قبل أن يَخْلُقَ الخلق (١) ، مُدبَّرٌ مُقَدِّرٌ ، فتعلَّق العِلْمُ والتدبير والتقدير في الأزّلِ بالمخلوقاتِ على أَعْيَانِهَا وأوصافِها ودواتِها ، جواهِرِها (١) وأعراضِها ، ثم كان الموجود (١) على حَسَبِ العِلْمِ والتقدير ، ولم يتحقَّق لهم تعلُّقُ العِلْمِ بالمعدوم المطلق (١٠) إلَّا على تقديرِ الوُجودِ ، ولم يُقرِّقُوا بين الوجود المحقَّق والوُجُودِ (١) المقدّر .

# [الفصل الثالث](١٢): شَرْحُ المُعِيدِ

المُويدُ في اللغة المُفْعِلُ، من أعاد يُعِيد، ومعناه المُوجِد<sup>(١٢)</sup> الموجودَ المسبُوقَ بمثلـه والعقيـدة فيـه أن الوجــود إذا لــم يكــن مــسبوقا بمثلـه<sup>(١٤)</sup>

<sup>(</sup>١) في (غ): وأخواتها.

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت في (ط) و(م) إلى غير.

<sup>(</sup>٣) في (ط): جوهرا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): عرضا.

<sup>(</sup>٥) في (غ): وأي.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: الوجود.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): وجواهرها.

<sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: الوجود.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): المظنون.

<sup>(</sup>١١) في (غ): الموجود.

<sup>(</sup>١٢) زيادة للبيان.

<sup>(</sup>١٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>١٤) قوله: (والعقيدة فيه أن الوجود إذا لم يكن مسبوقا بمثله) سقط من (ط) و(ل).

قيل (١) ابتداء (٢)، وإذا كان مسبوقًا بمثله كان إعادَةً، فكيف إذا كان مُعادًا (٣)

وقد تكلَّمْنَا على الإعادة بما يَكشِفُ حَقِيقَتَها في كُتُب الأُصُولِ('')، وأنَّه يَجُوزُ أَن يُعِيد الجواهِرَ والأَعْرَاضَ والأَوْقَاتَ حتَّى يَكُونُ الوجودُ الثاني هـو الأوَّل بعينه (٠) وعَرَضِه ووقتِه، ولا يَخْتَلِفُ في وَجْهٍ ولَا على(١) حَالِ، ولَكِن وَرَدَ الخبر بالإعادة في بعض الوجوه لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ أَلاَرْضُ غَيْرَ أَلاَرْضَ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ [إبراهيم:٤٨] ، ولو كان الوجودُ بعَيْنِه وصِفَتِه في وَقْتِه (٧) لما كان غَيْرًا له(^)، وقد قيل: ليس للأوقات بَدَلٌ، وذلك مُبَيَّنٌ في كتب الأصول(١).

## اُ کُوَ لَٰٰذٍ:

أسماء الله تعالى على قِسمين من وَجْهِ، وذلك أنَّه قد يكونان(١٠٠) من مَعْنَكِيْن مُتَقَابِلَيْن ، وقد يكُونان (١١٠ غَيْرَ مُتَقَابِلَيْن ، فإن كانا/ من (٢١٠ مَعْنَكِيْن مُتقابلين [١١٧/ب]

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ط) و(ل) إلى قبل.

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ك): ابتدأ، وفوقها في (ك): كذا، والمثبت من (ق) و(ط)، وتحتمل قراءتها في (ل) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (غ): معددا.

<sup>(</sup>٤) في المتوسط (١٢٢)، المسألة الرابعة من الباب الثالث.

<sup>(</sup>٥) في (ط) زيادة: وجوهره.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط): ووقته.

<sup>(</sup>٨) في (ك): لها، ومرضها، وفي الطرة: له، صحع، وفي (غ): الله.

<sup>(</sup>٩) في الباب المتقدم الإشارة إليه من كتب أصول الدين.

<sup>(</sup>١٠) في (غ): يكونا.

<sup>(</sup>١١) في (غ): يكونا.

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ك).

كقولنا: المُبْدِئ<sup>(۱)</sup> المُعِيد<sup>(۱)</sup>، المُحْيي المُويت، المُعِزُّ المُدِنُّ، القابضُ الباسطُ، فقد قال بعض علمائنا: إنَّه يَحْسُنُ في مثل هذا أن يُقْرَنَ بَيْنَ الاسمين ولا يُفْرَدَا؛ ليكون أَلْبَأ<sup>(۱)</sup> عن القدرة، وأدلَّ على الحكمة، فلذلك قَرَنَّا بينَهُما، وسنسلُكُ هذه السبيل في بقية الأسماء المتقابلة إن شاء الله<sup>(۱)</sup>.

## الفصل الرابع: في التنزيل فيهما

إذا تحقَّقَ العبد معنى الإبداء والإعادة عَلِمَ أن للباري(٥) أحكامًا ستَّةً:

الأوَّل: أنه يُبْدِئُ الخَلْقَ على غَيْرِ مثال ، ثم يُعيدهم<sup>(١)</sup> على ذلك المثال قُدرةً وحكمَةً لا حاجةً.

الثاني: يَبْدَأُ<sup>(٧)</sup> بالتفضَّل<sup>(٨)</sup> على العِباد وبالنَّعَم، وقد يُعيدها ويُكرِّرُها، وقد يَقْطَعُها بحَسَبِ تَحصِينها بالشُّكرِ وإدامتها بالذَّكرِ أو التقصير فيه، كما قال تعالى: ﴿لَيْنُ شَكَرْتُمْ لَآزِينَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَلَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إسراهيم، ا)، وكما رُوِي عن عائشة أَنَّها قالت: «قَيَّدُوا النَّعَمَ بالشكر، فَقَلَّ ما نَفَرَتْ عن قَوْمٍ فعادت إليهم، (٩).

<sup>(</sup>١) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): إنباءً.

<sup>(</sup>٤) في (ط) زيادة: تعالى.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٦) في (ط): يزيدهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في (ط): يبدي.

<sup>(</sup>٨) في (ط): اليقين.

 <sup>(</sup>٩) لم نجده عن عائشة، ولكن وجدناه عن عمر عند ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر
 (١٣)، و أبي نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٣٤٠/٥)، غير أنه بلفظ:
 ﴿أَيُّهَا النَّاسُ قَيْلُوا النَّهَمُ بِالشِّكْرِ، وَقَيْدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ».

الثالث: أنه بَدَأَ الخَلُقَ من آدَمَ من تُرَابٍ، ثم يُعيدهم إلى التراب بالموت، فهي الإعادة الأولى، ثم يُخرِجُهم من التراب، فهي الإعادة الثانية.

الرابع: أنه بَدَأَ بني آدم من ماء دَافِقٍ، ثم أعادهم إلى التراب، ثم يخرجهم منه، فوقعت الإعادة في العَيْن لَا في الصَّفَةِ.

الخامس: أنَّه بدأهم من بطون الأُمَّهَاتِ فُرَادَى، ثُمَّ يُعيدهم في الحَشْرِ فُرَادَى، كما قال<sup>(۱)</sup>: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادِىٰ كَمَا خَلَفْنَكُمُ وَ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام:٩٤].

السَّادِسُ: أنه يُحْيِي التُّطُفَّةَ والعَلْقَةَ والمُضْغَّةَ ، ثم يُعِيدُ أن يُحْيِيَ التُّرَابَ<sup>(١)</sup>، وجملةُ الأمرِ أنَّ كلَّ شيء منه بَدَأَ وإليه يَعود ، حَقِيقَةً ومَجَازًا .

#### المنزلة الثانية (٣) للعبد:

إذا تحقَّق المرء للمُبْدِئِ المُعِيدِ هذه الأحكامَ تعلَّقَ بفضلِه فيها وتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بهَا، ألم تسمَعُوا قول الشاعر<sup>(1)</sup>:

وأعطى ثُمَّ أعطى ثُمَّ أعطى وأعطى ثُم عُدْثُ له فَزَادَا مِسرَارًا لا (ف) أعسودُ إليسه إلَّا تبسَّمَ ضَاحِكًا وثني الوسَادَا

<sup>(</sup>١) في (ط): قال تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ط): يعيدهن في التراب.

<sup>(</sup>٣) في (ط): السفلى، وسقطت من (غ).

 <sup>(</sup>٤) أورده ابن أبي الدنيا بسنده إلى زياد الأعجم، أنه دخل على عبد الله بن عـامر بـن كريـز فأنشده أبياتا، وفيها:

وَأَحْسَنَ ثُمَّمَ أَحْسَنَ ثُمَّ عُدُنَا فَأَحْسَنَ ثُمَّمَ عُدْتُ لَــُهُ فَعَــادَا مِــــرَارًا لَا أَصُـــودُ إِلَنِّـــهِ إِلَّا تَبَــسَّمَ ضَــاحِكًا وَتَنَــى الْوِسَــادَا قضاء الحواتج لابن أبي الدنيا (٩٣)، وهو في مكارم الأخلاق للخرائطي (٢٠٧)، وفي الأسماء والصفات للبيهتي (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: ما.

فالله أَحَقُّ بذلك وأَوْلى، وقد قال بعض الناس: ليس لِلْأَوْقَاتِ بَــَكُلِّ، وأنَّ مَن فاتَه وَقْتُ فلَيْسَ لَه إلَيْه وُصُولٌ.

وفي الإسرائليات: أنَّ داود بكي حتَّى غَفَرَ الله له، ثُمَّ بَكَي بعد ذلك، فقيل له(١): ما يُبْكِيكَ ؟ فقال(٢): على فَوَاتِ صفاء ذلك الوقت ، فأوحى الله إليه: هيهات يا داود ، ليس إلى ذلك سبيل .

وهذا فَصْلٌ (٣) يحتاج إلى تَحْقِيقٍ بالغ، فنقول:

من فاته وَقْتٌ بخُلُوهِ عن الطاعة ثمَّ نَدِمَ عليه فإنَّ نَدَمَه ينسحب على الزمان الأوَّل، فإن كان مَعْمُورًا بمعصيةٍ محاها، وإن كان فارغًا عن شَيْءٍ كُتب له(٤) [١١٨/أ] حسنةً ، والنَّدَمُ عِمَارَةٌ ٥ للزَّمَانِ/ الثاني ١٦) ، فلو صادف الزمان الماضي مَعْمُورًا بالحسنات لكان حسنةً بنفسه، وإذا صادَفَه كما قدَّمناه انسحب عليه، ولكن لا يَكُونُ كَمَنْ عَمَرَهُ بالحسنات أَبَدًا، ولذلك قال تعالى: ﴿لاَ يَسْتَوِى مِنكُم مَّلَ أنهَنَ مِن فَبْلِ اِلْقِتْحِ وَقَاتَلَ الْوَلْمَيِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلذِينَ أَنْهَفُواْ مِلْ بَعْدُ وَفَنتَلُوّاْ﴾ [الحديد: ١٠] وقال(٧): ﴿ وَالسَّابِفُونَ أَلاَّوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَالآنصِارِ ﴾

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) في (غ): فقيل.

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (غ): به، وفي (ل): بها.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): تجارة.

<sup>(</sup>٦) بعده في (ك): أما كون الندم يمحو المعصية في الزمان الأول فصحيح، وأما كونه يعمر الزمن الفارغ بالحسنة ففيه نظر، ولا يعرف إلا بالتوقيف، وجعلها بين معقوفتين علامة على الإزالة.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل) و(غ): قال تعالى.

[التوبة:١٠٠]، ومن جاء بعد ذلك<sup>(۱)</sup> فقد نَلِمَ، ولم يُلحِقُهُ النَّدَمُ بمن اكتَسَبَ الفَضْلَ المتقدِّم، وبالله التوفيق والعَوْن، لا ربَّ غيره<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قوله: (ومن جاء بعد ذلك) مكرر في (غ).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وبالله التوفيق والعَوْن، لا ربَّ غيره) سقط من النسخ الأخرى.



فيه أربعة فصول(٢):

# الفصل الأوَّل: في مَوْرِدِهِ

هو اسمٌ وَرَدَ به القرآن، قال الله تعالى: ﴿قَاطِيرِ أِلسَّمَوْتِ وَالأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١٤]، ووردت به السنة، كان النبيُّ عليه السلام (") يقول إذا هبَّ: (اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحق، إنَّك تَهْدِي من تشاء إلى صِراطٍ مستقيم (")، ووَرَدَ في حديث أبي هريرة المفسَّر (ق من ") طريق عبد العزيز، ولم يذكره علماؤنا (")، ولا عُذْرَ لهم في تَرْكِه، لأنهم إن اعتذَرُوا بعُذْرِ المعتزلة في أنه وَرَدَ مُضافًا فقد ذَكَرُوا المَلَّم والنُّور، وإنَّما وَرَدَ مُضافًا فقد ذَكَرُوا المَلَّم والنُّور، وإنَّما وَرَدَ مُضافًا فقد ذَكَرُوا المَلَّم والنُّور، وإنَّما وَرَدَا مُضَافَيْنِ.

<sup>(</sup>١) وهوالاسم الحادي عشر.

<sup>(</sup>۲) وقواء شم الحادي شمر(۲) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٥٢٢٥)، و مسلم؛ في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل: ٧٧٠ (٢٥٣١- عبد الباقي)، والترمذي؛ في أبواب الدعاء، باب ما جاء في افتتاح الصلاة بالليل: ٣٤٠ (٥/ ٣٥٩- بشار)، من حديث عائشة: أنها سئلت عن قيام النبي عليه السلام فذكرته.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (غ): لا من.

<sup>(</sup>٧) في (غ): علماؤنا رحمهم الله.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اختلَفَتْ عباراتهم في ذلك:

فمنهم من قال: إنَّ الفَاطِرَ هو الخالقُ للشَّيْءِ المُبْدِئُ له، يُقال: فطر الله الخَلْقَ يَفَطُرُهُم خَلَقَهُم وبَدَأَهُم، ويُقالُ للخليقة الفِطْرَة، والفِطْرَةُ ما فَطَرَ الله عليه من المعرفة به (۱)، ورُوِي أنَّ ابن عَبَّاسٍ قال: ما كنت أعلم (۱) معنى فاطرِ حتى اختصم إلي أعرابيَّان في بِثْرٍ، فقال أحدهما: أنا فَطَرَتُها (۱)، يعني (۱) أنا شَقَفْتُ أَرضَها عنها.

ومنهم من قال الفَطْرُ: النَّنَقُ، وجَمْمُهُ فُطُور، وفي التنزيل: ﴿هَلْ تَرِئْ مِن قِطُورِ﴾ [الملك:٣]، وفَطَرَ نَابُ البَعِيرِ شَقَّ لِئَتَهُ وَبَرَزَ<sup>(ه)</sup>، ومنه أفطرَ الصائم، وقال عبيد الله<sup>(۱)</sup> الفقيه<sup>(۱)</sup>:

شَقَقْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ فيه هَوَاك فَلِيمَ (٨) فالتأَمَ الفُطُورُ

# الفصل الثالث: في حَقِيقَتِهِ وعَقْدِهِ

فيه ثلَاثُ مَسائِل:

<sup>(</sup>١) سقط من (ك) و(ل).

<sup>(</sup>۲) في (غ): أدري.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): بمعنى.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (غ): عبد الله.

<sup>(</sup>٧) ينسب إلى قيس بن ذريح ، كما في الزاهر في معاني كلمات الناس (١/١٨٧)  $\cdot$ 

 <sup>(</sup>A) في (ك) أثبت الوجهين: ما أثبتنا وصحَّحه، وهو الذي في (ق) و(م)، وفوقه: عليه،
 وهو الذي في (ل) و(غ) و(ح) و(ط).

# المسألة الأولى: في حَقِيقَةِ اللَّفْظَةِ

هذه (۱۱ اللفظة ۱۱۱ مُشْكِلَةٌ على الأحبار ، ألا ترى توقَّف ابن عَبَّاسٍ فيها ، والذي عندي أنَّ فَطَرَ بمعنى شَقَ في كلَّ مَمْنَى ، وإليه يرجعُ كلُّ مثال تقدَّم مُشْكِلا ، كقولهم : فَطَرَ الله الخلق ، معناهُ أنَّهم (۲۱ كانوا مُضْعَةَ فشقَّهُم بالهيئة والأخلاق ، وإليه يرجعُ «كلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ» ، أي على الوجه الذي خَلَقَهُ اللهُ عَلَيْهِ وكتَبَ أن يَلْحَقَه (۱۱) ، ويُحْرِي ذلك على يَدَيْ أَبَوَيْهِ ويظهرُ بسبهما ، وهُو مَعْنَى قُولِهِ وجلًا (۱۱: ﴿ أَوَلَهُ مِنَ الذِي صَحَمْرَوْا أَلَّ السَّمَتوَاتِ وَالأَرْضَ / كانتا مُصْمَتَتَيْنِ لا فُرُجَةَ (۱۱ فيهما (۱۱ فَيهما (۱۱ فَيهما ۱۲ فيهما ۱۲ فيه

[۱۱۸/ب]

بوجهين<sup>(۸)</sup>:

أحلُهما: بأن جعلنا الدُّخان وهو واحد سبع سماوات، وجعلنا الزَّبَـلَ وهـو واحد سبع أرضين، فانشقَّ الإثنان عن أربعةَ عَشَرَ جِرْمًا، وشَقَقْناهما بعـد ذلك، هذه بـالمَطَرِ والمعـارج، وهـذه بالنَّبَاتِ والـوالج<sup>(۱)</sup> والمعـارف<sup>(۱۱)</sup>، واخـتلاف<sup>(۱۱)</sup> الأقضية والمقادير والأرزاق.

<sup>(</sup>١) في (غ): وهذه.

<sup>(</sup>۲) في النسخ الأخرى: لفظة.

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): يخلقه.

<sup>(</sup>ه) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا فرجة) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (غ): بينهما، ومرضها.

<sup>(</sup>٨) ذكر وجهًا واحدًا فقط، وقد يفعل ذلك – أحيانا – قصدًا لا سهوًا.

<sup>(</sup>٩) في (ك) أثبت: الوالج، وقال: صح كذا، وكذلك هو في (ل) و(م)، وفي الطرة أثبت: الموالج، وقال: صح كذا، وكذلك هو في (ق) و(ط)، وفي (غ): الخوالج، وفي (ح): الجواهر.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من النسخ الأخرى. (١١) سقط من (غ).

#### المسألة الثانية: في العَقْدِ

لا يخفى على ذي لُبِّ، بعد معرفة الحقيقة، أنَّ هذا الاسم من أَجَلِّ الأسماء الأفكالِيَةِ قَدْرًا الاسم من أَجَلً الأسماء الأفكالِيَةِ قَدْرًا اللهِ ، وأنَّ حَقَّهُ اللَّالا يُغَفَّلُ عنه، فهو بهذه الرتبة التي بيَّنًا، فالباري تعالى هو الذي رَتَقَ السماوات والأرض، حتى لا تَرَى (") فيها مِن فُطور، وهو الذي فَطَرَها حتى لا يُرى فيها رَتْقًا، فسبحان مُصَرِّفِ المقاديرِ ومُدَبِّرِ اللهُ وَرُدَ اللهُ وَرَد.

# المسألة الثالثة: في وصفه (؛) بالفاتق (ه)

وقد جماء بمه قول عمالى: ﴿أَوْلَمْ يَرَ أَلَذِينَ حَمَّرُوٓا أَنَّ أَلَسَّمَـٰوَاتِ
وَالاَرْضَ حَانَتَا رَثُعْآ مِّمَتُوْنَهُمَا﴾، والفَتْقُ في اللغة هو تَغْرِيقُ المجتمع، لَكِن
غَيْرُ مُبَايِنٍ (٢ بالجُمْلَةِ وَلَا مَحُوزٍ بَطَرَفٍ، وبهذه الدقيقة فَارَقَ الشَّقَ والفَطْرُ، وقَتُّهُ
للسَّمَاء بالمطر، والأرض بالنَّبَاتِ، وبه تَصِحُّ اللَّغَهُ ويَطَّرِدُ الإِشْتِقَاقُ ويَسْتَقِيمُ
التَّوْيلُ لِلْآيَةِ.

<sup>(</sup>١) في (غ): نظرا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): لا.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): يُرى.

<sup>(</sup>٤) في (ط): وصف، وصحَّحه، وفي الطرة: خـ وصفه.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): الفاتق.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): مُبَانِ.



فيهما(٢) أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في موردهما<sup>(٣)</sup>

أمَّا المُحْيِي فقد وَرَدَ به القرآن، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَلَذِتَ أَحْبَاهَا لَمُحْي إِلْمَوْتِيَّ ﴾ [فصلت:٣]، وأمَّا المُمِيت فلم يَرِدْ به القرآن اسماً، ولَكِن وَرَدَ به (١٠) فِعْلاً، قال تعالى: ﴿ أَلَذِك يُحْي وَيُمِيتُ ﴾ [المؤمنون:٨٠]، ووَرَدَ في حليث أبي هُرَيْرَةَ المفسَّر، وأجمعت عليه الأمَّة.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

أمَّا الحياة والموت فمعلومان ، وهما ينقسمان إلى الحقيقة والمجاز ، أمَّا الحقيقة في ذلك فمعلومةٌ في الحيِّ والميِّتِ ، وأمَّا المجاز فيتنوَّعُ أنواعًا كثيرةً ؛ منها إحياءً القلوب بنـور الحكمـة ، فهـي (٥) مَجَلَّةُ لقمـانَ : (إن الله يُحـي القلـوب بنـور

<sup>(</sup>١) في (ك): الاسم السادس والعشرون والسابع والعشرون .

<sup>(</sup>٢) في (ط): فيه.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): مورده.

<sup>(</sup>٤) سقط من (٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ك) و(غ)، وفي (م): ففي.

الحكمة (١) كما يُحْيِى (١) الأرض المئيَّة بوابِل السماء) ، ومنها إحياء الأرض بأنواع النَّبات ، كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الروم: ٥] ، وإِحْيَاءُ الشعراء (٢) بالغراسة ، كقوله عليه السلام (١): (من أحيا أرضنا ميِّنة فهي له)(١) ، وإحياءُ الدَّيَارِ بعمارة أهلها ، كما قال الشاعر:

وإنَّمَا النَّاسُ نُفُوسُ الـدِّيَارِ(١)

وإماتتُها كلُّها بضد ذلك.

# الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً

فنقول: إنَّ قولَنا فيه إنَّه يُحيي، إنَّما يَعُودُ إلى إيجاد الحياة التي كان الحيُّ بها حَيًّا، فإذا<sup>(٧)</sup> كانت الصفة التي هي شَرُطٌ في وجود العلم والقدرة والإرادة في الجوهر، كان الإحياءُ حَقِيقَةً، والحيُّ أيضًا حَيِّ حَقِيقَةً، والموتُ والـمَوَاتِيَّةُ

(١) قوله: (ففي مجلة لقمان: إن الله يُحي القلوب بنور الحكمة) سقط من (ل) و(ط).

بانوا فمات أسفا بعدهم وإنما الناس نفسوس الديار زهر الآداب وثمر الألباب (٧٣٩/٣)، وانظر الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (٤٦٢/٥).

(٧) في (ط) و(ل): وإذا.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): تحيى.

<sup>(</sup>٣) في (ق): الأرض، وفي (م): الشجر.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في (غ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري معلقًا عن عمر؛ في المزارعة، باب من أحيا أرضا ميتة: (١٠٦/٣)، والترمذي؛ في أبواب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات: ١٣٧٨ (٣/٥٥-بشار)، وقال: (هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا).

<sup>(</sup>٦) هو لعلي بن محمد الإيادي، وصدره:

بمعنى واحدٍ وحَقِيقَةٍ واجِدَةٍ، وإنَّما يَخْتَلِفَان (١٠ في الإِطْلَاقِ، وهو أنَّ المَوَائِيَّةَ عبارةٌ عن صِفَة في جِسْمٍ لم يتقدَّم فيه وجودُ حياةٍ، ويُعبَّرُ بِالمؤتِ عَن يَلْكُ الصَّفَةِ | إِذَا تَقَدَّمَنُهَا في الجِسْمِ حَيَاةٌ، ولَيْسَ من شرط الحياة وجودُ البِنيّةِ والرِّلَّةِ والرُّطوبةِ كما تَوَهَّم (١٠ المبتدِعَةُ، بل كلُّ جَوْهَرٍ خَلَقَهُ الله (١٠ فلا بُدَّ من (١٠) أَنْ تكون (١٠ فيه حياةٌ أو ضِدُها من المَوَائِيَّةِ أو المَوْتِ (١٠) وعادةُ الله وإن جرت بخَلْقِ الحياة في الجسم الرَّطْبِ ذي الهيئة (١٠ فيجوز خَلْقُه (١٠ لها في اليابس المُصْمَتِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الجِذْعَ حَنَّ للنَّبِيِّ (¹) عليه السلام('``، وأَنَّ عَلَى فِرَاقِه مَعَ بَقَاءِ الجِذْعِيَّةِ وعَدَم الرُّطوبَة واللَّحْويَّةِ في الإطلاق تَشْبِيهًا بِمَا('`` تقدَّم.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): تختلف.

<sup>&</sup>quot; (٢) في (ك) و(غ): يتهم، والمثبت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ط): يكون.

 <sup>(</sup>٦) بعده في (ل) و(ط) (وإذا وصفنا إحياء القلوب بثور الحكمة، وإحياء الأرض بالنبات ونحوه كان مَجازًا)، وقد تقدم عن موضعه، كما سيأتى.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): البنية.

<sup>(</sup>۸) في (غ): خلقها.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد؛ (٢٢٣٧)، (٢٤٠١)، وابن ماجه؛ في إقامة الصلاة والسنة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر: ١٤١٥ (/٤٥٦ عبد الباقي)، من حديث أنس، وأخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة: ٣٥٨٣ (١٩٥٠ طوق النجاة)، والترمذي؛ في الجمعة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر: ٥٠٥ (١٣٦١ - بشار)، من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١١) في (ط): كما، وفي (غ): لما.

وإذا وَصَفْنَا إحساءَ القلوب بنُورِ الحكمة وإحساء الأرض بالنبات ونحوه كان مجازًا(١)، وكان حَقِيقَةً في نَفْسِهِ ووسن جِنسِهِ، ولَوْلاَ أَنَّ البارِي تعالى(١) خَلَقَ الحياة والموت ما كان مُغيِيًا مُويتًا، فإنَّ المُغيِيَ المُعيتَ خَالَقُ المَوْتِ والحياة ، لا(١) مَا ظنَّه النُّمُرُوذُ وإخوانُه من القَدَرِيَّة ، المُعيتَ خَالَقُ المراهيم الخليل عليه السلام(١): ﴿ رَبِّيَ أَلَيْك يُحْي وَيُمِيتُ ﴾ وعمد إلى رجُلِ [البقرة: ٢٥٧] ، فقال له الكافر: ﴿ أَنَ الخيء وَالمِيتُ ﴾ ، وعمد إلى رجُلٍ مسجُونِ على الموت(١) فأطَلَقَهُ ، وإلى حَيِّ فقتلَه ، وقال: ها أنا(١) قد أَحْيَيْتُ وأَمَّتُ (١٠).

وقد أَبْطَلَ في هذا القول، فإنَّه لم يَخلُق حَياةً ولَا مَوْتًا، وإنَّما اكتَسَبَ مَا يَكُتُسِبُه غيرُه مِن المخلوقين، من تَناوُل القَتْلِ والمِنَّة في العَفْو، وأَعْرَضَ عن الدليل كَدْحَا<sup>(٨)</sup> في وَجْهِ الحُجَّةِ، وتَلْبِيسًا على العامَّة، فعدَل له الخليل إلى الأمر الذي لا يتعلَّق به كَسْبٌ، وهو تَصْرِيفُ الشَّمْسِ ما بين مَشْرِقِ ومَغْرِب، فَبُهِتَ في قَوْلِهِ وانقَطَعَتْ حُجَّهُ.

(١) تقدَّم هذا الكلام عن موضعه في (ل) و(ط).

<sup>(</sup>۲) في (ل) و(ط): تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): تبارك وتعالى

<sup>(</sup>٣) في (غ): إلا .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: القتل.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(غ) و(ط): ها أنا ذا، وتصحَّفت في (م).

<sup>(</sup>٧) في (ط): قد أمتً.

 <sup>(</sup>A) في (ط): قدحًا، وصحَّحها، يقال: كدح وجه فلان إذا خدشه، وكدح وجه أمره إذا أفسده، وهمو المعنى الله يرامه القاضي، ينظر تساج العروس (٧٠/٧).

## الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَرَفْتَ المُحيىي المُميت' (أ معنَّى ولُغَةٌ ، وعَرَفْتَ (أَعَقِيدَتَهُما (أ) ، فللباري تعالى في ذلك أَحَدَ عَشَر حُكُمًا:

الأوَّل: إحياؤُه لاَدَمَ حين خَلَقَه من تُراب، ولا خلاف فيه بين أهل الشرع(١٠).

اَلثاني: إحياؤُه لذرَّيتِه حين استخرجَهم من صُلْبِهِ كهيْئَة الذرِّ، فَقَبَضَ فيهم قَبْضَتَيْنِ، وأَشْهَاهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم بالتَّوْجِيدِ.

الثالث: إحياؤه للخلق في الأرحام، وليس في ذلك خِلَافٌ بين العقلاء، وكذلك كلَّ حيوانِ مِن الملائكة والجِنِّ والبهائم والحشرات، هو خالقُ الحياة فيهم، وهذه حياةُ الشَّشَاهَدَةِ.

الرابع: إحياؤُه للمكلَّفين في القَبْرِ، وسؤَالُهم حَسَبَ مَا تظَاهَرَت بـه الأخبار، ولَا خِلاف فيه بين أهل السُّنَّةِ.

الخامس: إحياؤه المكلَّفين (٥) في الحشر، ولا يُؤْمِنُ به إلَّا مُوَحِّدٌ؛

السادس: إحياءُ الشُّهدَاءِ، كما قال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بِل أَحياءُ [آل عمران:١٦٩]، وقد قال بعضهم: إنَّه إحياءُ ذِكْرٍ لَا إِحيَاء حَقِيقَةٍ، وهذا باطلٌ بقوله: ﴿يُرْزَفُونَ قِرِحِينَ بِمَآ ءَاتِيْهُمُ أَللَّهُ مِن قَضْلِهِ، ﴾ ( هذا كلُّه صِفَاتُ ( ) الحقِيقَةِ لا المجَاز.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): والمميت.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(غ) و(ط): عرفته.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(غ) و(ط): عقيدة.

 <sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): الشرائع.
 (٥) في (ل) و(غ) و(ط): للمكلفين.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): يرزقون فرحين. (٧)

<sup>(</sup>٧) في (ط): صفة.

السابع: إحياؤه البهائم (١) للقِصَاص، كما رُوي في الأثر: يُقْتَصُّ (٢) من الشاة القَرْنَاءِ للشَّاة الجمَّاء (١).

الثامن: إحياؤه الأرضَ بالمطر.

التاسع: إحياؤه القلوبَ بنور الإيمان، وليس ذلك إلَّا له عند أهل السُّنَّةِ، قال السُّنَّةِ، قال السُّنَةِ، قال السُّنَةِ، قال (أ) تعالى: ﴿أَوْمَل كَانَ مَيِّناً فَأَخْتِيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُوراً يَمْشِي بِهِ،﴾ (أَا العام:١٢٢].

العاشر: إحياءُ القلوب الميُّنةِ بالهمِّ بالسُّرور<sup>(١)</sup> والفَرَح، والهمُّ مَوْتٌ في اللغة، قال الشاعر:

ليس من مات فاستراح بميْتِ إنَّما الميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ(٧)

[۱۱۹/ب]

/ الحادي عشر: إحياره ذِحْرَ الصالحين، كما فعل بإبراهيم عليه السَّلام(١٠)، قال تعالى: ﴿ وَاجْعَل لِمَ لِسَانَ صِدْق مِ إِلاَ خِرينَ ﴾ [الشعراء: ٨٤].

(١) في (ط): للبهائم.

<sup>(</sup>١) في (ط). للبهائم.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٢٠٤)، والترمذي وصحَّحه، في صفة القيامة: ٧٤٢٠ (١٩٢/٤-بشار)، وابن حبان؛ في ذكر الإخبار عن وصف أداء الحقوق إلى أهلها في القيامة: ٣٦٣٧ (٣٦/١٦- شعيب)، من حديث أبي هريرة ...

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: كما قال تعالى.

<sup>(</sup>٥) في (ط): يمشي به في الناس.

<sup>(</sup>٦) في (غ): والسرور.

 <sup>(</sup>٧) هـو لعـديّ بـن رعـلاء الغـساني، كما فـي كتـاب الألفـاظ لابـن الـسُّكِّيت (٣٢٧)،
 والأصمعيات (١٥٢)، وحماسة ابن الشجري (١٩٥١).

<sup>(</sup>A) لم ترد في النسخ الأخرى.

#### المنزلة الثانية(١) للعبد:

وله(٢) في ذلك أحكام ثلاثة:

الأوَّل: إحياء قلبه بالإيمان، وجوارحه بالطاعة (")، والسَّغيُ في إبقاءِ ذِكْرِهِ (١)، فإنَّه حياتُه الباقية (٥) وعُمْرُه الآخِر، وقد أحسن بعض المتأخرين (١) حين قال:

ذِكْرُ الفتى عُمْرُه الثانِي وحاجتُه ما قَاتَه'<sup>()</sup> وَفُضُولُ العَيْشِ أَشْعَالُ تَكْمِلَةٌ:

وقد قال بعض علمائنا: إنه تعالى:

<sup>(</sup>١) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) وهو الحكم الثاني.

<sup>(</sup>٤) وهو الحكم الثالث.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: الثانية.

<sup>(</sup>٦) المتنبي: ديوانه بشرح العكبري (٣/٢٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (غ): فاقته، والبيت لأبي الطيب، (ديوان المتنبي بشرح العكبري ٢٨٨/٣).

وي مربح المُثنِقِي (۱): وهو الاسم الحادي والثلاثون (۱) وهو الاسم الحادي والثلاثون (۱) وهو الثاني والثلاثون الم

فأمًّا المُبْقِي فهو فاعِلُ البَقَاءِ<sup>(1)</sup> لما<sup>(٥)</sup> يَبْقَى، والذي يَبْقَى هو الجواهر دون الأعراض، وقول الناس: أَبْقَى الله لفلَانِ حَبَاتُه وصحَّته تَوَسُّعٌ، ومعناه: خَلَقُ أَمثالها، وأنه لم يَفعَل ما يضَادُّ ذلك فَيُنْفِيه<sup>(١)</sup>، وسُمِّعَى<sup>(١)</sup> ذلك إِبْقًاءً.

وأمَّا المُمْنِي فهو المُعْدِم، والفناء هو العدّم، وذلك عندنا بأن لا يَخْلُق له أَنَّ وقال الفَلَزيسِيُّ أَنَّ من علمائنا: بأن يَخْلُقَ فيها فَنَاءً، وقال تُسَمَّى أَنَّ مَا مَعْارقة الشَّيْءِ للشيء فَناءً، كما يُقال: فَيَيَتِ النَّفَقَةُ وَفَنِيَ الزَّادُ، بمعنى فارقَ صَاحِبَهُ أو فَارَقَ وعاءً، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ط): المبقى الذي هو.

 <sup>(</sup>٢) في طرة بـ (ك): لم يذكر الاسم الثامن والتاسع والثلاثين، وبعدها طَمْسٌ للكلام،
 وقول الناسخ هذا ناتج عن عدم تنبهه إلى النكتة في إحصاء الأسماء، وعليه فلا سقط ولا خلل.

<sup>(</sup>٣) في (غ): المفني.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): بقاء.

<sup>(</sup>۵) في (ط) و(ل) وغ: ما.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) وغ: وينفيه.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): فسمِّي، وفي (غ): فسمى.

<sup>(</sup>٨) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٩) أبو العباس أحمد بن خالد القلانيسي، أحد أثمة السنة في زمانه، ومن أصحاب ابن كلَّاب، والحارث المُحاسبي، ومن المنافحين عن اعتقاد الجماعة، زادت تصانيفه على المائة والخمسين كتابا، ولم نقف على مولده أو وفاته، ينظر: الفرق لأبي منصور: (ص٣١٥)، والملل للشهرستاني: (ص٤٤ وه١٠).

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): يسمى.



وفيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن فِعْلًا، قال تعالى: ﴿ فُمَّ بَعَثْنَكُم ﴾ [البقرة:٥٥]، و ﴿ هُوَ الْدِي بَعَتَ فِي إِلاَيْتِينَ ﴾ [الجمعة:٢]، ووَرَدَ في حديث أبي هريرة المفسّر، وأجمعت عليه الأمَّة.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

جاء في اللغة على ثَلَاثَةِ مَعَانٍ:

الباعِثُ المُثِيرُ، بَعَثَ الشيء مِن مَكانِه إِذَا آَثَارَهُ، ومنه بَعْثُ المؤتّى، وبه (٢٠ شُمِّي يَوْمُ القِيَامَةِ يَوْمُ البَعْثِ.

الشاني: بَعْثَ الرُّسُل، كما قـال تعـالى: ﴿هُوَ أَلذِے بَعَثَ مِى أَلاَمِتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾.

الثالث: البعث التحريض على الشيء، يقال: بَعَثْتُ<sup>(۱)</sup> فُلَانًا<sup>(1)</sup> على الشيء (<sup>2)</sup> إِذَا حرَّضْتَه (۱) عليه.

<sup>(</sup>١) في (ط): وهو الباعث.

<sup>(</sup>٢) في (غ): ومنه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): بعث.

<sup>(</sup>٤) في (غ): فلان إذا.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): كذا. (٦) في (غ): حرضه.

## الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً (١)

وفيه مسألتان:

#### المسألة الأولى:

اعلَمُ وا أَنَّ حَقِيفَةَ البَعْثِ تَحْرِيكُ الشَّيء بَعْدَ شُكُونِهِ في إِذْعَاجِ واستِعْجَالٍ<sup>(۱)</sup>، وإليه يَرجِعُ استعمال<sup>(۱)</sup> مَا تقدَّم، فالباري تعالى هو الذي يُحرَّكُ الموتى ويُظْهِرُهُم<sup>(1)</sup>، وهو الذي حَرَّكَ الرُّسُلَ للْعَاءِ الخَلْقِ وأَطْهَرَهُم، وهو الذي حَرَّكَ عباده إلى الطاعة، وهو الذي بَعَثَ عِبَادًا له عَلَى بني إسرائيل، وهو الذي يَتِعَثُ الكَسير ويَنْعَشُه، فعاد جميع ما بيَنَّاه إلى الإظهار والتَّحْرِيكِ، لكن سَبَبُ ذلك يَخْتَلِفُ.

### المسألة الثانية:

ظنَّ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ البَاعِثَ من صِفَاتِ الكَلَامِ، مَأْخُوذٌ من وَلك يكون بالكلام، وذلك يكون بالكلام، ولك: بَعَثَ<sup>(4)</sup> فُلاتًا عَلَى كَذَا، إذا حَّضَه (<sup>11)</sup> عليه، وذلك يكون بالكلام، وهذا ممَّا قد أشرنا إلى الجواب عنه، وحقَّقْنَا أَنَّ البعث (<sup>11)</sup> من صِفَاتِ الفِعْلِ، وأنه التحريك والإظهار، وشرحنا أن سبب ذلك يختلف، ومن أسبابه فيجوز فيما بيَّنًا أن بُستَّى (<sup>11)</sup> القول المسببّ

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: عقيدة.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م): جميع.

<sup>(</sup>٤) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط): بعثت.

<sup>(</sup>٦) في (ط): حرَّضته.

<sup>(</sup>٧) في (ط): البعض، ولا معنى له.

<sup>(</sup>A) في (ط): نُسَمِّى.

للتحريك والإظهار بَعْنًا باسم التحريك والإظهار (١)، ولكن يَمْتَنِعُ<sup>(١)</sup> تَسْمِيَةُ الباري تعالى به لوجهين:

أحدهما: أن الحقيقة في أسمائه (٢) وأوصافه إذا وجدنا إليها (١) سبيلًا لم نعدل إلى المجاز.

والثاني: أن هذا اسمٌ لم يَرْدِ بصيغة الأسماء، وإنَّما أخذناه من الأفعال، فكيف يُحْمَلُ على وَجْهٍ من المجاز والحقيقةُ فيه مُمْكِنَةٌ مُتَأَصَّلَةٌ، والمجازُ بَعِيدٌ غير مَقُولِ<sup>(٥)</sup>؟

### الفصل الرابع: في التنزيل

للباري تعالى الممنزلة العُمليا في هذا الاسم، فإنَّه الفاعل لكلِّ شَيْءٍ؛ من [١/١٠] [نشاءٍ وحَرَكَةٍ وسُكُونِ،/ وعطاءٍ ومَنْع، وجَلْبٍ ودَفْع.

وعلى العبد في منزلته السفلى: أن يبعث قلبَه على اليقين، ولسانَه على الذِّكْر، وجَوارحَه على العمل.

<sup>(</sup>١) قوله: (وشرحنا أن سبب ذلك ... باسم الترحيك والإظهار) سقط من (ك) و(غ) ه (-).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): تمتنع.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (غ): إليه.

<sup>(</sup>٥) في (غ): منقول.



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن اسمًا وفِعْلًا، قبال الله تعالى (١٠): ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيْبَ هِيهِ﴾ [آل عمران:٩](٢)، ووَرَدَ في حَليثِ أبي هريرة المفسَّر المعدَّد(٢)، وأجمعت عليه الأمَّة.

# الفصل الثاني (٤): في شرحه لغةً

الجَمْعُ في اللغة عبارة عن ضَمَّ شيء إلى شيء، وهو التأليف، وقد يكون في الأجسام، كقولمه تعالى (٥٠: ﴿إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِبَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهَۗ﴾، وقوله (١٠): ﴿إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْجَاهِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾ [النساء: ١٤] و ﴿قَولُهُ لَا يَجْمُع المعاني كقوله: «فكما (٥٠)

(١) في النسخ الأخرى: قال تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (غ): جامع الناس لا ريب فيه.

<sup>(</sup>٣) في (غ) و(ط): العدد.

<sup>(</sup>٤) سقط الفصل الثاني بكامله من (م).

<sup>(</sup>٥) في (ل): كقولك، وفي (ط): كقوله.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ل) و(ط).

 <sup>(</sup>٧) فوقها في (ك): صح كذا، ولا وجه لرمزه هذا، فالمعنى متَّضِعٌ ظاهر البيان، فالقائل:
 كما قال، من غير إتيان باللفظ المقول، هو جمع للمعاني واختصار لها في عبارة واحدة، مع الإحالة على المعنى المتقدم.

قال»، وقد يكون جَمْعُ المعاني(١٠ مع الأجسام، كما يَكُون بَيْنَ الرُّوحِ والجسد بعد افتراقهما، ومنه إجماع الأمة.

#### الفصل الثالث: في حقيقته

#### فيه مسألتان:

#### المسألة الأولى:

<sup>(</sup>١) قوله: (كقوله: فكما قال، وقد يكون جَمْعُ المعاني) سقط من (ق) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٤) قُولُه: (جَامِعٌ، ولكن لم يُوَفِّ هذا الاسمَ حقَّه إلَّا جماعةُ السنَّة، فإنهم قالوا: إن الباري) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: لكلِّ.

<sup>(</sup>٦) القائلين بأن للعباد قدرة على أفعالهم، انظر إحالات المسألة فيما تقدم.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: مع الجسد.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٩) في (ط): الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>١١) في (ل) و(ط): والناس في الدنيا، وفي الموت.

<sup>(</sup>١٢) في (ل) و(ط): وفي البعث، وفي (م) و(غ): والبعث.

#### المسألة الثانية:

قال بعض علمائنا<sup>(۱)</sup>: معنى وصفنا له تعالى بأنه جامعٌ نعني به جَمْعَ الفضائل، ووُجُوهِ الجلال، وأنواع الشَّرَف والكمال، وهذا باطلٌ من القول والتأويل، لأنَّ ذلك كله في الباري موجود، وهو به موصوف، لكن لا يتعلَّق به فعل، ولا هو صادرٌ عن قُدْرَة، وإنَّما كانت كذلك لأنَّها من غير مُوجِبٍ ولا تعليل، لكن لَعَمْرُ الله هو جامعُ ذلك لغيره، وَاهِبٌ (۱) لمن شاء من عباده ما شاء

#### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُلْيَا للرب قد تقدَّمت في الحقيقة، وهو أنه المُتَوَحِّدُ بـالجمع والتفريق.

#### المنزلة السُّفْلَى للعبد:

في ثلاثة أشياء:

الأوَّل: أن يعتقد ذلك لربِّه.

الثاني: أن يَجْمَعَ خِصَال الخير لنفسه.

الثالث: أن يُفَرِّقَ خصال الشرِّ عنه (٣).

 <sup>(</sup>١) جاء في شأن الدعاء (٩٣): «ويقال: الجامع هو الذي جمع الفضائل وحوى المآثر والمكارم».

<sup>(</sup>٢) في (غ): وواهب.

<sup>(</sup>٣) في (ط): عن نفسه.



في ذلك أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في موردهما

لم يَرِدُ بهما القرآن اسمًا، ولكن (") وَرَدَ بهما فِعْلَا، قال تعالى: ﴿وَتَعِيزُ مَنْ تَشَاءُ رَتُلِلٌ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران:٢٦] (")، ووَرَدَتْ بهما السُّنَةُ في حديث أبي هريرة مُقَسَّرًا، حين عدَّد الأسماء فقال: المعنُّ المنلِّلُ، وأجمعت عليهما (") الأمَّة.

### الفصل الثاني: في شرحهما لغةً

المُوِزُّ المُفْحِلُ من عَزَّ، وقد بَيَّنَا أن عزَّ يتصرَّف على أربعة معانٍ، فكذلك (٥) أعزَّ (١) يتصرَّف بها، لأنَّ أَفْحَلَ (٧) من فَعَلَ مَيْنِيٍّ عليه ومُركَّبٌ منه، والمُذِلِّ فِي مُقابَلَةِ المُعِزِّ، كما أن الذُّلُّ فِي مُقابَلة العِزَّةِ.

<sup>(</sup>١) في (ط): يقابله،

<sup>(</sup>٢) في (غ): وإنما.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل): يعز من يشاء ويذل من يشاء.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل) و(غ): عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): وكذلك.

<sup>(</sup>٦) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (غ): الفعل، وما أثبتناه صحَّحه في (ك).

# الفصل الثالث: في شرحهما<sup>(١)</sup> عقيدةً

اعلَم أنَّ العزيز من صفات الذات ، إلَّا إذا قلنا إنه بمعنى (١) مُعِرَّ ، فإنَّه يكون حينتُذٍ من صفات الأفعال ، إذ المعنى أنه يُعِرُّ غيرَه بما يفعل فيه ، وقد قال بعض علمائنا: إنَّه / يكون مُعِرَّا (١) من صفات الذات (١) بمعنى أنه يُخيِر عن عزَّته ، فيكون أعزَّ نفسه (٥) ، بمعنى أخبَر عن عِزَّتِه ، وهذا مما استبعد بعض علمائنا ، وفيه نَظَرٌ دقيقٌ ، ولكن رَأَيْنَا أنَّ الغالِبَ فيه أنَّه من (١) صفات الأفعال فحملناه علمه .

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا قلنا إنَّ الباري تعالى مُعِزِّ بمعنى أنه يُعِزُّ من يشاء كما أخبر فإنَّ ذلك يكون بوجوه كثيرة، نذكرُ منها ما حضر في هذه العُجَالَةِ، وهي عَشَرَةٌ:

الأوَّل: أنه يُعِرُّ أولياءه بمدحه لهم، كما قال تعالى (\*': ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُۥ﴾ [المائدة:٤]، ويُلْلُّ أعداءه بإظهار ذَمَّهم، كما قال: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَب وَتَبُّ﴾ [المسد:١] فَمَدَحُ (١٠) وذَمَّرُ (١٠).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في (غ) و(ط): شرحه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ) و(ق).

 <sup>(</sup>٣) كذا هي في جميع النسخ، وفوقها في (ك): صح كذا، وفي الطرة: معزًّ، صح ظ، أي الظاهر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مُعِزٌّ من صفات الذات) سقط من (ق).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): بنفسه.

<sup>(</sup>٦) في (ط): في.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ط).

<sup>(</sup>A) سقط من (ط)، وفي (ل) وغ و(م): فحكم.

<sup>(</sup>٩) في (ل) و(ط): ذلُّ.

الثاني: أنه يُعِزُّهم بمعنى<sup>(۱)</sup> أنه يَخلُق لهم تَوفِيقَ الطاعة ويَحْرُسُهُم عن المعاصـي، فـلا عِزَّ إلَّا عزُّ<sup>(۱)</sup> طاعته، وأذَلَّ العاصـين بخِذْلَانِـه حتى واقعُـوا المعصية.

الثالث: عِزُّه لِأُولِياتُه بِمَا مَنَحَهم من الغنائم<sup>(٣)</sup>، كما قال ﷺ: «جُعِلَ رزقي تحت ظِلِّ رُمْحِي، وجُعِلَتِ الذَّلَةُ والصَّغَارُ على مَن خالفَ أَمْرِي،<sup>(١)</sup>.

الرابع: عِزَّه لِأُولِياتُه بالرؤيـة بإدنـاء (٥٠ المنزلـة، وكَشْفِ الحجـابِ، وفَـتْحِ مُبْهَم (١٦ الأبواب، ويُذِلُّ أعداءَه بإِسْدَالِ الحجاب (٧٧ وغَلْقِ الباب.

الخامس: عِزُّه بالمال، وإذلَالُه بالفقر.

السادس: إعزازُه بالجاه، وإذلاله بالخمول.

السابع: إعزازه بالجمال، وإذلاله بالدَّمَامة.

وهذه الأوجه الثلاثة تختلف (^ الحال فيهم (٩ باختلاف الحكم، فإن كان المالُ والجأهُ والجمالُ عَوْنًا على الطاعة فهو عِزٌّ، وإن كان عونًا على المعصيّةِ

<sup>(</sup>١) في (غ): لمعنى.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): عن.

<sup>(</sup>٣) في (ط): المغانم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥١١٤)، والبخاري تعليقا بصيغة التمريض عن ابن عمر، في باب ما قيل في الرساح: ١/٠٤، وأبو داود في اللباس، باب في لبس الشهوة: ٣٠١. (٦٤/٦) مقتصرا على جزء منه: «من تشبه بقوم فهو منهم»، وصحَّحه العراقي في تخريج الإحياء: (٥٠٥/١).

<sup>(</sup>٥) في (ط): بأدنى، وفي (م): بإذنك، وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في (غ): منهم.

<sup>(</sup>٧) في (ك): الحباب.

<sup>(</sup>٨) في (ط): يختلف.

 <sup>(</sup>٩) فوقها في (ك): صح كذا، وكذلك هي في النسخ الأخرى، وفي (ط): فيها، ولم
 نظمئن إليها فكأنها أصلحت، والإصلاح غلط.

فهو ابتِلاً \* وذلٌّ ، كما قال<sup>(۱)</sup> ﷺ: (إن الله لا ينظر إلى صُوَركم وأموالكم ، وإنما يَنظُر إلى قلوبُكم وأعمالكم (۱۳) ، وقد قال الفقراء عن الأغنياء: (ايا رسول الله ، فهب أهل الدُّقُور بالأُجُور الحديث ، إلى أن قال: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)(۱۳).

فإذا كان المال للاستغناء عن الأمثال والأشكال، والزيادة في تجارة الأعمال، وكان الجمالُ في الباطن الأعمال، وكان الجمالُ في الباطن والظاهر، فقد كَملَت النَّكُمُ بين الخلق، وقادت العبد إلى مُجَاوَرة الحق.

النامن: عِزُ (1) الزُّهَادِ (0)، بما يخلق في قلوبهم من عُرُوف (1) الخواطر عن الدنيا، كما يُروى عن حارثة أنه قال له عليه السلام (1): «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: مؤمنٌ حقَّا، قال: إن لكل حقَّ حقيقةً، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَزَفَتْ (1) نفسى (1) عن الدنيا، فاستوى عندى حَجَرُها وذَهَهُا» (1) الحديث.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: قال النبيُّ.

 <sup>(</sup>۲) في السبح الا حرق. كان السي.
 (۲) أخرجه أحمد (۷۸۱٤)، (۷۸۱۳)، ومسلم؛ في البر والصلة، باب تحريم ظلم.

 <sup>(</sup>١) اخرجه احمد (١٩٦٧ / ١٩٧١)، ومسلم: في البر والطلمة، باب لحريم طلم
 المسلم وخذله: (٢٥٦٤ (١٩٨٧/٤)، وابن ماجه؛ في الزهد، باب القناعة: ٤١٤٣ (١٣٨٣/٣)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأذان، باب الذكر بعد الصلاة: ٨٤٣ /١٩٨١ - طوق النجاة)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: ٥٩٥ (١٩٦١ عبد الباقي)، من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): الزهادة.

<sup>(</sup>٦) في (ط): عزوب.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٨) في (ط): عزبت.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>١٠) رواه البيهقي في الشعب (١٠١٠٧)، قال البيهقي: هذا منكر، وقد اضطرب فيه =

وهذا هو العزُّ في الحقيقة، فإن الطَّمَعَ هـو الدُّلُّ، بـل الحَنْـفُ، أمـا تَـرَى العُقابَ عَزِيزَة في مَطَارِها، حتى إذَا لاّح لها طَمَةٌ وَقَعَتْ في الشَّرَكَة.

التاسع: أنه يُعِزُّ العابدين بالإخلَاص، كما يُذِلُّ أهل الرِّيَاء.

وجُمْلَةُ الحال - وإن كان هذا لا ينحصر كما قدَّمنا - اعتقادُ العبد أن كُلَّ عِزِّ وذُلِّ في دينٍ أو دُنيًا فهو إليه، ومنه (أ) يظهر، وإليه يرجع، فاعتَصِدْ هذه الجملة لِتَعْلَمَ بُطلان مذهب المبتدعة (أ) في اعتقادهم أن المؤمن عَرَّ (أ) نفسَه بالإيمان.

العاشر: تَقْلُهُ لأَوْلِيَاتِهِ إلى دَارِ المُقَامَة في مهاد الكَرَامَةِ بحُسْنِ التَّلَقِّي ، كما قال: ﴿ يَتَأَيِّتُهَا أَلنَّهُ مَنْ أَلْمُطْمَهِنَّةُ إِرْجِعِتْ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرْضِيَّةٌ ﴾ [النجر: ٣٠-٣] ، وذُلُّهُ لأَغْدَائِه في تلك الحالة كما قال: ﴿ فِتَنتُمُ أَنْهُسَكُمُ أَنْهُسَكُمُ وَتَرَبَّصُنْمُ وَاعْرَبُتُمُ وَغَرَّتُكُم الْآمَائِيُّ حَمَّىٰ جَآءَ امْرا أَللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ [الحديد: ١٣] ، وقد عَرَفُم عِزَّهُ دِذُلَّةٌ لأَوْلِيَاتِهِ وَأَعْدَائِهِ .

المنزلة الثانية(١) للعبد:

أَن يَطْلُبَ العِزَّ بِالطَّاعَةِ، ويَحْذَر الذُّلُّ بِالمعصية.

<sup>=</sup> يوسف، فقال مرة الحارث ومرة حارثة، ورواه عبد الرزاق في التفسير (٣٢٤/٣) برقم (٢٩٤٠)، وتُعيم بن حمَّاد في الزهد (١٠٦/١) برقم (٣١٤).

<sup>(</sup>١) في (ط): منه.

 <sup>(</sup>٢) وهم المرجئة والجهمية الذين يعرون أن الإيمان قول بملا عمل، انظر: مقالات الإسلاميين تـ/ زرزور (١١٤/١)، الفرق بين الفِرَق (١٩).

<sup>(</sup>٣) في (ك): أعزَّ، ومرَّضها، وفي الطرة: عزَّ، كذا في ع.

<sup>(</sup>٤) في (ط): السفلي.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ أَللَّهَ مُخْرِكَ إِلْكِيمِهِ [التوبة:٢].

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

يُقَالُ: خَزِيَ الرجُّلُ، وَفَعَ في بَلِيَّةٍ وشُهُورَةٍ يَذِلُّ بِذَلِك، وأَخْزَاهُ الله فَعَلَ بـه ذلك، وقد يقال: «أَخْزَاهُ الله»، إذا أنى بما يُسْتَخْسَنُ<sup>(١)</sup>، معناه: وِقَايَةُ<sup>(١)</sup> المَّيْن، وفي الحديث: «إنَّ الحرم لا يُعِيدُ عَاصِبًا ولا فَارًّا بدمٍ ولا فارًّا بجزْرَية<sup>(٣)،(١)</sup>،

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): يحسن.

<sup>(</sup>٢) في (غ): وقاه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): بخربة ، وفي (ل) أهمل نقطها ، وفي (م) تصحَّف الحديث بأكمله .

<sup>(</sup>٤) هذا من الجزء الموقوف من الحديث الذي أخرجه أحمد (١٦٤٣)، والبخارى؛ في العج، العلم، باب ليبلغ الشاهد الغائب: ١٠٤ (٢/٢١- طوق النجاة)، ومسلم؛ في العج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها: ١٣٥٤ (١٩٨٧- عبد الباقي)، من حديث عمرو بن سعيد، وفيه: فقيل لأبي شُرَيْح: ما قال عَمْرُو؟ قال: أَنَا أَعْلَمُ مِئْكَ يا أَبّا شُرَيْح: لا يُعِيدُ عَاصِيًا ولا قارًا يِدَم ولا قارًا يِخَرْبَدَة، كذا عند البخاري ومسلم والنرمذي: (بخَرْبة، أي بلية، ورُوي: بخزية، ولا مانع جزية، ولا فارًا بجزية؛ والله أعلم،

يعني بَلِيَّةٍ، وقد<sup>(۱)</sup> قال تعالى: ﴿ لَهُمْ هِي الدُّنْبِا خِزْيٌ ﴾، يعني الفتل أو الجِزْية<sup>(۲)</sup> أو الرِّق<sup>(۲)</sup>.

### الفصل الثالث: في حقيقته

الخِزْيُ البلاء المكروه (1)، ويقال لما يُسْتَحْسَنُ (١): أخزاه الله، أي وَفَاهُ العين (٢) كأنه لا يُسْتَحْسَنُ، لأنَّ العَينَ إنَّما يُشُورُ ضَرَرُهُ من الاستحسان، فيقال هذا نُقُورًا من الاستحسان (١) قَصْدَ أن يَقْطَعَ العين (١)، والباري (١) مُخْزِي الكافرين أي يُمْزِل بهم البلاء المكروه (١٠)، من الأقسام التي تقدَّم ذِكْرُها.

فإن قيل: فقد نرى الكافر مَلِكًا(١١١)؟

عنه(۱۲) جوابان:

أحدهما: أنه خاصٌّ في بعضٍ دون بعضٍ.

<sup>(</sup>١) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ك): والرِّق.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): المكرَّر.

<sup>(</sup>٥) في (ط): استحسن.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): الله.

<sup>(</sup>٧) قوله: (فيقال هذا نُقُورًا من الاستحسان) سقط من (غ).

<sup>(</sup>A) تصحَّف هذا الكلام واختلَّ اختلالًا فاحشًا في (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٩) في (غ): والباري تعالى.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): المكرر.

<sup>(</sup>١١) في (ط): فقد برئ الكافر باقيا، وفي (ل): فقد نرى الكافر مليا.

<sup>(</sup>١٢) في (ط): فعنه، وفي (ل): ففيه.

الثاني: أنه خاصٌّ في الأزمان، والمرادُ به (١) زمان الحشر، فالخِزْيُ فيه (٢)

### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للرَّبِّ:

إنَّ الكافر في خِزْيهِ(٣) وإن كان مَلِكًا، والمؤمن في عِزِّهِ(١) وإن كان رَقِيقًا.

المنزلة الثانية (٥) للعبد:

أَنْ يعلم أنَّ الخِزْيَ إنما هو مكروةٌ يكون عن معصية، ولذلك قال ﷺ (٦) لِوَفْدِ عبد القَيْس: مرحبًا بالوَفْدِ، غير خَزَايَا ولا نَدَامَى (٧).

(١) سقطت من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): في خزى به.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): عزَّة.

<sup>(</sup>٥) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(م): النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٢٠٢٠)، والبخاري؛ في مواضع: منها في الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان: ٥٣ (٢٠/١ - طوق النجاة)، ومسلم؛ في الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين: ١٧ (٤٦/١) - عبد الباقي)، من حديث ابن عباس.



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ بِهِ القرآن، قال تعالى ('): ﴿ آلا هُوَ أَلْقَزِيزُ أَلْغَهَّرُ ﴾ [الزسر:٥]، وقال: ﴿ قَاهِرٍ وقال: ﴿ قَاهِرٍ وقال: ﴿ قَاهِرٍ وَقَالِ اللَّهِ مِنْ أَنَا أَلْفَهُورُ أَلرَّحِيمُ ﴾ [الحجر:٤١]، وقال: ﴿ قَاهِرِ الْفَهْرِينَ ﴾ [الأعراف:١٥٥]، ووَرَدَ الغفَّار في حديث أبي هريرة المفسَّر المعدَّد، وأجمعت عليه الأمَّة.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا أنَّ الغافِرُ فاحِلٌ مِن غَفَرَ، وغَفُورٌ فَحُول منه، وغَفَّار فعَّال، وتصريفُ فِثْلِه: غَفَرَ يَغْفِرُ عَفْرًا وغُفْرَاكًا، وهو كيفما تصرَّف يرجع إلى السَّثْرِ، ويفال لجُنَّةِ الرَّأْسِ مِغْفَرٌ، وغَفْرُ النوب زِثْبِرُهُ الذي يَشْتُرُ سَدَاهُ، ويُقَالُ: جاء

<sup>(</sup>١) في (ط): الله، وفي (م): قال الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) في (ك) و(غ) و(ح): لا إله إلا هو العزيز الغفار، وفي (ق) و(ط): هو العزيز الغفار،
 والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: غافر الذنب.

<sup>(</sup>٤) لم يرد في (غ).

القَوْمُ جَمَّاءُ '' غَفِيرًا''، أي جماعتهم، وغِفَارَةُ الرأس رُفَعَةٌ عليه سَاتِرَةٌ له، وقيل: هو مأخوذ من الغَفْرِ، نَبَتٌ '' تُدَاوَى به الجِراحُ إذا ذُرَّ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهَا دَمَلَهَا وأَبْرَاها.

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا(٥)

وفيه أربع مسائل:

#### المسألة الأولى:

لا خلاف بين المتشَّرِّعِين (١) أنَّ الباري (١) كما أنه غفَّارٌ للذنوب ستَّارٌ للمُيُوبِ، فهو شَدِيدُ العِقاب، وبذلك تَمَّت أوصافُ الجلال، وصحَّ الوجودُ على الكُيُوبِ، فهو شَدِيدُ العِقاب، وبذلك تَمَّت العرب تَتَمَدَّحُ (١) بجَمْعِ (١) الصَّفَتَين وحِيَارَةِ الخَصْلَتَين، قال الشاعر (١٠٠:

.

- (٣) قال الخطابي في غريب الحديث له (٩/٢) (وفيها ثلاث لغات، يقال: جاء القوم جمًّا غفيرًا، وجمًّاء الغفير، والجمًّاء الغفير، حكاها لنا أبو عمر. قال أبو عمر: قال البصريون ومن يقول بالاشتقاق: الجمًّاء مشتقة من قولهم بئر جمة، أي كثيرة الماء، والغفير مأخوذ من الغَفر وهو الستر. قالوا: والمعنى؛ أنهم لكثرتهم يغطون وجه الأرض)، وانظر: الدلائل في غريب الحديث للسرقسطي (٥٨٠/٢).
  - (٣) في (ط): نبات.
    - (٤) في (ط): درًّ.
  - (٥) في النسخ الأخرى: عقيدةً.
  - (٦) في (ك) و(غ): المتشرعين فيه، ولم ندر لها وجها، والله أعلم.
    - (٧) في (غ): الباري سبحانه.
      - (٨) في (ط): تمتدح.
      - (٩) في (ط): بجميع.
- (١٠) أبهمه في جمهرة اللغة (٢/ ٧٧٨)، وروى شطر البيت هكذا: جمع العِقاب وأفضلَ النّفه .

<sup>(</sup>١) في (غ): جمًّا.

# لَيْتُ ثَنَهَ اللُّهُ اللُّمُسِدُ صَـوْلَتَهُ جَمَعَ العِقابَ وأَحْسَن الغَفْرَا(١)

#### / المسألة الثانية:

إذا قلنا إن المغفرة من الغَفْرِ، وهو السَّتُرُ، فمغفرة الله تعالى للعباد ذنوبَهم سَتُرُهُ بفضله عليهم وبرحمته، لا باستحقاقهم ذلك منه، لمن شاء منهم إذا شاء كما شاء (٢)، وقد كشفَ البيانَ في ذلك بقوله: ﴿إِنَّ أَللَّهَ لاَ يَغْهِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْهِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً﴾ [النساء ٤٠٠].

وإذا قلنا إنه من النَّبتِ الذي يُداوى به الجرِّحُ<sup>(٣)</sup>، فمغفرته سبحانه لهـم مـا وَهَبَهُمْ من النَّلَمِ، وخَلَقَ لهم من الأسف على ما فَرَطَ من المعاصبي واللذنوب، حتى دَهَبَ به (<sup>ن)</sup> ما كان بالمعاصي من الألم، وكلُّ ذلك من صفات الأفعال.

### المسألة الثالثة: في ترتيب هذه الأسماء الثلاثة (٥)

في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنَّ غافِرًا فاعِل من غَفَرَ، وأنَّ قولنا غَفُورٌ للمبالغة إذا تكرَّر، وأن الغفَّار أشدُّ مبالغةً منه.

الثاني: أنَّ قوله غافِر بسَتْرِه (١) في الدنيا(٧)، وأن غَفُورًا بسَتره (٨) في

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): العَفْوَا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (منهم إذا شاء كما شاء) سقطت من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (غ): الجراح.

<sup>(</sup>٤) سقط من (غ).

<sup>(</sup>ه) سقطت من (b) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): يستره.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): يستره.

الآخرة، وأنَّ غَفَّارًا بسَتره<sup>(١)</sup> عن أَعْيُنِ الخلائق وعن أعيُنِ المذنبِيين، ليكون لكلِّ لَفْظِ فائِدَةٌ بَختَصُّ بها.

الثالث: أن غـافِرًا فاعِـلٌ مـن غَفَـرَ، وأنَّ غَفَّـارًا فعَّـالٌ للكَفْرَةِ، وأن غَفُـورًا فَعُولٌ، إنباءً''<sup>)</sup> عن جَوْدَةِ الفِعْل وكمالِه وشُمولِه.

والقَوْلُ الأوَّل هو الصحيح (٣)، وما بعده تحكُّمٌ لا تشهدُ له لُغَةٌ ولا حَقِيقَةٌ.

# المسألة الرابعة: في كونه خَيْرَ الغَافِرِين

وذلك بأنه يَمُنُّ<sup>(١)</sup> بالمغفرة، ويَقْبَلُ المعـذرة، ويُشْبِعُ<sup>(٥)</sup> كـلَّ<sup>(١)</sup> ذَنْـبٍ بكـلً قَبُولِ عند الرجوع منه.

## الفصل الرابع: في التنزيل

اعلَمُوا أنَّ هذا الاسم ممَّا انفرد به أهل السُّنَّةِ، وحُجِبَ عنه المبتدعة من الفَدَرية وإخوتُهم(۱)، وزَعَمُوا أن الله لا يغفر إلَّا لمن تاب، وأمَّا من مات على المعصية فهو مخلَّد في النار، وقد رَدْدَنَا عليهم في كُتُبِ الأصول(۱۸).

<sup>(</sup>١) في (ط): يستره.

<sup>(</sup>٢) في (ط): أنبأ.

<sup>(</sup>٣) في (غ): أصح.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأُخرى: لا يمنُّ.

<sup>(</sup>٥) في (غ): حجب.

<sup>(</sup>٦) في (غ): عنه.

<sup>(</sup>٧) في (ط): إخوانهم، وفي (غ): ولو بهم.

<sup>(</sup>A) في مسألة من مات على المعصية ولم يتب، وقد اتفقوا على أنه يستحق التخليد ولا يغفر ذنبه ويبطل ثواب أعماله، وإن اختلفوا في التسمية فهو في المنزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وهو كفر النعمة عند فرق من الخوارج، التمهيد للباقلاني (٤٠٦ - ٤٠٨)، المغني في أصول الدين للمتولي (٤٥)، الاقتصاد في الاعتفاد للغزالي (٤٠٠).

ومن اطمأنَّ قلبُه من أهل السنة بهذا الاسم وتحقَّقَه'' في أوصاف الإله تعالى وأسمائه عَلِم'' أن للباري تعالى في ذلك وُجُوهًا من المغفرة لا تُحْصَى، الحاضرُ منها في الخاطر سَبْعَةٌ:

الأوَّل: أنه يَغْفِرُ الذنوب للعِبَادِ في الدنيا بإمهالهم بالعقاب على المعصية، وقد كان من حقِّهم أن يُعاجَلُوا بالعقوبة (الكفظيم (الكفيليم) ما (المعاصى (۱)). المعاصى (۱).

الثاني: أنَّه يَغْفِرُ الذنوب بمعنى أنه يَسْتُرُ على العصاة عصيانهم، مع عِلْمه بهم، فلم يَشْهَرْهُمْ ولا فَضَحَهُمْ؛

الثالث: أنَّه يغفر لمن تاب، وذلك بإجماعٍ، كما قال تعالى: ﴿وَإِنِّے لَغَمَّارٌ لَمَّہ ِ تَاسَ﴾ [طه:١٨].

الرابع: أنه يَغْفِرُ لمن استغفر، كما قال: ﴿ فُمَّ يَسْتَغْفِرِ إِلَّهَ يَجِدِ إِلَّهَ غَهُوراً رَّحِيماً﴾ (" [الساء: ١٠٩].

الخامس: سَتْرُه ( العَوْرَةَ القبيحة وإظهارُه ( الوجه الجميل ، وذلك مغفرةً ، فإن من عصى وسُتِرت عورت فقد غُفِرَ له ، ألا ترى أن آدم عليه السلام ( الله عصى بَدَتْ مِنه السَّوْءَةُ .

<sup>(</sup>١) في (غ): تحقه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): على.

<sup>(</sup>٣) في (ك): بالمغفرة، وفي (غ): بالعقاب، والمثبت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ك) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(غ): مما.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(ق): المعصية.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: ومن يستغفر الله.

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: ستر، وما أثبتناه صحَّحه في (ك).

<sup>(</sup>٩) في (ل) و(ط): إظهار. (١٠) سقطت من النسخ الأخرى.

السادس: سَتْرُهُ للقَذَر والنَّجاسة في بـاطن البـدَن، وإظهـارُ الجِلـد واللَّـون الحسَن، فلم يَفْضَح ابنَ آدمَ بأن أظهر له ما فيه من أقْذَارٍ.

السابع: سَتْرُهُ ما في ابن آدمَ من أَحْقَادٍ وسُوءِ اعْتِقَادٍ.

#### المنزلة السُّفْلَى للعبد:

إذا تحقَّق العبد وَصْفَ المغفرة للربِّ سبحانه(١) تعيَّن عليه أمران:

أحدهما: أن يغفِرَ لغيره، كما قال: ﴿ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْهِرَ أَلَّذَ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢].

الثاني: أن يَسْتُر عَوْرَته ، لقوله عليه السلام (۱٬۰ همن سَتَرَ على مسلم عَوْرَتَه ستر الله عليه عَوْرَتَه في الدنيا (۱٬۰ هـ ۱٬۰ هـ الدنيا (۱٬۰ هـ ۱٬۰ هـ الدنيا (۱٬۰ هـ ۱٬۰ هـ ۱٬۰ هـ ۱٬۰ هـ الدنيا (۱٬۰ هـ ۱٬۰ هـ

<sup>(</sup>١) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(م): الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري؛ في المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم: ٢٤٤٢ (١٢٨/٣ - طوق النجاة)، ومسلم؛ في البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم: رقم ٢٥٨٠ (٢/٢/٣ - عبد الباقي)، من حديث ابن عمر.



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن، قال تعالى<sup>(۱)</sup>: ﴿إِنَّ أَللَّهَ لَعَمُوُّ عَمُورٌ﴾<sup>(۱)</sup>، ووَرَدَ في حديث أبي هريرة المفسَّر مُعَدَّدًا، وأجمعت عليه الأمَّة.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا - وفَّقكم الله - أنَّ العرَب تُطلِق العَفْوَ على سِنَّة مَعَانِ: الأَوَّل: عَفَا الشيءُ يُشفُو إذا دَرَسَ، غَيْر مُتَعَدُّ<sup>(1)</sup>.

الثاني: عَفَت (٥٠ الربحُ الرسمَ إذا مَحَثُهُ، مُتَعَدِّبًا، واسمُ الفاعل من ذلك عاف (١٠)، والكثير عَفُوٌّ.

الثالث: أن العَفْوَ هو التِذْلُ، كما قال تعالى: ﴿قِمَنْ عُهِيَ لَهُ. مِنَ آخِيهِ شَعْتِ﴾ [البقرة:١٧٧] أي بُذِلَ.

<sup>(</sup>١) في (ك) ضبب عليها، وأثبت بالطرة من غير تصحيح: المُوَفِّي أربعين.

<sup>(</sup>٢) في (غ): قال الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: إنه عفو غفور.

<sup>(</sup>٤) في (غ): متغير، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في (ك): عفته الريح.

<sup>(</sup>٦) في (غ): عاد، وهو تصحيف.

الرابع: عفا الشيءُ كَثُرَ، تقول العرب: عفا الشَعَر (١) يَعْفُو إذا كثُر.

الخامس: عفا سأل، والعافي هو السائل.

السادس: عفا يَعْفُو إذا سَمَحَ وأَسْقَطَ، ومنه قوله عليـه الـسلام<sup>(١٠)</sup>: «عَفَـوْتُ لكم عن صدّقة الخيل والرَّقيق»<sup>(١٢)</sup>.

## الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه مسألتان:

### المسألة الأولى: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي

إذا عَرَفتم معاني العَفْوِ في اللغة فالباري تعالى عَفُوٌّ ببعض معانيه:

فإنه إذا كان العَفْوُ من عَفَت الرُّسُومُ أي دَرَسَتْ، فـلا اسـمَ منـه للبـاري<sup>(1)</sup> لاستحالة ذلك فيه.

وإذا قلنا إنَّه من عَفَتِ الرِّمِحُ الرَّسْمَ، فهو تعالى<sup>(٥)</sup> يَمْحُو الـذنوب حتَّى<sup>(١)</sup> كأنَّها لم تكن، ولا سيما إن وهب النوبة.

وإن<sup>(٧)</sup> كان العفو بمعنى البَذْلِ، فهو يَبْـذُلُ التوبـة والثـواب مع وُجُـودِ الذَّنبِ، ويدخل في باب الوهَّابِ والمُعْطِي.

(٢) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>١) في (ك): السِّعر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٨٤)، وأبو داود؛ في الزكاة، بـاب في زكـاة الـسائمة: ١٥٧٤ (٥/٣٧- / ١٤٧٠ (٥/٣٧- عبد الفتاح).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): للباري تعالى.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): إذا.

وإذا كان بمعنى كثُر أو سأل، لم يصحَّ وصف الباري(١) بشيء منه.

وإذا كان بمعنى سَمَحَ وأُسْقَطَ ، فالباري سمَح في حقوقه ، وأسقط كثيرًا منها عن عباده (۲).

وإنَّما لم يصحَّ وصف الباري تعالى بمعنى العَفْو الأوَّل لاستحالة العدَّم عليه، ولا بمعنى الكثرة لأنه لا يتكثَّر بشيء، ولا بمعنى السؤال لأنَّه الغنيُّ<sup>(٣)</sup>.

## المسألة الثانية: في تحقيق هذا الاسم على مذاهب أهل السنة

اعلَمُوا – نَوَّرَ الله بـصائركم – أن القدَريـة وإخْوَانَهـا ۖ لَا يَرَوْنَ لِكُـوْنِ الله تعالى، (°) عَفُوًّا مَعْنَى (١٦)، لأنَّ المُذْنِيينَ على ثلاثة أقسام؛ إمَّا كافِرٌ، وإمَّا عاصِ بالكبائر (٧)، وإمَّا عاصِ بالصغائر (٨).

> فأمَّا الكافِرُ ففي النَّارِ بالإجماع، لا يَعْلَقُ (١) به عَفْقُ ولا مَغْفِرَةٌ. وأمَّا العاصى بالكبائر(١٠٠) فهو عندهم(١١١) كالكافر(١٢).

<sup>(</sup>١) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عن عباده) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا بمعنى السؤال لأنه الغنى) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في (ط): أخواتها.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في النسخ الأخرى. (٦) هي مسألة مرتكب الكبيرة ، وقد مر الكلام عليها .

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: في الكبائر.

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: في الصغائر.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل) و(ح): لا يتعلَّق.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الأخرى: في الكبائر، وفي (ح): وأما العاصي في الكبائر فهو لا يغفر له عندهم.

<sup>(</sup>١١) بعدها بـ (ك) علامة الإلحاق، ولم نتبين ما كتب بالطرة لما أصابه من المحو بسبب الرطوبة .

<sup>(</sup>١٢) سقطت من (ك).

وأمَّا العاصي في الصغائر (١) فهو عندهم في الجنة قَطَعًا، لا يجوز أن يُعذَّب، فأبن عَفُو الله ومَغْفِرَاتُه؟

## الفصل الرابع: في التنزيل

إذا تحقَّق العبد أنَّ البـاري<sup>(٢)</sup> عَفُوٌّ بهـذه المعـاني، وتحقَّقَ أنَّ إليـه مُنتَهَى العَفْوِ والمغفرة، عَلِمَ أنَّ للباري سبحانه<sup>(٣)</sup> من ذلك أحكامًا تُشارِكُ أَحْكَامَ كَوْنِـهِ غَهُورًا:

الأوَّل: أنه يَعْفُو ( أَ ويَصْفَحُ ذَنْبَ ( ٥) من تاب بلا خلاف.

الثاني: أنه يَمْحُو ذَنْبَ<sup>(۱)</sup> مَن ثَقُلَتْ موازينه، ولا خلاف فيه أيضًا، فإنَّ مَن وُضِعَتْ حسناتُه في كِفَّةِ الميزان، ووُضِعَتْ سيِّناتُه في الكِفَّةِ الأُخرى، فَثَقُلَتْ يَغَةً الحسنات لا يَرَى نارًا أبدًا، وهو مَغْفُورٌ له قَطْعًا.

الثالث: من جاء بالكبائر فالعَفْوُ عنه جَائِزٌ، ولـم يَـرِدْ<sup>(٧)</sup> خَبَـرٌ صَـحِيحٌ بالقَطْع<sup>(٨)</sup> عَلَى مَفْوَرَتِهَا<sup>(٩)</sup> لِأَحَدِ.

<sup>(</sup>١) قوله: (و أمَّا العاصر في الصفائر)

 <sup>(1)</sup> قوله: (وأمَّا العاصي في الصغائر) سقط من (ك)، وقوله: (كالكافر؛ وأمَّا العاصي في الصغائر) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): تعالى، ولم يرد في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: يمحو.

<sup>(</sup>٥) فوقها في ك: كذا.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (غ): لم يرد به.

<sup>(</sup>٨) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٩) في (غ): معرفتها.

المنزلة الثانية(١) للعبد:

إذا عَلِمَ العبد ذلك من وَصْفِ ربَّه فقد نُدِب إلى أن يتَمَثَّلَه (٢) في نفسه، فمَن اعتذر إليه تعيَّن عليه قَبُولُ عُدْرِه، قال سبحانه: ﴿وَأَل تَعْهُواْ أَفْرَبُ لَمُهُمَّ أَفُوبُ لِللهِ سَمَحَ له في عليه عَبْرته (الخير لديه سَمَحَ له في عثرته (٢).

فَلَــشْتَ (ا) بمُــشَتَتِقِ أخّـا لا تَلُمُــهُ (۱) على شَـعَثِ أيِّ الرِّجالِ المهـنَّب (۱) وإن (۱) كان مِن أصحابه من سبِّتاتُه لدبه ظاهِرة فهو بالخيار فيه.

في (ط): السُّفلي.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): يمتثله.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): عثرة.

<sup>(</sup>٤) في (ط): ولست.

<sup>(</sup>٥) في (غ): تمله، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) هو في ديوان النابغة الذبياني من قصيدة يعتذر فيها للنعمان ابن المنذر ، مطلعها:
 أتاني - أبيت اللعن - أنك لمتني وتلـك النـي أهـتم منهـا وأنـصِبُ

وانظر: جمهرة اللغة (٣٠٧/١)، وتهذيب اللغة (٩/١)، وغريب الحديث للخطابي (١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٧) في (ط): ومن.



فيه أربعة فصول:

الفصل الأوَّل: في موردها(٢)

وَرَدَ بِها (٢٠ القرآن، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللهُ أَنْوَ حِدُ أَنْفَهَا رُ ﴾ [الرعد: ١٨]، وقال: ﴿ وَاللهُ عَالَى عَلَى وقال: ﴿ وَاللهُ عَالَى عَلَى الْمُ عَلَى الْمُومِ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقالهُ عَالَى عَلَى أَمْرِمِهُ ﴾ [يوسف: ٢١]، ووردت بها (١٠) السُّنَّةُ في حديث أبي هريرة المفسَّر، وكلُّها بمعنى واحد، لكن القهَّار وَرَدَ مُطْلَقًا مَقْطُوعًا، والقاهرُ والغالب وَرَدَا مَقْرُونَيْنِ بحرُوفِ الخَفْض .

# الفصل الثاني: في شَرْحِها (٥) لُغَةً

القَهْرُ والغَلَبَةُ في اللغة مُتَقَارِبَانِ أو هُمَا بمعنى واحدٍ، وذلك عبارةٌ عن مَنْعِ الغير من مُرادِه بإنفاذ مُرَادِ المانع، فيكون ما أراد القاهِرُ وكَرِهَه المقهور، وقد

<sup>(</sup>١) في (ك): الحادي والأربعون والثاني والأربعون والثالث والأربعون، وفي (ح) تـأخر ورود هذه الأسماء إلى ما بعد شديد العقاب وسربع الحساب.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: مورده.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: ووردت السنة بالقهار معدَّدًا في حديث أبي هريرة المفسَّر.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: شرحه.

قيل: إن الكَهْرَ<sup>(۱)</sup> في معناه، ومن أمثالهم: نهره<sup>(۱)</sup> فلمَّا أبى كَهَرَه<sup>(۳)</sup>، المُرَادُ: نهاه أشدَّ النَّهْي، فلمَّا أبى غَلَبَهُ على مُرَادِهِ.

# الفصل الثالث: في شَرْحِهِ عَقِيدَةً وحَقِيقَةً

فيه ستُّ مَسَائِل:

## المسألة الأولى: في تحقيقه

إذا عَرَفتم معنَى ذلك لُغَةً، فالباري تعالى هو القهَّار لأهل السماوات والأرض، أمَّا لأهل السماوات فبالتَّسْخِير، وأمَّا لأهل الأرض فبالتعبد والتَّنْلِيل، والأرض، أمَّا لأهل السماوات فبالتَسْخِير، وأمَّا لأهل الأرض فبالتعبد والتَّنْلِل، يَقْهِمُ ظُهُورَ الجبابرة، ويُرِيدُ أَن يَعِزَّ ويَقلع الآمال بالحافرة (أ)، ويتمثَّى المَرَّ أَن يُولد له فلا يُولد له، وألمَّا أي يَشِيبَ قيشِيبُ ويُريد أن يَعِزَّ فيَلِلً، ويُسْتَغْنِي فيفتقِر بقَهْرٍ من الله، وعَلَيَةٍ تصدُّه عن مُرادِه، وتصوفُه عن آمالِه، وذلك من آيات كمَالِ القاهِر الغالِب، وتُقْصِ المقهُورِ المغلُوبِ (أ)، وفعَل ذلك فكان قاهرًا، وكرَّرة فكان قهَّارًا بكثرته.

## المسألة الثانية: في تخصيص هذا الاسم بأهل السُّنَّةِ

اعَلَمُوا - وقَقَكم الله - أنَّ أهل السُّنَّةِ مضت على هذا الاعتقاد كما سردناه من تحقيقه، وأفسدت القدرية والمعتزلة معنى هذا الوصف، فزَعَمَتْ أن الله (\*) يَكُرُهُ أَن يُعْصَى فَيُعْصَى، ويُجِبُّ أَن يُطَاعَ فلا يُطَاعُ، تعالى الله عن ذلك.

<sup>(</sup>١) في (غ): الكره،

<sup>(</sup>٢) في (ط): قهره، وفي (غ): كرهه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): كرهه.

<sup>(</sup>٤) أي بالموت.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): لا.

<sup>(</sup>٦) في (غ): والمغلوب.

<sup>(</sup>٧) في (ط): الله تعالى.

ولا يخفى على ذي بَعَسِيرَةُ (١) أن كونَه قَهَّارًا من مُوجِبِ الإلَهية ومُقتضى الوحدانية، لأنَّه لو شَاءَ فلَمْ يَكُن، وأراد فلم يَبُلُغ، لَمَا كان بَالِغًا أَمْرَه، ولا قاهِرًا لعباده، وقد نَبَّه على دَقِيقةِ هذا المعنى بقوله: ﴿إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِنَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَغَلَا بَعْصُهُمْ عَلَىٰ بَعْصَ ﴾ [المؤمنون:٤٦].

المسألة الثالثة: في تخصيص قوله (٢): ﴿ وَهُوَ ٱلْفَاهِرُ مَوْقَ عِبَادِيَّهَ ﴾

قال علماؤنا: هو إشارة إلى جِهَةٍ لا يمكن دَفَعُ مَا يَأْتِي مِنها من العذاب والمحروه، وهي قَوْقَ، فإنَّ ما يأتي يَمْنَةَ أو يَشْرَةً تُمْكِنُ<sup>(٢)</sup> الحيلةُ فيهِ أو تَعَاطِيها غالبًا، وما يأتي من جهة فوق أو تحت لا تُمْكِنُ<sup>(١)</sup> فيه حيلةٌ ولا تَعَاطِيها، ولذلك يُروى في الصحيح أنه لما نزل قوله: ﴿فَلْ هُوَ أَلْفَاوِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَّبُعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن هَوْفِكُمُ وَ الأنعام: ٢٦]، قال عليه السلام (٥٠؛ أعوذ بوجهك، فلمَّا قال: أو من تحت أرجلكم، قال عليه السلام (١٠؛ أعوذ بوجهك، فلمَا سمع قوله: أو يُلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذان/ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُهُ (٧٠)، [٢٢٧] والحكمة فيه أنّه إذا قهرهم من هذه الجهة وكانت بيده وإليه فله القَهْرُ في غيرها ممَّا هو دونها، تنبيهًا من طريق الأَوْلي.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): نحيرة، وفي (م): بحيرة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): قوله تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يمكن.

<sup>(</sup>٤) في (ط): يمكن.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٧) أحمد (١٤٣١٦)، والبخاري؛ في مواضع، منها في التفسير، باب قوله: قل هو القادر
 على ان ببعث عليكم عذابا: ٢٦٨٨ (٢/٥٦ – طوق النجاة)، والترمذي؛ في التفسير،
 باب ومن سورة الأنعام: ٣٠٦٥ (٥/١١ – بشار)، من حديث جابر بن عبد الله .

## المسألة الرابعة: في قوله: ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَنَّي أَمْرِهِ ﴾

وقد ثَبَتَ أنَّ الأمر يَنْطَلِقُ على مَعْنَيَيْنِ:

أحدهما: قول القائل: افْعَلْ ، من أقسام الكلام .

الثاني: الأمر بمعنى الفِعْلِ والشأن، كما قال تعالى: ﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ﴾ [هود:٩٧]؛ وهذا القِسْمُ هو المراد ها هنا.

المعنى - الله أعلم -: الله (١) غَالِبٌ على شأنه وفِعْلِهِ الذي يُريد إيجاده وإنفاذَه، لا مَرَدَّ لأمره، ولا مُعقِّبَ لحُكْمِه.

## المسألة الخامسة: [هل القَهْرُ صفةٌ قائمةٌ بذاته أم هو صِفَةُ فِعْلِ؟](٢)

اختلَفَ العلماء هل القَهْرُ صفةٌ قائمةٌ بذاته أم هـو صِفَةُ فِعْـلِ لا يعـود إلـى الذات منه حُكْمٌ؟

فظنَّ قَوْمٌ منهم أنه صفة ذاتٍ، وإنَّما أَشْكَلَ ذلك عليهم لكون القَهْرِ لا يكون إلَّا من القادر، والقُدْرَةُ صفةُ الذَّاتِ، فكذلك القَهْرُ، وهذا لا يَصِيَّ<sup>(۱۲)</sup>، لما قَدَّمناه من أنه مُعْتَبَرٌ بالغَلَبَةِ، وإكمال المراد ومَنْعِ الغير من مُراده، وذلك لا يكون إلَّا فِعْلَا.

## المسألة السادسة: [حكم هذه الصفة في الخلق](٤)

إذا ثَبَتَ أنه صفةً فِمْلِ، فمن حُكْمِه تقدُّمُ المنازَعة من الخلق، فَإذا وَقَعَتِ المعارضة منهم والمنازعة لأمر الباري فإنَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ، وهـو

<sup>(</sup>١) في (ط): والله.

<sup>(</sup>٢) زيادة منا للبيان.

<sup>(</sup>٣) في (ط): هذا ولا يصح.

<sup>(</sup>٤) زيادة منا للبيان.

القاهِر فوق عباده، يَقْصِمُ ظهور الجبابرة، ويُذِلُّ رِقابِ القياصرة، ويَخْلَحُ لَبُوسَ الأكاسرة.

ومن تمام القَهْرِ والغَلَبَةِ أَن يَتَـرَلَّى ذلك تعالى (١) في أعظم الجَّبارين وأقواهم، بأضْعَفِ المخلوقات وأَخْصَعِهِم، كما يُروى أنه فَعَلَ بالتُّمُّرُوذِ – لعنه الله – حين عَارَضَ الخليلَ صلَّى الله عليه (١)، فانتَقَمَ منه بأضعف المخلوقات؛ وهى بَعُوضَةٌ عَرْجَاءً.

### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُلْيَا للربِّ:

له(٣) فيها(١) أَحَدَ عَشَرَ حُكُمًّا:

الأوَّل: أنه فَهَرَ الخلق بالإيجاد والاختراع، فقد كانوا عدَمًا ثُمَّ أَخْرَجَهُم إِلَى الوُجُودِ، كما قال تعالى: ﴿ قَلَ آتِئ عَلَى أَلَانسَلْ حِينٌ مِّنَ أَلدَّهْرِ لَمْ يَكُن إِلَى الوُجُودِ، كما قال تعالى: ﴿ قَلَ آتِئ عَلَى أَلَانسَلْ حِينٌ مِّنَ أَلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [الإنسان: ]، فلمَّا سَمِعَهُ مُمَرُ قال: ليته ( ) لم يكن.

الثاني: أنه قَهَرُهم بالصفات، فمنهم الحسّن والقبيح، والأحمر والأسود، والمجَهْـوَرِيُّ والصَّحِلُ<sup>(۱)</sup>، فلم يستطيعوا لخلقه ردًّا، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَّ اللّهَـهُـوَرِيُّ وَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ واخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ﴾ [الروم: ٢١].

<sup>(</sup>١) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ط): صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: فيها له.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(م): يا ليته.

<sup>(</sup>٦) في (غ): الصحار.

الثالث: أنه قَهَرَهم بالحالات، فمنهم الصحيح والكسير، والغني والفقير، كما قال تعالى (ا: ﴿ أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۖ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ مُعِيشَتَهُمْ فِي أَنْحَيُوهَ إِللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّ

الرابع: أنه فهرَهم بالهُدَى والضَّلَالِ، كما قال سبحانه: ﴿قَنْ يَهْدِ اِللَّهُ قِهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ، وَمَنْ يُصْلِلُ قِلَى تَجِدَ لَهُ, وَلِيَّا مُرْشِداً﴾ [الكهف:١٧]، وهمـذا حُكُمٌ يختصُّ به أهل السُّنَةِ.

الخامس: أنه قَهَرَهم بتعذُّر الآمال، فَيُرِيد<sup>(٢)</sup> المرء أن يؤتى مُنَاه ويـأبى الله إلَّا ما أراد.

السابع: أنه فَهَرَ الخَلْقَ بـالموت، وهـذا(٨٠ حُكُمٌ تـشترك(٩) فيه الخاصَّـة والعامَّة، حتى جاءت الرواية: بأن مَلَكَ الموت إذا تـولَّى الله قبض نفسِه بعـد

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>۲) في (غ): يريد.

<sup>(</sup>٣) في (ط): قوما آخرين.

<sup>(</sup>٤) في (ط): بينا، وفي (ل): فبينا.

<sup>(</sup>٥) في (ل): أتاه توقيع، وفي (ط): إذ أتاه وقيع.

 <sup>(</sup>۲) في (ل) و(ط): بينا.
 (۸) في (غ): إذ رأى.
 (۷) في (ط): يشترك.

موت الخلائق، يقول: وعَزِّتِك، لو عَلِمتُ من سَكَرات الموت ما أعلم ما قَبَضْتُ نَفْسَ مُؤْمِنِ، ووَرَدَت الرواية بأنَّه لا تُقْبَضُ نَفْسُ نَبِيِّ حَتَّى يُخَيِّر<sup>(۱)</sup>.

ولقد جاء مَلَكُ الموت إلى موسى عليه السلام (۱) لِتَقْبِضَ نفسَه من غير تخيير فصكَّهُ موسى صَكَّةٌ، فأذهب عينَه اليُمنَى، فرجع إلى الله تعالى وقال: أرسلتني إلى عبد لا يُرِيدُ الموت، فردَّ الله إليه (۱) عَيْتَه، وقال له (۱): ارجع إليه وقل له: يضع يده على مَتْنِ تَوْرٍ، فما وقعت عليه يَدُه فله بكلِّ شَعْرَةٍ سنة، فلمَّا جاء بذلك وقاله له (۱) قال (۱) موسى: شم ماذا؟ قال: شم (۱) الموت، قال له: فالآن، ولكن أذنِني من الأرض المقدَّسة، فننا منها، فقبَض نفسَه هُتَالِك، قال عليه السلام (۱): ولو كنت عنده لأربتُكم قَبْرَه عند الكَيْبِ الأَعْفَر (۱)» (۱).

<sup>(</sup>٢) في (م) و(غ): صلى الله عليه وسلم، وفي (ل) و(ط): صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: عليه.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: قال له.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: قال النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٩) في (ط): الأحمر،

<sup>(</sup>١٠) مسند أحمد (٨١٧٢)، والبخاري؛ في الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها: ١٣٣٩ (٢٠٩٠ - طوق النجاة)، ومسلم؛ في الفضائل، باب من فضائل موس صلى الله عليه وسلم: (٢٣٧٢) (١٨٤٢/ عبد الباقي)، من حديث أبى هريرة .

الثامن: أنه قَهَرَ الخلق بالبعث والنشور، وهذا حُكْمٌ يُختصُّ بمعوفته أهـل التوحيد.

التاسع: أنه قَهَرَ الكافر بأن يُمشِيَه على وَجْهِه إلى المَحْشَرِ(١).

العاشر: أنه قَهَرَ الخلق بالجواز على الصراط، فمنهم الناجي، ومنهم المَخْذُوشِ المُرْسَل، ومنهم المُكُرْدَس في النَّار.

الحادي عشر: أنه قَهَرَهم بكشف السرائر في حالتين:

إحداهما: في الدنيا، فإنه ما من عبد يُضمِر خَيْرًا إلَّا أُظهره الله عليه، وأَبْرَز سِيماه، أو اعتَشَدَ شَرًّا إلَّا ألبسه الله(٢) رداءه، قال النبي ﷺ: من أسرَّ سَريرَةً أَلبسَه الله ردَاءَهَا(٢).

الحالـــة الأخــرى: فــي الـــدار الأُخْــرَى('')، قـــال تعـــالى: ﴿ يَوْمَ تُبْلَى أَلْسُرَآلِيرُ ﴾ [الطارق:٩]، فلا تبقى مخبَّأةً إلَّا نَشَرَها، ولا باطِنةً إلَّا أُطْهِرَهَا('°).

### المنزلة السُّفْلَى للعبد:

بأن يَقْهَرَ نفسه على غلَبة شهواته ، وإلَّا هَلَكَ في جميع حالاته .

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى المحشر) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٢) لم يرد في (غ) و(ط).

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف في الآثار (١٩٦)، (٨٨٦)، عن ابن مسعود ﷺ أنه قال: «أسروا ما
 شئتم، من أسر سريرة خير ألبسه الله رداءها، ومن أسر سريرة شر ألبسه الله رداءها».

<sup>(</sup>٤) قوله: (في الدار الأُنْخَرَى) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ط): أظهرها الله.



وفيهما أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في موردهما

وَرَدَ بهما القرآن، قال الله تعالى: ﴿شَدِيدُ أَلْعِفَابٍ﴾ [غافر:٢]، وقال: ﴿سَرِيعُ أَلْجِسَابِ﴾ [البقرة:٢٠٠]، وأجمعت الأمَّة عليهماً<sup>١٧</sup>.

## الفصل الثاني: في شرحهما لغةً

وفيهما ثلاث مسائل(٣):

## المسألة الأولى: في معنى العِقَاب

العِقَابُ في اللغة مَصْدَرُ عاقَبَه بَذَنِيه مُعَاقَبَةٌ وعِقَابًا، أَخَذَه بجزاء الذَنْبِ<sup>(١)</sup> ويعقِيهِ، والاسْمُ العُقُوبة، ويقال: أَعْقَبَهُ على ما صَنَعَ أي جَازَاهُ بِه.

 <sup>(</sup>١) في (ك) و(ق): الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون، وضبَّب عليهما في (ك)، وفي طرة بغير خط الأصل: الرابع والخامس، وفي (ل): الحادي والأربعون والثناني والأربعون.

<sup>(</sup>٢) في (ط): عليهما الأمة.

<sup>(</sup>٣) في (غ): وفيهما مسألتان.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): ذنبه.

## المسألة الثانية: في الشِّدَّة

الشَّدُّ في لسان العرب عبارةٌ عن مُضَاعَقَةِ الرَّبْطِ، واستُعْمِلَ<sup>(۱)</sup> في زيادة القُوَّةِ في ذاتٍ على غَيْرِهَا، والمُرَادُ به في حقَّ الباري تعالى مُضَاعَقَةُ العقاب على شَخْص بالإضافة إلى غَيْره.

### المسألة الثالثة: في السُّرْعَةِ

السُّّرْعَةُ عبارةٌ عن سَبْقِ شيء لشيء (٢) في معنَّى (٢) أو في مَعْنَيَيْنِ مُتَقَارِبَيْن .

# الفصل الثالث: الحَقِيقَةُ(١)

وفيه خمس مسائل:

### المسألة الأولى:

حَقِيقَةُ "ع ق ب» معنى جَاءَ بَعْدَ آخَرَ ، فكلُّ (° ثانٍ تالي الأَوَّل(۱) يُعبَّرُ عنه بهذا البناء ، لكن يختلف(۱۷ تَصْرِيفُ الحركات عليه والمصادِرُ بحسَبِ اختلاف المعانى قَصْدًا من الواضع إلى التَّعْريف.

### [١٢٤/أ] / المسألة الثانية:

عقابُ الباري تعالى للخَلْقِ ما يكون من جَزَاءِ على فِعْلِ المذموم، وذلك على وجهين:

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: استعملت.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (ط): بمعنى.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: في الحقيقة.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): وكل.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): لأوَّل، وفي (غ): للأول.

<sup>(</sup>٧) في (ط): تختلف.

أحدهما: في الدنيا، وذلك في حالتين:

أحدهما: في الإنعام إذا كان استدراجًا.

والثاني: بالألم<sup>(١)</sup> وذهاب الأموال وتعلُّر الآمال<sup>(١)</sup>، حتى رُوي عـن بعـض العارفين أنه قال: إنِّي لأَعْوِفُ ذنبي في سوء خُلُقِ غُلَامِي ودَاتَّتِي .

والشاني: في الآخرة عند قَبْضِ الرُّوحِ، وفي القَبْرِ، وكُرَبِ المَوْقِفِ، ورَوْعَات المبعث<sup>(r)</sup>، إلى غير ذلك من الشدائد.

#### المسألة الثالثة:

إذا قهِمتم معنى الشَّدَةِ والمُضَاعَقةِ، فلا يَصِحُ أَن تَكُون مُضَاعَقةً من الباري (أ) على مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَقُّ مِن النَّنْبِ، فإنَّ ذلك وإن كان (أ) سَائِغًا في العقل جَائِرًا (أ) في حُكْمِ الرَّبِّ بحَقِّ المِلْكِ، فإنَّ الخبر قد مَنَعَ من ذلك (أ) بقوله: ﴿هَمَ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قِلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦١]، وقول في السيئة: ﴿قِلاَ يُجْرِينَ إِلاَّ مِثْلَةًا﴾ [الأنعام: ١٦١]،

فإن قيل: فقد قبال الله تعالى: ﴿ يُضَعَفُ لَهُ أَلْقَدَابُ يَوْمَ أَلْفَيْمَةِ ﴾ [الفرقان:١٩]، وقبال في نساء النبيِّ عليه السلام (١٠): ﴿ مَن يَّاتِ مِنكُنَّ لِمِنْاتِ مِنكُنَّ لِمِنْاتِ مِنكُنَّ لِمَا الْعَدَابُ ضِعْقِيْنِ ﴾ [الأحزاب:٣٠].

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) و(م): بالآلام، وفي (غ): بالأمل.

<sup>(</sup>٢) قوله (وتعذر الآمال) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (م): البعث.

<sup>(</sup>٤) في (ط): من الباري تعالى.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (وإن كان) سقط من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٦) سقط من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٧) قوله: (من ذلك) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٨) لم يرد في (ل) و(ط) و(م)، وفي (غ): ﷺ.

الجواب: أنَّنا نقول: إنَّما مُضاعَفة العذاب هـا هنا على مقدار مُضاعفة السيئات، بخلاف الحسنات، وأنَّ<sup>(١)</sup> مُضاعفتها أكثر من مقدارها، على مـا بيَّنَّاه في كتاب المُقْسِط والمُشْكِلَيْن.

فإن قيل: فالكافر يعصي<sup>(٢)</sup> في الدُّنيا خَمْسِينَ عَامًا فَيُخَلَّدُ في النَّارِ إلى غير أَمَدٍ، وذلك مُضَاعَقَةٌ ظاهِرَةٌ لا أَمَدَ<sup>(٣)</sup> فيها.

البحواب: التَّنَا<sup>(1)</sup> نقول: إنَّما وقعت المُعاقبة ها هنا على قَدْرِ النية، فإنَّ الكافر بقول: لو عُمِّرْتُ كذا إلى غير غايّة لكنت على اعتقادي هذا مُستَمِرًا، وكذلك يقول المؤمن: لو عُمَّرْتُ إلى غَيْرِ غَايَةٍ لكنت على إيماني هذا مُستَمِرًا<sup>(1)</sup>، فجُعِلت أُجْرِيَّهُمَا<sup>(1)</sup> على قدر<sup>(1)</sup> نيَّاتِهِمَا.

فإن قيل: وهل(^ يؤاخذ العبد بنيَّتِه ، إنَّما المعلوم أن يؤاخذ بفِعْلِه؟

قلنا: هذا كلامُ جاهـلِ بمآخـذ الـشريعة، المؤاخـذة في الـشريعة بالنيَّاتِ والاعتقادات أَكْثُرُ من المؤاخـٰذة بالأعمال، وعقوبتُها أكثُرُ<sup>(١)</sup> من عُقوبة الأعمال.

#### المسألة الرابعة:

قد بيَّنَّا حقيقة السُّرْعَةِ (١٠٠)، وسُرْعَةُ عِقَابِ الله يكون (١١١) في حالتين:

<sup>(</sup>١) في (ط): فإن.

<sup>(</sup>٢) في (ق) و(ط): يعصي مثلا.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: عدد.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): أنَّا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لو عُمَّرْتُ إلى غَيْرِ غَايَةٍ لكنت على إيماني هذا مُسْتَمِرًا) سقط من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٦) في (غ): أخريتهما، وفي (ل) و(ط): أجوبتهما، وفي (ح): أجزيتهما.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): مقدار .

<sup>(</sup>٨) في (ط): فهل.

<sup>(</sup>٩) في (ل) و(ط): أعظم.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): الشرعة.

<sup>(</sup>١١) في (ط): تكون.

أحدهما: ما يعجَّل(١).

والثانية (<sup>۳)</sup>: ما يكون في الآخرة، وهو قَرِيبٌ، لأنه آتٍ لا محالـة، قـال الله تعالى: ﴿النَّهُمُ يَرَوْنُهُ, بَعِيداً وَنَرِلِهُ قَرِيباً﴾ [المعارج:٦-٧].

#### المسألة الخامسة:

كُنْتُ بِالنَّفْرِ فِي مَخْرَسِ الكُوثِيَّينَ مع الشَّيْخِ الإمام أَبِي بَكْرِ الطُّرْطُوشِي'')، فَتَذَاكَرْنَا قوله تعالى في الأنعام: ﴿إِنَّ رَبِّكَ سَرِيخُ أَلْعِفَابٍ وَإِنَّهُ, لَغَفُورُ رَّجِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٦٧]، وقال في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيغُ أَلْعِفَابَ﴾ [الأعراف:١٦٧]، فقلنا: ما الفائدة في دخول اللام في إحدى الآيتين مع سقوطها في الآية الأخرى؟

فأجاب عن ذلك الشيخ الإمام أَبُو بَكْرِ الطُّرْطُوشِي، فقال(1): حُكْمُ اللَّام التأكيدُ في لسان العرب، والآيةُ التي في الأنعام دخلت الأمَّة(٥) فيها في

<sup>(</sup>١) في (ط): نزل.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: والثاني.

<sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ، الفقيه العلامة، المفسر الزاهد، شيخ المالكيَّة، تـ ٥٠ هـ، محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفِهْرِي الأندلسي، أبو بكر الطُّرُ طُوشِي، شُهِرَ بابن أبي رَلَّدَقَة، رحل إلى المشرق عام ٤٧٦، فحج ودخل العراق ومصر وبيت المقدس، وأقام مدة في الشام، ونزل بالإسكندرية ودرَّس بها، قال ابن بشكوال (أخبرني عنه القاضي الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، ووصفه بالعلم والفضل، والزهد في الدنيا، والإقبال على ما يعنيه)، ومن كتبه المنشورة: سراج الملوك، والحوادث والبح؛ ومختصر نفسير الثعلبي، وله كتاب في انتقاد الإحياء يوجد السِّفر الأوَّل منه بالخزانة الملكية بمراكش، وذكر القاضي أبو بكر كثيرًا من أخباره في سراج المريدين، وهو من شيوخه الدين انتفع بصحبتهم، ترجمه ابن بشكوال في الصلة (٢٤٠/٣)، والذهبي في سيره (٢١/١٤).

<sup>(</sup>٤) في (غ) و(ح): قال.

<sup>(</sup>٥) في (ط): هذه الأمة.

الخطاب، وكانت أمَّة مرحومةً معصومةً في الدنيا، لا تُعاقَبُ إلَّا في الآخرة، فَسَقَطَت اللَّره التي في فسقَطَت اللَّرم التي حُكُمُهَا التأكيد في الخبر عنها (١٠)، والآية التي في الأغرَافِ/خُوطِبَ بها بَنُو إسرائيل، وقد عُجَّلَتْ عُقُوبتهم في الدنيا بالمَسْخِ والخَسْفِ، فدخلت اللَّرم التي حُكُمُهَا التأكيد في الخبر عنها.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا ثَبَتَ هذا فالباري تعالى يُعْذِرُ بالرُّسُلِ، ويُمِدُّ بالنَّعَم، ثُمَّ يُعاقب.

وعليك في المنزلة السُّفْلَى أمران:

أحدهما: أن تَتَعَرَّضَ لنفَحَات الرَّحْمَةِ .

والثاني: أن تَتَحَفَّظَ (٢) من مُوجِبات النَّقْمَة .

<sup>(</sup>١) في (ط): منها.

<sup>(</sup>٢) في (ط): تحفظ.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ بِهِ القرآن في عِدَّةِ مواضع ، قال الله تعالى: ﴿أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ أَلْوَهَّابِ﴾ [ص:٩] ، ووَرَدَ مُفَسَّرًا في حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ المفسَّر(").

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

الهِبَهُ العَطِيَّةُ بغير عِوَضٍ، فإن كانت بِعـوَضٍ فهـي<sup>(٣)</sup> بَبْـعٌ، فـإن فَعَلَهَـا مَـرَّةً فهو واهِبٌ، وإن فعلها مِرَارًا فهو وَهُوبٌ، قال الشاعر<sup>(٤)</sup>:

الحمد لله الوهوب المجرز المجرز العلم فلم يُبخل ولم يُبخل والم يُبخل قال ولم يُبخل قال والم يُبخل قال والمقادي (٧٤٨/٢)، و العِقْد (٢٦٩/١)، و العِقْد (٢٦٩/١)، و والعِقْد (٢٦٩/١)، و العِقْد (٢٦٩/١)، و العِقْد المنادي (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>١) في (ق) و(ك): الموفي الأربعين، ومرَّضها، وفي الطرة: الظاهر: السادس والأربعون.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(غ) و(ط): فهو.

<sup>(</sup>٤) هو الشاعر الراجز أبو النجم العِجلي؛ واسمه الفضل بن قدامة من عجل، الشعر والشعراء (٢/ ٨٨٥)، والشاهد شطر مطلع الأرجوزة المشهورة التي اتفق الأدباء على حسنها، حتى ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق (٨١/ ٣٥٥)، عن الأصمعي، قال: كان أبو عمرو بن الله يقول: «أشعر أرجوزة قالتها العرب قول أبي النَّجم العجلي:

الحَمْــدُ لله الوَهُــوبِ المُجْــزِلِ

فإن تكرَّر ذلك كَثِيرًا فهو وَهَّابٌ.

الفصل الثالث: في شرحِه عَقِيدَةً

فيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: في تحقيق المعنى فيه (١)

اختَلَفَ علماؤنا - رحمة الله عليهم - هل هو<sup>(۱)</sup> من صفات الذات أو من صفات الفعل؟

فمنهم من قال: إنه من صفات الفعل.

ومنهم من قال: إنه من صفات الذات.

والذي قال إنه (٢) من صفات الذات، رأى أنَّ الهبة هي قول القائل وَهَبْتُ، وقد قسال البساري تعسالي: ﴿هُوَ أَلْذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي إِلاَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:٢٩]، فرجع ذلك إلى القول، وكان من صفات الذات، وهذا لا يصحُّ.

فإنَّ ('' قول القائل وَهَبْتُ إخبـارٌ عن الهبـة (' )، ولـيس بِالهِبَـةِ (' ) حقيقـةٌ (' )، وإنَّما الهبة نَفْسُ العطاء، وذلك يرجع إلى خصائص فَضْلِهِ وفَواضِلِ كَرَامَتِهِ.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: قولنا الوهاب.

<sup>(</sup>٣) في (غ): إنها، وسقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ح): وأن.

<sup>(</sup>٥) في (ط): إخبار عن قول القائل الهبة.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: بهبة.

<sup>(</sup>٧) في (ط): صحيحة.

### المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي

إذا تُبَتَ أَنَّ الهِبَةَ هي العَطِيَّةُ بغير عِوَضٍ ، فالباري تعالى هو الوهَّاب حَقِيقَةً ، لأنَّه الذي يُعطي بغير عِوَضٍ ولا غَرَضٍ ، وكلُّ من يُعطي سِواه فإنَّما يُعطي لِمِوَضِ أو غَرَضٍ في اللَّنيَا أو في اللِّين ، عاجلٍ أو آجِلٍ ، فإذًا لا تُتُصوَّرُ الهَبَهُ ولا يَصِحُّ الوهَابُ إِلَّا في الله وَحْدَهُ.

### المسألة الثالثة: في بَيَانِ وَجْهِ العَطاء فيه

وذلك أنَّا<sup>(۱)</sup> نقول: إنَّ الفعل إذا وُجِدَ مِنْهُ تعالى فَيُمَلِّكُهُ<sup>(۱)</sup> المرْء<sup>(۱)</sup> ويُمَكَّنُهُ فيه، فلا يَكُونُ هِيَةَ ولا عَطَاءً، إلَّا أن يَتَعَلَّقَ بنَوْعٍ ما يَكُونُ بِه مُنْعِمًا مُحْسِنًا، وذلك بما لا أَلَمَ<sup>(۱)</sup> فيه ولا ضَرَرَ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: أننا.

<sup>(</sup>۲) في النسل الم عربي الناه(۲) في (ق): في ملكه ، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) في (غ) و(ح): إن الفعل إذا وجد منه تعلق بنوع الموء، وهو تصحيف، وفي (ق)
 العبارة غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ق) و(ط) و(م): ضرر.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ق) و(ط) و(م): ألم.

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ل).

<sup>(</sup>٧) في (ط): يكن.

<sup>(</sup>A) في النسخ الأخرى: ينفصل.

<sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: تتغير.

#### المسألة الرابعة:

اعلَمُوا - وفَقكم الله - أن خَلْق الألم قد يَكُونُ يَعْمَةً للمؤمن، بما في جهته () من الغواب الجزيل، والفضل العظيم، والعِوَضِ الكريم، والغُفْرَانِ العَمِيم، وهو للكافر زِيّادَةٌ في عَلَابِهِ، ومُقلَّمةٌ () في عِقَابِه، فهو الإحْسَانُ () للمؤمن، وانتقامٌ من الكافر، قال النبي (): أشدُّ الناس بَلاءً الأنبياءُ ثُمَّ الأُمْتَلُ فالأَمْتُلُ ()، وقال عليه السلام: (إنِّي أُوعَكُ كَوَعْكِ رَجُلَيْنِ يَنْكُم ()) ().

### المسألة الخامسة: في الأسماء المتعلقة بهذا المعنى

وهي كثيرة ، أمَّهاتُها أَحَدَ عَشَرَ اسمَّا(^): وهي:

وهَّابٌ، وسَخِيٌّ، وجَوَادٌ، ومُعْطٍ، ومَانِعٌ، وكَرِيمٌ، ومُحْسِنٌ، ومُجْمِلٌ، ومُفْضِلٌ، ومُنْعِمٌ، ومُغْن<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ك): جنبَته، ومرَّضها، وأثبتنا ما في الطرة، وصحَّحه.

<sup>(</sup>٢) في (غ): مقربة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ق) و(ط): إحسان.

<sup>(</sup>٤) رواه بدون لفظ «الأولياء» أحمد (٢٧٠٧٩)، والنسائي في الكبرى؛ في الطب، باب أي الناس أشد بلاء: ٧٤٤٠ (٧/٧٤- شلبي)، والحاكم (٨٢٣١)، عن فاطمة أخت حديفة بن اليمان، وهو عند الترمذي وصحّح، في الزهد، باب في الصبر على البلاء: ٢٣٩٨ (١٩٧٤- بشار)، من حديث مصعب بن سعد عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) قوله: قول رسول الله: (أشدُّ الناس بَلاءُ الأنبياءُ ثُمَّ الأولياءُ، ثُمَّ الأَفْشَلُ فالأمثلُ) لـم يرد في (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٦) تصحف الحديث في (ق).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (٣٦١٨)، والبخاري؛ في المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء:
 ٥٦٤٨ (١٩/٥١ - طوق النجاة)، ومسلم؛ في البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض: ٢٥٧١ (١٩٩١ - عبد الباقي)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط): عشرة أسماء. (٩) في (غ): مقوي.

فَأَمَّا كَرِيمٌ فقد تقدَّم الكلام عليه في أوصاف التنزيه؛ في تَراجِمها.

وأمَّا جَوَادٌ وسَخِيٌّ فيأتي بيانه بعدُ إن شاء الله.

وأمًّا مُعْطِ ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام (١) قال: ((اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطيت، ولا مُعطي لما منعت (١)، فجاء منه الفعل نَصًّا، والاسم إشَارَةً.

والإغطَاءُ في اللَّغَةِ هو المُتَاوَلَةُ<sup>(۱)</sup>، وهي المُمَّاطَاةُ، ومنه يقال: عطاءُ<sup>(۱)</sup> الشيء تناوُله<sup>(۱)</sup>، والإعطاء<sup>(۱)</sup> قَرِيبٌ منه، عبَّر به<sup>(۱)</sup> عن خَلْقِ الباري للعبـد مـا يَخْلُقُ من مَرْغُوبٍ فيه مُتَعَلَّقٍ للآمَالِ يَصِلُ إليه، سواءً كان محمودَ العاقبة أم لا.

وقد قال بعض علمائنا: إنَّما سُمِّي<sup>(٨)</sup> عطاءً إذا كان محمود العاقبة ، وهذا باطلٌ ، بدليل قوله تعالى: ﴿قُمْ كَانَ يُرِيدُ أَلْقَاجِلَةَ عَجُّلْنَا لَهُرْ فِيهَا

(١) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

\_\_

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨١٣)، والبخاري؛ في الأذان، باب الذكر بعد الصلاة: ٨٤٤ (١) أخرجه أحمد (١٨٣١- طوق النجاة)، ومسلم؛ في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته: ٩٤٣ (١٤٤١- عبد الباقي)، من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في (غ): والمنولة، بدون هو، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٤) في (ك): عطا، ومرضه، وأثبتنا ما صحَّحه في الطرة، وورد على الغلط في النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٥) في (ك): تناؤله، ومرَّضها في (ك)، وأثبتنا ما صحَّحه بالطرة، وورد على الغلط في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: العطاء.

<sup>(</sup>٧) سقط من(ك) و(غ) و(ق) و(م).

<sup>(</sup>٨) في (ك): سمَّى، ومرضها، وأثبتنا ما صحَّحه، وجاءت على الصواب في (ل) و(م).

مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ, جَهَنَّمَ يَصُلَيْهَا مَدُمُوماً مَّدْحُوراً﴾، إلى قوله: ﴿مَحْظُوراً﴾ [الإسراء/١٨].

وأمَّا المانع فهو خالقُ المَثْعِ، وقد غَلِطَ فيه بعضهم فظنَّ أنه من صفات الذات، وهو قولُ<sup>(۱)</sup>: لا ، لقولهم: سألته فحَرَمَنِي ومَنَعَنِي، أي قىال<sup>(۱)</sup> لي<sup>(۱)</sup>: لا أعُطِيك، وقد بيَّنًا أنَّ هذا خَبَرٌ عن المنع، والمَنْمُ يكون بوجهين مُتَّفَقِ عليهما، وهو عَدَمُ المطلوب وفعُلُ العَجْزِ المانع<sup>(١)</sup>، كالقَمَدِ والعَمَى، والثالث فِعْلٌ ضِيدُّ المَنْعُوع، كقول بعض علمائنا<sup>(۱)</sup>: إنَّ الله حَرَمَ الكافر الإيمان ومَنَعَه منه؛ ومَنَعَ من هذا كَثِيرٌ من أَصْحَابِنَا، وقد بَنَيَّاهُ في الأُصُولِ<sup>(۱)</sup>.

وامًّا مُحْسِنٌ ومُجْمِلٌ ومُفْضِلٌ فلم يَرِدْ بها تَوْقِيفٌ، ولكنَّها أَلْفَاظٌ كريمةُ المعاني، ولا يُسَمَّى إلَّا بما سَمَّى به نفسه، أَكْثُورُ<sup>(٧)</sup> من أنَّ الفعل منها قد جاء، والتصريف لها قد وَرَدَ، قال تعالى: ﴿وَقَدَ اَحْسَنَ بِيَ إِذَ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْرِ﴾ [يوسف:١٠٠]، وجاء في الحديث: جميل، وقبل: إنه بمعنَى مُجْمِلٍ، وجاء: ذو الفضل العظيم.

وأمَّا المُنْهِمُ فقد جاء فِعْلُه في القرآن كثيرًا، قال تعالى: ﴿رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى﴾ [القصص:١٧]، والنُّعْمَةُ عبارةٌ عن كل عطاء فيه منفعةٌ، وإن لم تَحْسُن فيه

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): قولهم.

<sup>(</sup>٢) في (غ): يقال.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): المانع منه.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): العلماء.

 <sup>(</sup>٦) في مسألة الهداية والإضلال من باب خلق الأعمال أوالتعديل والتجوير في كتب أصول الدين ، كما في المتوسط: (٧٧) ، وأصول الدين للبغدادي: (١٤٠) ، والغنية في الكلام: (٢/٤٥٨).

<sup>(</sup>v) كذا في سائر النسخ التي بين أيدينا.

العاقبة، والدليل عليه قوله تعالى للكفَّار: ﴿قِادُكُرُوٓاْ ءَالَّاءَ أُللِّهِ لَعَلَّكُمْ تُهْلِحُونَ﴾ [الأعراف:٦٩].

وأمَّا المُغْنِي فإنه يَحتمِل معنيين:

أحدهما: أن يكون وَاهِبَ الغَناء -بفَتْح الغين والمدِّ- وهـو الاستقلال بالشيء، وهو عِبَارَةٌ عن مُعطي القَوَّة وخالق القُدُّرَة.

والثاني: أن يكون واهب الغِنَى والثروة، وذلك بثلاثة أشياء:

إمَّا بكثرة العَرَضِ، ويَشْتَرِكُ فيه الكافر والمسلم<sup>(۱)</sup>، وليس بمحمود إلَّا لمن أنفقه في سبيل الله، وقال به هكذا وهكذا، لقوله عليه السلام<sup>(۱)</sup>: «إنَّ الأعربِن هم الأقلُون، إلَّا من قال هكذا وهكذا»<sup>(۱)</sup>.

وإمَّا بغِنَى النَّفْسِ، لقوله عليه السلام<sup>(؛)</sup>: «ليس الغِنَى عن كثرة العرَض، إنَّما الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»<sup>(٥)</sup>، وهي التي يُعبَّرُ بها عن القناعَة.

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: المسلم والكافر.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل): صلى الله عليه وسلم، وسقط من (م).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٧٤)، و(١٦٧٦)، والبخاري؛ في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتغليس، باب أداء الدين ٢٣٨٨ (١١٦٣- طوق النجاة)، ومسلم؛ في الزكاة، باب الترغيب في الصدقة: ٩٤ (١٩٨٧- عبد الباقي)، من حديث أبي ذر الغِفَاري .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) روي من حديث أبى هريرة وأنس؛ أمّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه أحمد (٧٩١٤)، والبخارى؛ في الرقاق، باب ليس الغنى عن كثرة العرض: ٢٤٤٦ (٩٥/٨- طوق النجاة)، ومسلم؛ في الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض: ١٠٥١ (٢٢٦/٢) عبد الباقى)، من حديث أبى هريرة.

وإمَّا بكثرة العِلْمِ فهـو الغِنَـى الأكبـر، وهـو بالحقيقـة الغِنَـى والشـروة، وقال عليه السلام('': (اليس منَّا من لـم يتغنَّ بـالقرآن)('')، قيـل: يَـرَى أنَّـه أغنـى الخَلْق به.

وقد قال بعض علمائنا: إنه يُغْنِي<sup>(٢)</sup> بالعافية عن المرض، فـلا فَقْرَ أَعْظَمُ [١٢٥/ب] من عَدَم/ الصِّحَّة.

### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُلْيَا للرَّبِّ:

إذا ثبت هذا وعَلِمتم مَعَانِي هذه الأسماءِ المُرْتَبِطَةِ أحكامُها المُنْقَارِبَةِ مَعَانِيها فللبارِي تعالى في ذلك أحكامٌ<sup>(١)</sup> سِتَةٌ<sup>(٥)</sup>:

الأوَّل: أنه يُعْطِي بغيرِ عِوَضٍ ولا غَرَضٍ، وتلك هي الهِبَةُ المحضة، وهـو الوهَّاب وحده على الحقيقة.

الثاني: عُمُومُ العَطَاءِ، فإنَّه يُعْطِي حتى يَغْلِبَ المُتَمَنِّيَ وتَنْقَطِعَ الأَمَانِيُّ، كما وَرَدَ في حديث (') آخِرِ (') أَهْلِ الجنَّة دُخولًا الجنَّة أنَّه بُقالُ له: تَمَنَّ، حتَّى تَنقطِع به الأمانِيُّ، الحديث (.).

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التفسير، باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به: ٧٥٧٧ (٢) أحرجه البخاري وأبو داود في أبواب الوتر، باب استحباب الترتيل في القراءة: ١٤٦٩ (٧٤/٧ محيي الدين)، من حديث سعد بن أبي وقاص ١٤٠٥ (٣٤/٢)

<sup>(</sup>٣) في (ط): يعني.

<sup>(</sup>٤) في (غ): أحكَّاما.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من (ط) و(ل).
 (٦) في (ط): الحديث.

<sup>(</sup>٧) في (ط): في آخر.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٢١٧٢١)، والبخاري؛ في الرقاق، باب صفة الجنة والنار: ٢٥٧١ =

الثالث: دَوَامُ العطاء، فإنَّ كُلَّ مُثْطِ قَاطِعٌ، وكُلُّ مُعْطَى مَقْطُوعٌ إلَّا هُوَ تعالى<sup>(۱)</sup>، وما كَانَ منه فإنَّه لا يَقْطَعُ عطاءَه<sup>(۱)</sup> ولا يُقْبِي مُعْظَاه.

وقد حُكي عن أبي (٢) عُمَر محمَّدِ بن عبد الواحِدِ اللَّغَوِي(١) أنَّ بعض الوُلاَ أرسل إليه يقول له: اذكر (١٥) ما يَقُوتُكُ لِنُجُرِيّهُ عَلَيْكَ، فقال للرَّسُول: قال للوَّسُول: قال للطَّسُول: قال للطَّسُول: قال للطَّسُول: قال الطَّسُول: قال الطَّمْنِ جِرَالِيَةُ مِنْ إِذَا عَضِبَ لَمْ يَقْطُعُ جِرَالِيَةُ (١) عَلَيْ (١).

الرابع: هِبَتُهُ الهُدَى، قال تعالى: ﴿ فُلِ إِنَّ أَنْهَدِىٰ هُدَى اللَّهِ أَنْ يُوتِينَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا آوتِيتُمُرَ ﴾ [آل عمران:٧١].

الخامس: أنه يَهَبُ الوَلَدَ للعَقِيمِ، ما بَيْنَ أُنثى عَفِيفة أو ذَكَرٍ كَرِيمٍ، قال تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَّشَآءُ إِنَنثآ وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنْنثآ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَفِيماً﴾ [الشورى:٤٦-٤].

السادس: أنه يَهَبُ من غير سؤال، ويُنيلُ دون اسْتِينَالٍ.

<sup>= (</sup>١١٧/٨- طوق النجاة)، ومسلم؛ في الإيمان، باب آخر أهل النار خروجا: رقـم ١٨٦ (١٧٣/١ - عبد الباقى)، من حديث عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>١) في (غ): الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (غ): عطاؤه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): ابن.

<sup>(</sup>٤) يترجم له.

<sup>(</sup>٥) في (ط): انظر.

<sup>(</sup>٦) في (ط): خزائنه.

<sup>(</sup>٧) في (ط): عليَّ.

المنزلة الثانية(١) للعبد:

إذا تحقَّقَ العبد أنَّه الوهَّابُ ومعنَاهُ فَعَلَيْه:

[الأوَّل]: أن لا يَسْأَلَ سِوَاهُ.

الثاني: ألَّا يَعبد غُيْرَهُ.

الثالث: ألَّا يَشْكُرُ غَيْرُهُ، فإنَّ العبد إذا كان الله يَهَبُه ويَشْكُرُ سِـواهُ، ويَرْزُقُهُ ويَعبد غَيْرُهُ، ويُعْطِيه ويَشْأَلُ غَيْرَهُ<sup>(۱)</sup> فقد أَخْطَأُ الطَّرِيقَ، وعَدَلَ عن التَّخْقِيقِ.

(١) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ويُعْطِيه ويَسْأَلُ غَيْرَهُ) سقط من (ط).



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

لم يَرِد به قُرْآنٌ، ولا وَرَدَ في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ، ولا جَاءَ بِهِ أَثَرٌ صَحِيحٌ، لكن رُويَ عن أبي ذَرِّ أَنَّ النبي عليه السلام (<sup>(1)</sup> قال: (قال الله: ذلك (<sup>(1)</sup> بأني جَوَادٌ مَاجِدٌ» مَاجِدٌ» مَاجِدٌ» مَا تَقلَّم، وقد غَلَبَ على أَلْسِنَةِ النخطباء والصوفِية، أمَّا الخطباء فلِجَهْلِهِم بالآفار (<sup>(1)</sup> واللُّغة، مع أنَّهم تَاخَمُوا (<sup>(۱)</sup> الفلاسفة في مَعَانِ ظُنُّوا بهم أنَّهُم يُحَوَّمُون (<sup>(۱)</sup> على الحقائق.

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال أبو عمرو بن العلاء: الجَوَادُ الكريمُ، وتقول العرب: فَرَسٌ جوادٌ، إذا كان غَزِير<sup>(١)</sup> الجَرْي، ومَطَرٌ جَوْدٌ<sup>(١)</sup> إذا كان غزيرًا، قال عَلْتَرَةُ:

 <sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وقد يكون العد باعتبار الأسماء الأربعة التي ذكرها بعد اسم الله الوهاب، وهمي مُعْظِ، ومانع، ومُنْعم، ومُغْنِ، وقوَّى ورودها واعتبرها، فيكون العد بهذا موافقاً لها جاء في النسخ.

<sup>(</sup>٢) تقدم اسم الله الرزَّاق عن اسم الله الجوَاد في (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ذاك. (٥) تقدم تخريجه.

<sup>(َ</sup>٦) قُولُه: (وأمَّا الصُّوفِيَّةُ فلِجَهْلِهِم بالآثار) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): قاحموا.

<sup>(</sup>A) في (ط): يحوطون، وفي (م) و(غ): يحرمون، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: كثيرً، وسقط والذي بعده من (غ).

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الأخرى: جواد.

جادَت عليها<sup>(١)</sup> كُلُّ عَبْنِ ثَرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ حَدِيقَةٍ كَالدِّرْهَمِ<sup>(١)</sup>

وجاء في الحديث في صفة المطر الذي استسقاه عليه السلام<sup>(٣)</sup>: «فما جاء أحد من جميع النواحي إلَّا حدَّث بالجَوْدِ»<sup>(٤)</sup>.

# الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه أربع مسائل:

## المسألة الأولى: في سرد أقوال أهل العقائد

ولهم فيه ثلاثة أقوال:

الأوَّل: أنه لم يَزَلُ جوادًا بِجُودٍ قَليهم، وَجُودُه صِفَةٌ له كـان بِهَـا جَـوَادًا، كالعلم والقدرة، قاله<sup>(ه)</sup> الثقاتُ من أَهْلِ السنَّةِ.

الثاني: أنه لم يَرَلُ جوادًا بجُودَ قَلِيمٍ، وجودُه صَفَةٌ (١ له (٧) بها كان/ جَوَادًا(١٠)، وهو الشيء الذي إذا حَصَلَ لم يَضْعُب عليه العطاء ولم يَسْتَكُثِرُهُ، وتُسمَّى العَرَبُ ذلك المعنى(١) سَمَاحَةً.

<sup>(</sup>١) في (ط): عليه.

<sup>(</sup>٢) كذا في جمهرة اللغة لابن دريد:(١٥٠١)، وقال: «وعين ثرة: غزيرة كييرة الماء، يُرِيد عين السَّحَاب، وهي السحابة تنشأ من عن يمين القبلة»، والمروي في كتب اللغة «كل قرارة» بدل «حديقة»، كذا في غريب الحديث للخطابي (٢٠/٢)، وقال: «وأصل القرارة الموضع المطمئن من الأرض يستقر فيه ماء المطر»، وانظر: أساس البلاغة (١٠٢١).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: قالته.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): صفته. (٨) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط) و(غ): التي.(٩) سقط من (ك) و(غ).

الثالث: أنَّ وَصْفَهُ بأنَّه جَوَادٌ ثَابِتٌ في الأَزَلِ، والباري لـم يَزَلُ جَوَادًا، لا على معنى أنَّ لـه جُودًا، ولكن ذلك بمعنى أنَّه لا يَصْعُبُ عَلَيْهِ العطاء'' ولا يَكْثُرُ، قَالَهُ أَبُو الحسن الأشعري إِمَامُ السَّنَةِ''، والنَّجَّارُ''، من المبتدعَةِ.

### المسألة الثانية: في الصحيح من الأقوال

وهي ترجع إلى أصلين:

الأصل الأوَّل: في حقيقة الجود.

والثاني: إِطْلَاقُه('').

أمَّا الأصل الأوَّل، فقد تقدَّم في بيان معنى الكريم الذي هو من صفات الفعل، وهُوَ هُوَ نفسُه، كِفَّة كِفَّةُ (مُ)، ولذلك قال أبو عمرو(١) بن العلاء: الجواد هو الكريم، وهو أصْلٌ من أُصُولِ اللَّغَةِ وفَحْلٌ من فُحُولِها.

أمَّا الإطلاق فالاشتقاق يشهد بأنه مَحْضُ<sup>(٧)</sup> العطاء وكَثْرَتُه، فلا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا جَوَادٌ وَبَيْنَ قَوْلِنَا كَرِيمٌ إِذَا كان بمعنى الفعل، فمن قَالَ بَعْدَ هَذَا إِن الجود عِبَارَةٌ عن تَيْسِيرِ العطاء وتَسْهِيلِهِ، فهو تَفْسِيرٌ بالنَّفْيِ<sup>(٨)</sup> المَحْضِ، وعُدُولٌ عن الإِثْبَاتِ، ولِكُلِّ إِثْبَاتِ نَفْيٌ، ولِكُلِّ نَفْيٌ إِثْبَاتٌ، ولكن لا يُفَسَّرُ أحدُهما بالآخَرَ<sup>(١)</sup>، لأَنَّه يَوُولُ إِلَى إِفْسَادِ المعانِي وقَلْبِهَا.

<sup>(</sup>١) في (ط): الفضل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إمام السنة) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) على أصله في نفى الصفات المشار إليه آنفا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): في إطلاقه.

<sup>(</sup>٥) في (غ): بكفة.

<sup>(</sup>٦) في (ط): أبو عمر

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: يخص.

 <sup>(</sup>۸) فى (ل): بالبقاء، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في (غ): إلا بالآخر.

وأمًّا من قال إن الجود عبارة عن صفة كان بها جوادًا، وهي التي إذا حَصَلت لم يَصْعُبْ عليه العطاءُ فكلام مُؤلَّكٌ من صَحِيح وسَقِيم.

أمّا قوله: إن الجود عِبارة عن صفة كان بها جوادًا، فصحيح، لكن تلك الصفة ليست قائمةً به تعالى، فإن ذلك عِبَارَةٌ عن فِعْلِه، والأَفْعَالُ لا تَقومُ به، وإنْ أراد الإرادة فليس الجودُ عبارةً عنها، وإن كان الجود('' تَمَّ(') بِهَا تمامَه بالقدرة والعلم.

وأمًّا قوله: إذا حصل كان جوادًا، فلا يُقَالُ في صفات الباري إذا حَصَل، وقد تكلَّمنا عليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا يَشَيْءٍ إِذَآ أَرْدُنْهُ أَن نُفُولَ لَهُ, حَسُ قِبَكُونَ﴾ [النحل: ٤]، وأيضًا فإن العطاء إن عُبَرٌ عنه بالإرادة يَلِيقُ (") به أن يُعَبَّرُ عنه بالقدرة، وهو إفسادُ (٤) المعاني، فدلَّ أنَّ الصَّحِيحَ أنه بمعنى الإنعام والإحسان والعطاء الغام (٥).

### المسألة الثالثة: [هل يوصف الله بأنه سخيٌّ؟]

قال بعضهم: كما نقول إنه جواد نقول إنه سَخِيِّ، أجاب عنه بعض الناس بأن قال: وَصْفُ (١) الباري بأنه جواد مأخوذ من مَطَرٍ جَرُدٍ، وفَرَسٍ جَرَادٍ، وذلك يُرْجِعُ إلى الكثرة، فلذلك (١) نقول: إنه جواد لأنه كثَّر الإنعام والإحسان (١٠) وسَخِيِّ مأخوذٌ من أَرْضٍ سَخَاوِيَّةِ، إذا كانت سَهْلَةً لَيُتَةً.

<sup>(</sup>١) في (ط): بجود.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: يلزم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): فساد في.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: العامِّ.

<sup>(</sup>٦) في (ط): إن وصفنا، وفي (م) و(ل): إن وصف.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): فكذلك.

 <sup>(</sup>٨) قوله: (جواد لأنه كثّر الإنعام والإحسان) سقط من النسخ الأخرى.

وأجاب بعض علمائنا بأن قال: لا نَصِفُ الباري إلَّا بالتوقيف، ولـم يـرد توقيف<sup>(۱)</sup> أنه<sup>(۱)</sup> سَخِيٌّ، فلم نَصِفْه بِه.

قال الإمام الحافظ<sup>(١)</sup> ﷺ: أمَّا من وصفه بأنه سَخِيٌّ أَخْذًا من قولهم أرض سخاويَّة، كما أُخِذ جوادٌ من مَطَرِ جَوْدٍ، فهذا فَاسِدٌ من وجهين:

أحدهما: أنَّا<sup>(ه)</sup> نقول: هذا بناءٌ<sup>(۱)</sup> على أصل فاسد، فإنَّا<sup>(۱)</sup> لم نأخذ جَــَوَادًا من مَطَرِ جَوْدٍ.

الثاني: أن هذا الأصل لا يَطَّرِدُ في اللغة على أَحَدِ القَوْلَيْنِ، فإذا كان الناس قد اختلفوا فيه في المُحْدَثِ فكيف نُطْلِقُه في الباري سبحانه؟

وأمَّا من قال من علماثنا إنه<sup>(م)</sup> لـم نصفه بأنـه/ سَخِيٌّ لأنَّه لـم يَرِدْ بـه [١٢٦/ب] تَوْقِيفٌ ؛ فهذا ضعيف من وجهين:

أحدهما: أنه لم يرد أيضًا توقيف(٩) صحيح بجواد.

الثاني: أنهم قالوا: إذا لم يكن في اللفظ نَقْصٌ جاز إطلاقه.

والجواب الصحيح أن نَقْتَصِر<sup>(١٠</sup> في وصفه على ا**لكريم**، ونُعْرِضَ عن جواد وسَخِيِّ وغيرهما، ففي الكريم أتَمُّ المعنى وأَكْمَلُه.

<sup>(</sup>١) في (غ): توقيفه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ط): بوصفه، وفي غ: فوصفنا.

<sup>(</sup>٣) في (غ): به.

 <sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): قال الفقيه الإمام القاضي أبو بكر بن العربي.

<sup>(</sup>٥) في (ط): أننا.

<sup>(</sup>٦) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: فإننا.

<sup>(</sup>٨) في (ط): إنما.

<sup>(</sup>٩) قوله: (فهذا ضعيف ... توقيف) سقط من (غ).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): يُقتصَر.

#### المسألة الرابعة:

قال بعض الناس: جُودُه تعالى سَبَبُ كُلِّ مَوْجُودٍ، وقالت مَشْيَخَةُ الصوفية: إنه خَلَق العالم بجُوده، وقال شبخنا أبو حامد قولًا عَظِيمًا انتقدَهُ عليه عُلَمَاءُ العِرَاقِ، وهو بشهادَةِ الله موضع انتقاد، قال(۱): ليس في القدرة أَبْدَعُ من هذا العالم في الإنقان والحكمة، ولو كان في القُدْرَةِ أَبْدَعُ منه أو أَحْكَمُ (۱) ولم (۱) يفعله لكان ذلك مناقضًا للجود، وذلك مُحَالً يتقدّس الباري سبحانه (۱) عنه.

الجواب: أنَّا نقول: أمَّا قَوْلُ بعض الناس إن جُوده سَبَبٌ لكلِّ مَوْجُودٍ فعنـه فَلاَقَةُ أَجُويَةٍ:

الأوَّل: أن نقول لا نُسلِّمُ أنَّ لوجُودِ العالَم سَبَبًا.

الثاني: إن سلَّمنا قولك: إنَّ جوده (٥) سَبَبٌ لكل موجود (١٦) مَبْنِيٌّ (٧) على

<sup>(1)</sup> تمام عبارته في إحياء علوم الدين (٤ /٥٨ ٢): «وليس في الامكان أصلاً أحسن منه ولا أثم ولا أكمل، ولو كان وادخره مع القدرة، ولم يتفضل بفعله، لكان بخلاً يناقض الجود، وظلماً يناقض العدل، ولو لم يكن قادرًا لكان عجزًا يناقض الإلهية»، وهي المسألة المشهورة عنه باختصار في قولهم: «ليس في الإمكان أبدع مما كان»؛ وقد اختلف فيه بين منكر مُحَمَّل، وقابل متأوّل، والإمام أبو بكر بن العربي من المنكرين، ومنهم من خص المسألة بكتاب كالبِقَاعِي في: «تهديم الأركان في قول: ليس بالإمكان أبدع مما كان»، وقد ردَّ عليه الكثير من العلماء المناصرين للغزالي، منهم الإمال السيوطي في تأليف خاص، عنوانه: «تشييد الأركان في ليس بالإمكان أبدع مما كان».

<sup>(</sup>٢) في (غ): وأحكم.

<sup>(</sup>٣) في (غ): لم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): تعالى.

<sup>(</sup>٥) في (ط): وجوده.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (فعنه ثَلَاتَةُ أَجْوِيَةِ ١٠ إنَّ جوده سَبَبٌ لكل موجود) سقط من (ك) و(غ) و(ح)
 و(ق) و(م).

<sup>(</sup>٧) في (ك): فمبنى.

معرفة الجود، فبيِّنْ ما هـو حتَّى تُـضِيفَ إِلَيْهِ وتُرَكِّبَ عليه، فـإنَّ الإضـافة إلـى المجهول من مُضلَّاتِ العُقُول.

الثالث: أن نُقَسِّمَ (١) عليك فيقال (٢): ماذا تريد بالجُود؟

هل تريد به الكَرَمَ الذي هو الفِعْل؟

أم تريد به الإرادة؟

أم تريد به العِلْم<sup>(٣)</sup>؟

أم تريد به القُدْرَة؟

أم تريد به سائر الصفات العُلى؟

أم غير ذلك من الأسماء؟

فإن أردتم به الفِعْلَ فمُحَالٌ، لأنَّ الفعل لا يكون سبَبًا لنفسه؛

وإن أردتم سائر الصِّفات فمُحَالٌ أيضًا، لأنه لا أَثَرَ له في الإيجاد، حسب(١) ما تقرَّر في كتب العقائد.

وإن أردتم به القُدْرَةَ، فأصبتم في المعنى وأخطأتم في العبارة، فلا يقال: إن القدرة سَبَبٌ لُوُجُودِ الفِعْل، فإنَّ لَقْظَ السَّبَبِ مُشْتَرَكٌ بين ما يَقْتَرِنُ بالإيجاد<sup>(٥)</sup>، وبَيْنَ ما يتقدَّم عليه، والقُدْرَةُ أو غَيْرُهَا مِمَّا<sup>(١)</sup> يَصِحُّ أَن يَكُونَ سَبَبًا لو اقترَنَ بالأَفْعَالِ لكانت الأَفْعَالُ قَدِيمَةً.

<sup>(</sup>١) في (ق): القسم، وضبطناه كما ورد في (ك) و(ح).

 <sup>(</sup>۲) في (ل) و(ط): فنقول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أم تربد به العلم) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط): بحسب.

<sup>(</sup>٥) في (ط): الوجود، وفي (غ) و(ق) و(ح): الإعادة، وما أثبتناه صححه في (ك).

<sup>(</sup>٦) مرَّضها في (ك)، وأثبت في الطرة: ما، وصحَّحها، وهو الذي في النسخ الأخرى.

وأمَّا قول الصوفية إنه خَلَقَ العالَم بجُودِه، فَفِي العِبَارَةِ إِشْكَالٌ، وذلك يصح على معنى أن يُمُسَّر الجُودُ بالكَرَم، ويَعُودُ ذلك إلى صفة الفِعْلِ، وهي الإنعام والفضل، فيكون تأويلُه خَلَقَ العالم بفضله، وكذلك كان<sup>(۱)</sup>، فإنه سبحانه مُتفضَّلٌ في ذلك كلَّه.

وأمَّا شيخُنا أبو حَامِدٍ، فإنه (٢) ساعد في اعتقاد (٢) عموم القدرة، ونفي النهاية عن تقدير المقدورات المتعلَّقة بها، ولكن في تفاصيل هذا العالم المخلوق لا في سواه، وهذا رأي فَلْسَفِيُّ قصدت به الفلاسفة قُلْبَ الحقائق على الناس، وإفسادَ طُرُقِ النَّظَرِ، وزِسْبَةَ الإتقانِ إلى الحياة مثلاً، والجودِ (١) إلى السّم، والبصر، حتى لا يبقى في القلوب سبيل إلى الصواب.

وقد أجمعت الأمَّة على خلاف هذا الاعتقاد، وقالت عن بكرة أبيها: إن المقدورات لا نهاية لها لكُلِّ <sup>(ه)</sup> مُقلَّرِ الوجود لا لكُلِّ حَاصِلِ الوُجُودِ.

والدليل عليه أن القدرة إذا صَلَحت الإخراج الشيء من العدم إلى الوجود من وَجْهِ صَلَحت من كلِّ وَجْهِ، وقد ساعد هو على هذا المعنى، لكن زعم ما ليس بمَزْعَمٍ من أن القدرة قصُرت عن صحَّة متعلَّقها (١٠)، لأن ذلك خلافُ الجود، فُتُقَسَّمُ عليه المعاني ونقول: ماذا أردت بالجود، كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو تقداً ، قبقى حائرًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهي الإنعام والفضل ٠٠٠ وكذلك كان) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ط): اعتقاده.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط) و(ق) و(ح) و(م): الوجود.

<sup>(</sup>٥) في (غ): لكن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في (ط): متعلقاتها.

<sup>(</sup>٧) في (غ): وكذا.

وهذه وهلة لا لَعَا لها<sup>(۱)</sup>، ومَزِلَّة لا تماسُكَ<sup>(۱)</sup> فيهَا<sup>(۱)</sup>، ونحن وإن كنَّا نُقُطَةً من بَحْرِهِ فإنَّا<sup>(۱)</sup> لا نَرُدُّ عليه إلَّا بِقَوْلِهِ، فسبحان من أكمل لشيخنا هذا فَوَاضِلَ الخلائق ، ثم صَدَفَ<sup>(۱)</sup> به عن هذه الواضحة في الطرائق.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إن قلنا بصحَّة هذا الاسم في الأسماء فسَيِيلُه مُبَيَّنٌ في سبيل<sup>(٧)</sup> الكَرِيمِ، وإن نَفَيْنَاهُ كُفِينَاهُ، والله أعلم.

عليه وشمتوا به، أي لا أقامه الله من سقطته»، وفي العقد (٩٥/٣): «عثرة لا لعا لها، أي لا إقالة لها».

<sup>(</sup>٢) في (ط): تمسك.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): بها.

<sup>(</sup>٤) في (غ): فلا.

<sup>(</sup>٥) في (ط): الحقائق.

<sup>(</sup>٦) في (غ) و(ح): وصرف.

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ، ومرَّضها في (ك)، وفي الطرة: الظاهر: اسم، وهو الصواب.



فيه أربعة (٢) فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن ، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ أَلرَّزَاق دُو أَلْفُوَّةِ أَلْمَتِينَ ﴾ [الطور ٨٥] ، وقرات خَيْرُ أَلرَّ رِفِينَ ﴾ [لمائسدة ١٦٦] ، ووَرَدَ في (٣) الحديث مُعدَّدًا في حديث (١) أبي هريرة المفسّر ، وأجمعت عليه الأمّة .

#### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

الرَّزْقُ في اللغة هو الغِذاء الـذي بـه قِـوَامُ الأبـدان حَقِيقَةٌ ، ويُستعمَل في الهِلْكِ مَجَازًا ، والرزَّاق<sup>(٥)</sup> فعَّالٌ مِنهُ للتَّكْثِيرِ ، وقد تكلَّمنا في كتب<sup>(١)</sup> الأُصُّولِ<sup>(١)</sup> بحقَائِقَ تُغْنِي عَنِ الإِعادَةِ ، ولكنَّا نُشِيرُ هَا هُمَّا إلى ما لا غِنّى عنه في الإِفَادَةِ .

 <sup>(</sup>١) في (ك): الشاني والخمسون، وصحّحه، وفي (ل): الرابع والأربعون، وفي (م):
 الخامس والخمسون، وما أثبتناه من (ح) و(ط)، وقد يكون لما في (ك) وجه؛ إذا
 اعتبرنا ذكر القاضي للسخي من جملة الأسماء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): فيه، وفي (ل): به.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): رواية.

<sup>(</sup>٥) في (ط): فالرزاق.

<sup>(</sup>٦) في (ط): كتاب، وسقطت من (ل).

 <sup>(</sup>٧) في فصل الرزق من باب خلق الأعمال من المتوسط: (٨٣)، وانظر: أصول الدين:
 (١٤٤)، الإرشاد: (٣٦٤).

# الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه سَبْعُ مسائل:

#### المسألة الأولى: في حَقِيقَتِه

حقيقة الزَّزَاق المُيسِّرُ لِغِذاء الحيوان الذي يَقُومُ بِهِ جِسْمُه وتَبْقَى بـه نَفْسُه، والرَّزْقُ هو ذلك الغِذاء نفسُه، وقال من لا بَصَرَ له بالحقيقة: الرَّزْقُ هـو المِلْكُ، والرزَّاق هو المالك، وهذا يَبْطُلُ بثلاثة مَعَانِ:

الأوَّل: قوله: ﴿ وَكَأْيِس مِّس دَآبَةٍ لاَّ تَخْمِلُ رِزْفَهَا أَللَّهَ يَوْرُفَهَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِس دَآبَةٍ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ عَلَى أُللَّهِ رِزْفَهَا ﴾ [مود: ٦] ، وقال النبي عليه السلام (١٠٠ ﴿ لو توكلتم على الله حقَّ توكله لرُزِقتم كما تُرُزَق الطير ، تَغْدُو خِمَاصًا وتَرُوحُ (٢) بِطَائًا ١٣٥) ، فأضاف الرِّزْقَ إلى من لا يصحُّ منه المِلْكُ ، في مَعْرِضِ المدْحِ والوعظ والتَّعْلِمِ ، وهو يُبطِل قَوْلَ من قال إنه المالكُ (١٠٥).

الشاني: أنه قال تعالى (١٠): ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِفَنتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْفًا لِلْمُعْنَاتِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَاتُ إِلنَّاخِيلُ وَالاَعْنَاتِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً لِلْعَبَادِ﴾ [فالد: ﴿ وَسِ فَمَرَاتِ إِلنَّاخِيلُ وَالاَعْنَاتِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) في (غ): تعود.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٠٥)، والترمذي وصحَّحه، في الزهد، باب في التوكل: ٢٣٤٤
 (١٥١/٤)-بشار)، ابن ماجه؛ في الزهد، باب التوكل واليقين: ٤١٦٤ (٢/٩٩٤-١٩٩٤ عبد الباقي)، من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) في (ق): المالك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في مَمْرِضِ المدْحِ والوعظ والتَّعْلِيمِ، وهو يُبْطِل قَوْلَ من قال إنه المِلْكُ) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (غ): تعالى قال.

وَرِزْفاً حَسَناً﴾ [النحل:١٧]، يعني به غِذَاءً في الموضِعَيْنِ، وبتفسيره بذلك يُنتَظِمُ الكلامُ ويَصِحُّ المرّام.

الثالث: أنه لو كان الرَّزْقُ هو المِلْكُ لكان آكِلُ الحَرام'' والبهائم والطَّيْرِ والطَّيْرِ والطَّيْرِ والطَّيْرِ والحشرات خارجين'' عن أرزاق الله تعالى، مع تمدُّحه بعموم الرزق في الكلِّ بقولـــه''):﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي أَلاَرْضِ إِلاَّ عَلَى أَللَّهِ رِزْفَهَا﴾ [هــود:٦]، وهـــذا ابتداعٌ'') عَظِيمٌ فِي اللَّين.

ومن الغريب أنَّ علماءنا الأَشْمَرِيَّة يقولون (أَ)؛ إن الآيات العامَّة (أَ لا صيغة لها في العموم، ولا تُحْمَلُ على عُمُومِها إلَّا بِدَلِيلٍ، واتَّفقوا على عموم هذه الآية لأنَّها خرجت مَخْرَجَ المدح الذي يقتضي التعميم، والقدرية قالوا بالعموم في آياتٍ كثيرة، منها الرَّعِيدُ وغيرها، وخصُّوا هذه الآية وأخرجوا عن رِزْقِ الله أكثر المخلوقات، فتعالى الله عمَّا يقول الظالمون، وعمَّا نَسَبَ إليه المُلْحِدُون عُلُوَّا كَبِيرًا (١٠٠).

## المسألة الثانية: في متعلَّق الرِّزْقِ

مِمًّا لا تَكِرَةَ فيه عندنا أنَّ الله يَرْزُقُ المؤمن الإيمان ويَرْزُقُ الكافِر الكُفْرَ، على معنى أنَّه جَعَلَ ذلك حَظَّ كُلِّ وَاحِدٍ منهما، اتساعًا واستعارةً، تَشْبِيهًا بما هُوَ

<sup>(</sup>١) في (ل): الهوام.

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ح): خارجون.

<sup>(</sup>٣) في (غ): برزقه لقوله.

<sup>(</sup>٤) في (ط): افتراء.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): يقولون في العموم.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: العامَّات.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (عمَّا يقول الظالمون، وعمَّا نَسَبَ إليه المُلْحِدُون عُلُوًّا كَبِيرًا) سقط من (ك)
 و(غ) و(ح) و(ق)، وفي (ل): فتعالى الله علوا كبيرا.

رِزْقٌ على الحقيقة، قال سبحانه: ﴿إلله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، يَرْزُقُ مَنْ يُشَاءً وَهُوَ الْفَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾(١ [الشورى:١٩]، معناه أنه يرزُقُ لطفَه من يَشَاءُ، ولُطُفُه هو تَوْفِيقُهُ للطَّاعَة.

المسألة/ الثالثة: في كونه من صفات الأفعال كونه عن صفات الأفعال

لا خلاف عندنا أن الباري تعالى كان رَازِقًا بعد أن لـم يكـن، كما كان خالقًا بعد أن لم يكن، لإبطال كون الرُّزْقِ بمعنى المِلْك، ووجوب كونـه بمعنى التغذية والثَّقُوْتِ، وذلك لا يكون إلَّا بعد خَلْقِ الحيوان، فَتَبَّتَ مَغْنَاهُ.

المسألة الرابعة: في الفرق بين وصفه بأنه مُقِيتٌ وبين وَصْفِهِ بأنَّه رَزَّاقٌ

وقد تقدَّم بيان وصفه بأنه المُقِيثُ، وأنَّ من معانيه إعطاءَ القُوت، وبيَّنًا مَمَانِي الرَّزَّاق، وبالله المُقوت، وبيَّنًا وأنَّ من تعلمون<sup>(٣)</sup> وجه افتراقهما وأين تلتقي معانيهما<sup>(٤)</sup>، لأن معنى كلِّ واحد منهما يُصَاقِبُ الآخَرَ في مَوْضِع ويَزْدَجِمُ مَعَهُ في آخَر، بَيْدَ أَنَّ عُلَمَاءَنَا خَصُّوا ذلك بالذَّكْرِ، فاقتدينا بهم في إفراده ليكون أشدَّ تنبيهًا على الغَرَض وأَوْفَى على المطلوب.

وقال بعض علمائنا: «المُقِيتُ خالق الأقوات ومُوصَّلُها إلى الأبدان؛ وهي الأطعمة، وإلى القلوب؛ وهي المعرفة، فيكون بمعنى الرزَّاق، إلَّا أنه أخصَّ مِنهُ، إذ الرَّزُقُ يَتَنَاوَلُ القُوت وغَيْرَهُ، والقُوتُ مَا يُكْتَفى به في قِوام البَدَن، وإمَّا أن يكون معناه المُستَوْلِي على الشيء القادرُ عليه، والاستيلاء يَتِمُّ بالقُدْرَةِ والعِلْم، وعليه يدل قوله: ﴿ وَصَالَ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ مُنْفِينَا ﴾ [النساءه]،

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء).

<sup>(</sup>۲) في (ط) و(م): سردنا.

<sup>(</sup>٣) في (غ): تعملون.

<sup>(</sup>٤) في (غ): معانيها.

أي مُطَّلِعًا قَادِرًا، فيكونُ معناه راجِعًا إلى القُدْرَةِ والعِلْمِ، وبهذا يَخْرُجُ عن التَوْدُونَ. (١١) التَوَادُونِ (١١) (١٠.

قال الإمام الحافظ<sup>(٣)</sup> ﷺ: هذا<sup>(١)</sup> قَوْلٌ وإن كان صَدَرَ<sup>(٥)</sup> عن بَحْرِ<sup>(٣)</sup> لُجِّيٍّ ولكنه<sup>(٧)</sup> لم<sup>(٨)</sup> يَعْذُبُ مَذَاقَهُ ؛ لِمَا فيه من المسامحة في الألفاظ والتناقض في المعنى.

أمَّا قوله إن المُقِيت خالق الأقوات، ففاسد من وجهين:

أحدهما: أنَّه لم يَقُلْهُ أَحَدٌ من أَهْلِ اللُّغَةِ والتَّحْقِيقِ؛

الثاني: أنَّ اللفظ يأباه، لأنه مُفْعِل من أَقَاتَ، وليس يدل إلَّا على إعطاء القُوت، كما أنَّ الرزَّاق ليس يدلُّ إلا على إعطاء (١) الرُّزْقِ.

فاصًا خلقُهما فإنه مأخوذٌ من لفظ الخالق، ولو جاز أن يفسَّر المُقِيتُ بالخالق لجاز أن يُعبَّر به كلُّ اسْمٍ من الأسماء الأَفْعَالِيَّةِ، لأنَّ الفعل عن القُدْرَةِ يَصْدُرُ، فكانت المعاني تَشْتَرِكُ، ويَفْسُدُ النَّظَامُ، ويَذْهَبُ الإِحْصَاءُ في الأسماء الذي هو (١٠٠ المطلوب.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) و(ق): حد الترادف.

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى: (١١٣).

 <sup>(</sup>٣) في (ط): قال الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي، وفي (ل): قال الفقيه الإمام الحافظ أبو
 يكر بن العربي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(م): وهذا.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(م): يصدر.

<sup>(</sup>٦) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٧) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٨) في (ط): لا.

<sup>(</sup>٩) قُولُه: (القُوت، كما أنَّ الرزَّاق ليس يدلُّ إلا على إعطاء) سقط من (ط) و(م).

<sup>(</sup>١٠) في (ك) و(غ) و(ق) و(ح): التي هي.

وأمَّا قوله: ومُوَصِّلُهَا إلى الأبدان، فهو صحيحٌ مُحَقَّقٌ.

وأمَّا قوله: وإلى القلوب وهي المعرفة ، فصَحِيحٌ مجازًّا(١٠).

وأمَّا قوله: فيكون بمعنى الرزَّاق ففاسدٌ من وجهين:

أحدهما: أنه جعل الرِّزْقَ معلَّقًا بالقُوت وغيره، وجعل القوت مِمَّا يُكْتَفَى به في قِوام البَدَن، وقال قبله بأُحْرُف بسيرة: إن المُقِيت خالتُ الأقوات والمعارف، فجعل المعرفة قُوتًا، وقد قال(٢٠) بعد ذلك: إن القُوت ما يَكْفِي في قِوام البدن، وهذا تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ مُتَّصلٌ.

والثاني: قال بعد ذلك: وإمَّا أن يَكُون معناه المُسْتَوْلِي على الشيء القـادرَ عليه، فهذا فاسدٌ من ثلاثة أَوْجُه:

أحدها: أنه فَصَلَ بينهما، فعلى أيِّ مَعْنَى نُعَوِّل؟

الثاني: أنه لا يَصِحُّ أن يكون معناه الخالق لما بيَّنَّاه، ولا يصحُّ أن يكون معناه/ القادر أيضًا لما بتَّنَّاه.

> الثالث: أنا قد بيَّنَّا أن<sup>(٣)</sup> أَصْل هذه الأسماء الفِعْلية الخالقُ، وأَصْلُ الخالق القادر، وما كان أصلًا لمَعْنَى( ) اللَّفْظِ عنه يَصْدُرُ وبه يَكُونُ، لا يَصِحُّ أَن يُعَبَّرُ بــه عنه على وَجْهِ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ منه.

> ثم قال: والعلم، وعليه يدلُّ<sup>(٥)</sup>: ﴿وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ مُّفِيتاً﴾ [النساء: ٨٤]، وهذا إنَّما أخذه من قَوْل من قال: إنه الشاهد، فيكون مُطَّلعًا (١) قادرًا، وهذا فاسدٌ من خمسة أوجه:

[1/14]

<sup>(</sup>١) بيَّض لها في (ط) .

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): يقول.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ) و(ق).

<sup>(</sup>٤) في (ط) و(ل): فمعني.

<sup>(</sup>٥) في (ط): يدل قوله.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(غ) و(ح) و(ق): مطلقاً، وهو تصحيف.

أحدها: أن هذا لم يدل عليه لفظ.

الثاني: أنه لا يساعده اشتقاق.

الثالث: أنه لم يقل به أحد.

الرابع: – وهو أقواها – أنه ركَّب على اللفظ معاني متعدِّدَةً مُخْتَلِفَةً لـم تتحقَّق.

الخامس: أنه شَرَّكَ بينهما، ثم جاء ببديعة فقال: ويكون لهذا(١) المعنى وَصْفُ المقيت اسمًا(١) من صفة القادر وحده، والعالم(١) وحده، لأنه دلَّ (١) على اجتماع المعنيين، ففرَّق وجمَع، وشرَّك وفيضًل، وأَخْرَجَ الاسم من (١) الترادُف(١)، وهو (١) قد رتَّب (١) عليه أشدَّ من الترادف، ولهذا العالم علينا رِقْبَةُ التَّقْهِيم وحُرْمَة التعليم، وإنَّما اعترضنا عليه به، ورَدَذنا(١) قَوْلَةُ بِقَوْلِه، فالكُلُّ له وَفَضْلُه رضى الله عنه.

### المسألة الخامسة: في المختار

فإن قيل: قد تتبَّعتم الأقوال كلُّها بالاعتراض فما اختياركم؟

<sup>(</sup>١) في (غ): بهذا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): أعم، وفي (ل) و(غ): اسم.

<sup>(</sup>٣) في (ط): بالعالم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): دال.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): عن.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(ق): حد الترادف.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): ركب، وفي (ل): دلت.

<sup>(</sup>٩) في (ط): رددنا عليه.

قلنا: مَدْرَكُهُ مُمَيِّنُ<sup>(۱)</sup> بعدما تقدَّم من التَّبْيِين والتَّاسِيس<sup>(۱)</sup>، وقد<sup>(۱)</sup> سَبَقَ تِبِيَانُه ، ونُجَدِّد الآن عَهْدًا على الاختصار به فنقول: المُقِيت مُعطِي القُوت، فهو أخصُّ<sup>(۱)</sup> من الرزَّاق، أخصُّ<sup>(۱)</sup> من الوَهَاب<sup>(۱)</sup>، أخصُّ<sup>(۷)</sup> من المُعْطِي.

أمًّا خصوصه عن الرزَّاق فلِمَا بَيَّنَاه فيه ، يدلُّ عليه قوله (((): ﴿ إِلَمَّة تَطِيعًا يَجْادِهِه تَوْلُه أَلَّهُ أَخْسَنَ مَا يَجْبَادِهِه تَرْوُقُ مَن يُقَاآهُ ﴾ [الشورى: ١٧] ، في مقال: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ أَلَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِس قَصْلِهِ ﴾ [السور: ٣٧] ، والمزيد رؤية الله ورجاؤه (() ، فسمًاه (()) وزُفًا ، وليس ذلك بمَطْعُوم ، وأَبْيَنُ من ذلك قوله: ﴿ مَآ أُويدُ مِنْهُم يَسِ رَزْقٍ وَمَآ أُويدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾ [السذاريات: ٥٧] ، ففسصَلَ بسين السرِّزْقِ والطَّعْم (()) ، وبيَّن أن الرزَّاق (()) أعمُّ من المُطْعِم (()) .

فَأُمَّا (١١) خصوص الرزَّاق من الوهَّاب فلأنَّ الوهَّاب يرجع إلى الذات والفِعْل، والرزَّاق يختصُّ بالفِعْل.

<sup>(</sup>١) في (ط): مبين.

<sup>(</sup>٢) في (ط): التبيين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ط): قد.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: خاص.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: خاص.

<sup>(</sup>٦) في (ط): والرزاق خاص من الوهاب، والوهاب خاص من المعطي.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: خاص.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ك): ورضاه، ومرَّضها، وأثبتنا ما في الطرة وصحَّحه.

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): فسماه.

<sup>(</sup>١١) في (ط): المطعَم.

<sup>(</sup>۱۲) في (ط) و(ل): الرزق.

<sup>(</sup>١٣) في (ط) و(ل): المطعَم.

<sup>(</sup>١٤) في (ط): وأما.

وأمَّنا خصوص الوهَّابِ عن (۱) المعطى فِعُمُوم (۱) العطاء في المحمود والمذموم، وخُصُوصِ الهِبَة في المحمود، قال تعالى: ﴿ وَهَبُ لَنَا مِن لَذُنكَ رَحْمَةً النَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، وقال: ﴿ ثُيدُ هَتَوُلَاءِ وَهَتَوُلَاءِ مِنْ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ [الاسراء: ٢].

#### المسألة السادسة:

المُقِيت مُفْعِلٌ من أَقَاتَ، وقد يُقال قَاتَ كما بيَّنَاه<sup>(٣)</sup>، فيكونُ اسمُ الفاعل منه قَاتِيًا<sup>(٤)</sup>، فالاشتقاق يُعطِيه، واللَّفْظُ يَقْتَضِيه، لكن<sup>(٥)</sup> لم يَرِدْ به<sup>(٦)</sup> أثر، فعلى القول<sup>(٧)</sup> بالتوقيف في الأسماء لا نُسمِّيهِ به، وعلى القول بأنَّ ذلك يَجْرِي في كُلِّ اسْم كَمَالٍ<sup>(٨)</sup> جاء فيه الاشتِقاقُ<sup>(١)</sup> لا إِيهَامْ فِيهِ يَجُوزُ ذلك فيه، واللهَ أَعْلَمُ.

# المسألة السابعة: في كونه خَيْرَ الرَّازِقِينَ

قد قدَّمنا حَقِيقَةَ الرِّزْقِ والرزَّاقِ، وبيَّنَا أنه اسم يَنطَلِقُ على القَدِيمِ والمُحْدَثِ كالخالق، وكان (١٠٠ الباري تعالى أَحْسَنَ الخالقين على ما بيَّنَاه،

<sup>(</sup>١) في (ط): من.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: فلعموم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) وق: بينا.

<sup>(</sup>٤) في (غ): قائت.

<sup>(</sup>ه) في (ط) و(ل): ولكن.

<sup>(</sup>٦) في (ط): بها، وسقط من (ل).

<sup>(</sup>٧) في (غ): القوت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في (غ): كما، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في (ط): اشتقاق، وفي (م): الشقاق.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ل): وكما أن.

كذلك هو خَيْرُ الرَّازِقين، ومَعْنَى كَوْنِه خَيْرَ الرازِقِين يتبيَّن في أحكامٍ جِمَاعُهَا<sup>(١)</sup> ستة<sup>(١)</sup>:

الأوَّل: أنه يبدأ بالرِّزْقِ قبل السؤال.

الثاني: أنه/ لا يقطعه بالتقصير في الأعمال(٣).

الثالث: أنه يجعله فوق الحاجة.

الرابع(١): أنه يُسَوِّغُه.

الخامس(٥): أنه يُخْرِجُ مَا زَادَ علَى الغِذَاءِ بِتَسْهِيلٍ.

السادس(١): أن يجعل حسابَه يَسِيرًا.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُليا: للربِّ تعالى (v)

في ذلك أحكام يَخْتَصُّ بها عَدَدُهَا ثَلَاثَةٌ (^):

الأوَّل: أنَّه خَالِقُ الرِّزْقِ.

[۱۲۸/ب]

<sup>(</sup>١) قوله: (ومعنى كونه ... جماعها ستة) سقط من (غ).

<sup>(</sup>۲) في (ك): ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في الأعمال) سقط من (ك) و(ح)، وفي (ق): العمل.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل) و(م): للباري تعالى.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (غ).

الثالث: أن يختصُّ بوِزْقِ المعاني كما يَخْتَصُّ بوِزْقِ الأجسام، فهو رازق الهُّدى والايمان، والنظر السَّدِيد والفرقان<sup>(٧)</sup>، والذكر بالقلب واللسان، وفي الحديث: «اللهم ارزفني قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا»<sup>(٨)</sup>.

### المنزلة الثانية (٩) للعبد:

إذا عَلِمَ هذا من وَصْفِ ربِّه تعيَّن (١٠٠) عليه أَحْكَامٌ ثلاثة (١١٠):

<sup>(</sup>١) في (ط): مسيره.

<sup>(</sup>٢) في (ط): بالانتفاع، وفي (ل): للانتفاع.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط) و(م) و(ح) و(ق).

<sup>(</sup>٤) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٥) في (ط): بإذن.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(م): قال تعالى.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): العرفان.

<sup>(</sup>A) لم نجده بصيغة الدعاء، ولكن وجدناه بلفظ آخر، وذلك عند أحمد (٢٣٣٢)، والترمذي وحسَّنه، في التفسير، باب ومن سورة التوبة: ٣٠٩٤ (١٢٨/٥- بشار)، وابن ماجه؛ في النكاح، باب أفضل النساء: ١٨٥٦ (١٩٦١ - عبد الباقي) من طرق؛ عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: .. قال رسول الله على المجاهد، قال: أبي الملذهب والفضة»، فقالوا: أي المال نتخذ؟ فقال: «قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة صالحة».

<sup>(</sup>٩) في (ط): السفلى.

<sup>(</sup>۱۰) في (غ): تعينت.

<sup>(</sup>١١) في (ط): ثلاثة أحكام، وفي (ل) و(م): أحكام، وسقطت من (غ).

الأوَّل: أنه لا يَوْتَزِقُ من غيره.

الثاني: أن لا يَطْلُبَ من سِوَاه.

الثالث: أن يَقْسِمَ بالعَدْلِ ما يَجْرِي على يَكَيْهِ من رِذْقِ، إِنْ ۖ كَانَ عَالِمًّا بَذَلَ العِلْمَ، وإن كَانَ غَنِيًّا وَفَى بالوَعْدِ ۖ فَي أَدَاءِ الحَتَّى، وإن كَانَ خَازِنَا أَطَاعَ الأَمِيرَ، قال النبي عليه السلام ً ": «الخازِنُ الأَمِينُ الذي يُعطِي ما أُمِرَ به كاملًا مَوْفُورًا ْ اطْبَبًا ْ ، به ' نَشُه أَحَدُ المتصَدَّقَيْن » (").

(١) في (ل) و(ط): فإن.

 <sup>(</sup>۲) في (ط) و(ل) و(م): العهد.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: موفرا.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: طيبة.

<sup>(</sup>٦) في (ط): بها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٩٥١٢)، والبخاري؛ في الزكاة، باب أجر الصائم إذا تصدق بأمر صاحبه: ١٤٣٨ (١٤/٢) طوق النجاة)، ومسلم؛ في الزكاة، باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت: رقم ١٠٢٣ (٧١٠/٢ عبد الباقي)، من حديث أبي موسى الأشعري .



## الفصل الأوَّل: في موردهما

هذان اسمان لم يَردْ بهمَا القرآن لَفْظًا، وإنما ورد بفعلهما، قال الله تعالى: ﴿ وَرَبَّعْنَنَهُ مَكَاناً عَلِيّاً ﴾ [مريم:٥٧]، وقال: ﴿ يَرْفِعِ أَللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ الوَتُواْ أَلْعِلْمَ دَرَجَاتُ ﴾ [المجادلة:١١]، وقال: ﴿بَلِّ رَّفِعَهُ أَلَّهُ إِلَيْهُ ﴾ [النساء:١٥٨]، ووَرَدَا(٣) في حَديثِ أبي هريرة المفسَّر مُعدَّدَين، ورُويَ من طريـق آخر: «بيده القِسْطَ، يخفض ويرفع، والقيامة خافضة رافعة»(نا)، على ما يأتي بيانه إن شاء الله.

# الفصل الثاني: في شرحهما<sup>(ه)</sup> عقيدةً

لا خلاف بين العلماء أنَّ هذا الاسم من صفات الأفعال، وأن البـاري مُـذْ خَلَقَ الخلق، خَفَضَ ورَفَعَ، ولا يَزَالُ يَخْفِضُ ويَرْفَعُ إلى يَوْم القيامة، والوجه الذي يَتَعَلَّقُ به الخفضُ والرَّفْعُ كما قدَّمْنَا أَمْرَانِ:

<sup>(</sup>١) في (ط): الاسم الرابع والخمسون والخامس والخمسون، وفي (ل): الاسم السادس والأربعون والسابع والأربعون.

<sup>(</sup>٢) في (ق) و(ط): فيه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): ورد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ورُويَ من طريق آخر: بيده القِسْطُ، يخفض ويرفع، والقيامة خافضة رافعة) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٥) في (ق) و(ط): شرحه.

أحدهما: المكان.

والثاني: المكانة.

فأمَّا رَفْعُهُ(١) المكان وخَفْضُهُ، فعلى وُجُوهِ:

الأوَّل: أنه رَفَعَ العرش وخَفَضَ الماء.

الثاني: أنَّه رَفَعَ السَّمَاءَ بغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، وخَفَضَ الأَرْضَ بأَوْتَادِهَا، فتلك قارَّةٌ في الجَوّ لا تَنخَفِضُ، وهذه فارَّةٌ سُفْلَى لا تَضطَرِبُ؛

الثالث: أنه رفع السماء بين (٢) الأرض إلى السماء، وهكذا السماء الثانية، إلى آخر السماوات.

الرابع: أنه قد<sup>(٢)</sup> رفع عيسى إلى السماء الثانية، فهو فيها إلى أن ينـزل فـي الأرض، حَكَمًا مُفْسِطًا، فيكسِرَ الصَّليب، ويَقتُلُ الخنزِير، ويَضَعَ الجِزْيَةَ.

الخامس: أنه رَفَعَ مُحَمَّدًا ﷺ بَبَدَيه حتَّى انتهى إلى مَوْضِعٍ يَسمَعُ<sup>(؛)</sup> فيه صَرِيفَ الأَفْلَام، وكلَّمَه ربُّه بغير واسطة يُبلِغه<sup>(ه)</sup> الكلام.

السادس: أنه رفع ابن فُهَيْرَةً(٢) ، فرُوي أنه لما طُعِن أخذته الملائكة فرفعته إلى السماء عن أيدي الكفار(٧).

<sup>(</sup>١) في (ط): رفعة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): من.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في غ: سمع.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(م): فبلغه.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(ق) و(م): عامر بن فهيرة، وفي (غ): ابن جهيرة.

 <sup>(</sup>٧) في واقعة بئر معونة التي قتل فيها القراء السبعون، أخرج أصله البخاري (٠٩٠٤)
 مرسلاً ضمن الحديث الموصول، كما بينه في فنح الباري (٣٩٠/٧)، قال: (قوله: =

وهذه الثلاثة الأوجه<sup>(۱)</sup> فيها رِفْعَةُ المكان لا رِفْعَة المكانة<sup>(۲)</sup>.

وأمَّا رِفْعَةُ المكانة:

فقد رفع الآدَمِيَّ على سائر المخلوقات فقال: ﴿وَلَفَدُ كَرَّمُنَا بَنِيحَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ﴾<sup>(٣)</sup> [الإسراء.٧]، وقد تقدَّم بيانه.

/ الثاني: أنه رفع الأنبياء بدرجة النُّبُوءَةِ.

الثالث: أنه رفع الملائكة بدرجة الملكيَّة (١٠)، وقد (٥) اختُلِف في أرفع الدرجتين، حسَبَ ما بيَّنًاه في كتب الأصول.

الرابع(١٠): أنه رَفَعَ المؤمنين فقال: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم﴾.

« الفقتل عامر بن فهيرة يوم بشر معونة » هذا آخر الحديث الموصول ، ثم ساق هشام بن عروة عن أبيه صفة قتل عامر بن فهيرة مرسلة ، وقد وقع عند الإسماعيلي والبيهقي في الدلائل سياق هذه القصة في حديث الهجرة موصولاً به مدرجًا ، والصواب ما وقع في الصحيح ، أي مرسلا ، كما رواه البخاري عن أبي أسامة معطوفا على حديث الباب الموصول ؛ وأخرجه في المعجم الكبير الطبراني (١٩/١٧) ، وفيه : «وكان فيهم عامر بن فهيرة ، فزعم لي عروة أنه قتل يومئذ ؛ فلم يوجد جسده حين دفنوه » ورواه عبد الرزاق الصنعاني (٥/٨٣) في سياق وقعة حنين ، وفيه : «قال الزهري : وبلغني أنهم لما دفنوا التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه ، فيرون أن الملائكة دفنته » .

<sup>(</sup>١) في (غ): أوجه، وفي (ط): الأوجه الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: فيها إلى رفعة المكان رفعة المكانة.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م): ولقد كرمنا بني آدم.

<sup>(</sup>٤) في (م) و(ل) و(ق): الملائكة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بدرجة الملكيَّة) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الحكم من (ل) و(ط).

الخامس(''؛ أنه رفع العلماء بقوله: ﴿يَرْفَعِ إِنَّهُ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ ٱوْتُواْ أَلْعِلْمَ دَرَجَكِبُ [المجادلة:١١].

فأمًّا رِفْعَةُ المؤمن فبمكانة (٢٠ دينه وماله وعرضه، كما قال ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم (٢٠ عليكم حرامٌ كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا).

وأمَّا رِفعة العلماء فبإنفاذ<sup>(ه)</sup> أقوالهم في الدين، وولايتهم في الذكر على جميع المسلمين، قال تعالى: ﴿قِسْتَلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [التحل:٤٣].

والسادس: أنه رفع الحقَّ كما قال تعالى<sup>(١)</sup>: ﴿ بَلْ نَفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْمَنطِل فَيَنْمَغُهُ, فَإِذَا هُوَ رَاهِيَّ﴾ [الأنبياء:١٨].

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): الرابع، وسقط من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(ل) و(م): فبصيانة .

<sup>(</sup>٣) سقطت من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ أي بزيادة (وأبشاركم) تفرد به البخاري في الفتن ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا: ٧٠٧ (٩/٥٠ - طوق النجاة)، من طريق قرة بن خالد السدوسي عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة (الكلام لابن سيرين) عن أبي بكرة به ، وبهذا الطريق رواه أحمد (٧٠٤٠) ، والبزارفي مسئله (٩/٨٨)، وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا قرة عن محمد» ؛ وانظر: فتح الباري لابن حجر (١٩/٨) ، ورواه من غير طريق قرة ؛ أحمد (٧٠٤٠) ، والبراء والبخاري (٥٣٣) ، ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات ١٦٧٩) والبخاري (٥٣٣) عبد الباتي)، أما أصل الحديث فمروي من طرق عن عدد من الصحابة.

<sup>(</sup>٥) في (غ) و(ح): فبما يعدد، وهو تصحيف، وسقط من (ق).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ط) و(ل).

السابع: أنه رفع المتواضع، ورُوي: «أن ناصية المتواضع بيد مَلَكِ، كلَّما تَطَأَطَاً رَفَعه (١)، وعكسُه المتكبِّر.

الثامن: أنه رفع أهل الطاعة بقَبول قولهم، وخَفَضَ الفُسَّاق برَدِّ قولهم.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

للباري تعالى في منزلته العليا أحكام يختصُّ بها خمسةٌ(١٠):

الأوَّل: أنه يعطي المنازل، فذلك بيده لا يملكُه غيره.

الثاني (٣): أنه يرفع الأعمال بالإخلاص، ويخفضها بالرياء.

الثالث(؛): أنه يرفع الأرواح(٥) بالتوحيد، ويخفضها بالشرك.

الرابع: أنه يرفع العلماء بالعلم، ويخفض بالجهل.

الخامس(٢): أنه يرفع بالنصرة(٧) والظهور، ويخفض بالخذلان.

(۱) هر هنا بالمعنى، ولفظه في المعجم الكبير للطبراني: ١٢٩٣٩ (١/١/ ٢١٨ - حمدي): «ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قبل للملك: ضع حكمته، وأخرجه بلفظ آخر البيهقي في الشعب: ٧٧٩١ (١٠/١٥ ع- الرشد).

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الحكم والأحكام التي تليه من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٤) سقط هذا الحكم من (ق).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): الأحوال.

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الحكم من (ق).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ل): النصر.

وعلى العبد في المنزلة السفلى(١٠ أن يَرُفَعَ بـالتقوى ويَخْفِضَ بالمخالفة، وقد فاضل<sup>(١١</sup> النبي ﷺ في العطيَّة بين المؤلفة قلوبهم يوم حُنَيْنٍ، فقيل له: ومــن تَخْفِــــُــــُ<sup>(١١</sup> اليــــوم لا يُرْفَـع (١٠

وكلُّ (٥) ذلك ممَّا عادت منفعته إلى التقوى.

 (١) قوله: (وعلى العبد في المنزلة السفلى) سقط من (ق)، وسقطت المنزلة السفلى كلها من (غ) و(ح).

 (٤) هو من شعر عباس بن مرداس؛ أخرجه الحميدي (٤١٦)، ومسلم (١٠٦٠)، من حديث رافع بن خديج ﷺ في قصة غزوة حنين:

> أتجعل نهبي ونهب العبي ـــ د بسين عينسة والأقسرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع وما كنت دون امرىء منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): قال.

<sup>(</sup>٣) في (ط): انخفض.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): فساوى كل ذلك.



فيهما(٢) أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في موردهما(٣)

وَرَدَ بِهِمَا<sup>(1)</sup> القرآن فِحْلًا، قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَفْيِضُ وَيَبْصُطْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (أَ البقرة:١٤٥)، وقال تبارك وتعالى (أَ: ﴿ وَلَوْ بَسَطَ أَللهُ أَلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، لَبَقَوْا هِمِ إِلاَرْضِ ﴾ [الشورى:٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَالاَرْضُ جَمِيعاً فَنْضَتُهُ, يَوْمَ أَلْفِيَدَمَةِ ﴾ [الزمر:٢٧]، ووَرَدَ في الخبر مفسَّرًا في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةِ المعدَّد، وأجمعت الأمة على أنه يَقْبِضُ ويَتِسُطُ، ويُعْطِي ('' وَيَمْتُمُ.

 <sup>(</sup>١) في (ط): الاسم السادس والخمسون والسابع والخمسون، وفي (ل): الاسم التاسع والأربعون والموفى خمسين.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م) و(غ) و(ق): فيه.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م) و(غ): مورده.

<sup>(</sup>٤) في (ق): به.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(م) و(ل): الله يقبض ويبسط.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(م): قال تعالى.

<sup>(</sup>٧) في (ط): يعطى.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: في ذِكْرِ أقوال الناس فيه (١)

قال أكثرهم: هو يَقْبِضُ ويَبسُط، أي يُعطي ويَمْنَعُ.

الثاني: أنه يقبض الصدَّقات ويبسُط الجزاء.

الثالث: أنه يبسط الرزق ويقبضُه.

# المسألة الثانية (٢): في تحقيق معناه لغةً

البُسُطُ عبارةٌ عن توسَّع الجسم (٢) بكثرة أجزائه ، فتكثر مساحته ، والقَبْضُ عبارة عن تقليل أجزائه فتتقلَّص مساحته ، وقد يُستعمَل في المعاني فيقال: فلان باسط ، وقدرته باسطة ؛ إذا كثُرت متعلَّقاتها ، ومقبوضة إذا قلَّت متعلَّقاتها ، والدليل على صحَّة ذلك قوله تعالى: ﴿وَزَادَهُو بَسْطَةٌ فِي أَلْعِلْمٍ وَالْجِسْمِ ﴾ [البغرة:٢٤٧] .

# الفصل الثالث: في شرحه (١) حقيقة وعقيدةً

إذا عَلِمتم حقيقة القبض والبسط، وأنَّه يستعمل في الأجسام، وأن معناه تكثيرُ الأجزاء وتوسيعُها، فيعود معناه إلى معنى التوسَّع، كما تقدَّم في اسم الواسع، وفي قوله: ﴿وَالسَّمَآءَ تَنْمَنْهَا بِأَيْمِيْدُوَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات:٤٧].

<sup>(1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>١) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٢) في (ك): الأولى، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و(غ) و(ح) و(ق) و(م): الرزق.

<sup>(</sup>٤) في (غ): شرحهما.

وأمَّا إذا كان في المعاني ، فلا يصحُّ أن يتعلَّق بالصفات (١) الإلّهية ، فإنه (١) من الأفعال المتعلَّية ، لا يصحُّ أن تقول (١): بَسَطَ الله علمَه ، ولا بَسَطَ قدرتَه ، وإنَّما يتعلَّق بالمعاني المخلوقة ، فيقال: بَسَطَ عِلْمَ عِبَاده وتَبَضَه ، كما بَسَطَ عِلْمَ وَالله عليه السلام (١) على الأحكام الظاهرة وقَبَضَه / عن الباطن ، وبَسَطَ عِلْمَ الخَضِرِ على الباطن وقَبَضَه عن الأحكام (٥) الظاهرة ، «قال الخَضِرُ لموسى: يا الخَضِرِ على الباطن على عِلْمٍ من عِلْمِ الله لا أعلمه ، وأنا على علم من علم الله لا أعلمه ، وأنا على علم من علم الله لا أله تعلمه (١).

وأمَّا تعلُّقُ<sup>(۱)</sup> بالمعاني المخلوقة فتكثر<sup>(۱)</sup>، أمَّهاتُها (۱۱<sup>)</sup> بَـسْطُ<sup>(۱۱)</sup> المعارف وبَسْطُ الرِّزْق، وعلى هذا(۲۱) كله هو من صفات الأفعال بكل حال.

<sup>(</sup>١) في (ك): في الصفات، وفي ق: الصفات.

<sup>(</sup>٢) في (ط): وأنه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): نقول.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (الظاهرة وقبضه ... عن الأحكام) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) قوله: (أعلمه، وأنا على علم من علم الله لا) سقط من (ط) و(ل).

 <sup>(</sup>٧) رواه أحمد (٢١٤٣٤)، والبخاري؛ في العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم: ١٢٢ (٣٥/١- طوق النجاة)، ومسلم؛ في الفضائل، باب من فضائل الخضر: ٢٣٣٩ (٦٢٣٩- عبد الباقي)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>A) في (غ): «وأما تعلقه بصحّة على حالها، ورجوعها إلى هيئتها، وإنما يسقط في هذا غافِل أو مُبْبَئيعٌ يُعْقَبُدُ أنَّ الشفاء عَدَمُ الداء، كما أن الموت عِندَهُ عَدَمُ الحياة، والجهلُ عَدَمُ المِياة، والجهلُ عَدَمُ المِياة، وهذه كلها اعتقاداتُ بالمعاني المخلوقة»، والكلام الوارد هنا هو ممَّا يأتي في اسم الله الشافي، فلا ندري كيف أدخل الناسخ كلاما في كلام مع أنه متأخر عن موضعه كثيرًا.

<sup>(</sup>٩) في (ق) و(ط) و(م): فكثير.

<sup>(</sup>١٠) في (ل) و(ط): أمهاته.

<sup>(</sup>١١) في (ل) و(ط): لبسط. (١٢) في (ل) و(ط) و(م): فهو على هذا.

الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُلْبَا للربِّ:

فإنَّ له الخلقَ والأمرَ والقبضَ والبَسْطَ.

وللعبد في منزلته السفلي حُكْمَانِ:

أحدهما: أن يقبض بوهمه (١) عن ربِّه، وشهوته عن معصيته، ويَبُّسُطَ معرفته (٢) عليه (٦) وطاعته إليه.

(١) في (ل) و(ط): توهمه، وفي ق: لوهمه.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط) و(م) و(غ) و(ق): معرفة.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م) و(غ) و(ق): علمه.



فيهما(٢) أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في موردهما ٣)

لم يَرِدْ بهما الفرآن اسمًا، لكن وَرَدَ بهما<sup>(۱)</sup> فِعْلًا، قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ آخَّرْنَا عَنْهُمُ أَنْعَذَابَ إِلَى التَّهِ مَّعْدُودَوَ﴾ [هود، ۱]، وقال: ﴿وَتَكِنْ يُوَخِّرُهُمُو إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ [النحل: ٦١]، وجاء ذكرهما في حديث أبي هريرة المفسَّر المعدَّد، وقال عليه السلام (٥٠ في النساء حال (١٠ الصلاة: «أخَّروهنَّ من حيث أخَرَهنَّ الله )(١٠)، وصح عن النبي عليه السلام (١٠ أنه كان يقول في دعائه: «أنت

 <sup>(</sup>١) في (ط): الاسم الثامن والتاسع والخمسون، وفي (ل): الاسم الحادي والخمسون والثاني والخمسون، وفي غ: الاسم - بياض- والستون.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): فيه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): مورده.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط) و(م) و(غ).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: قال النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل): في حال، وسقط من (غ).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥١١٥)، والطبراني في الكبير (٩٤٨٤)، موقوفًا
 على ابن مسعود، واستغرب الزيلعي رفعه؛ نصب الراية (٣٦/٢).

<sup>(</sup>٨) في النسخ الأخرى: رسول الله ﷺ.

المقدِّم، وأنت المؤخِّر، لا إله إلَّا أنت» (١)، وعلى هذا الخبر هو المعوَّل في هذي الخبر هو المعوَّل في هذين الاسمين، وأجمعت عليهما (٢) الأمَّة.

### الفصل الثاني: في شرحهما<sup>(٣)</sup> لغةً

أمَّا اللغة فيهما<sup>(١)</sup> فمعلومة، وليس لها إلَّا متعلَّقان<sup>(٥)</sup>:

أحدهما: يتعلق بالزمان، كقوله: ﴿وَلَيِنَ آخُرْنَا عَنْهُمُ أَلْعُذَابَ إِلَيْ امَّةِ مَّعْدُودَةِ﴾ [هرد:٨].

والثاني: يتعلق بالرُّثبَة <sup>(۱)</sup>، كقوله عليه السلام (۱): «أخِّروهنَّ من حيث أُخَّرُهُنَّ الله (۱).

# الفصل الثالث: في شرحهما (١) حقيقةً

فيه مسألتان:

#### المسألة الأولى:

الباري هو الفاعل لما يشاء، خالق(١٠٠ كـل(١١٠ شـيء حقيقةً، وقد فدَّم(٢١٠) بعضَ أفعاله على البعض، وأخَّر(٢٦) بعضها عن بعض بإرادته، وقدَّم طائفةً في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: عليه.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م): شرحه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: فيه.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل) و(م): ولها متعلقان.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الأسماء للقشيري: (٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) لم ترد في النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>۸) هو أثر ابن مسعود السابق.
 (۱۱) في (ط) و(ل) و(م): لكل.

 <sup>(</sup>٩) في النسخ الأخرى: شرحه.
 (١٢) في (ط) و(ل) و(م) و(غ): تقدم.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ل) و(م): الخالق. (١٣) في (ط): تأخر.

الطاعة، وأخَّرَ أُخْرَى عن العصمة (١)، وأنبأ عن (١) ذلك بقوله تعالى: ﴿ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَنْفِرِينَ ﴾ [الحجر: ٢٤]، وأخَّر المطلوب عن الطالب، والمرغوب عن الراغب بحكمته (١)، وقدَّم (١) له المحنة بعَدْلِهِ وحُجَّبَه.

#### المسألة الثانية:

قال بعض علمائنا: يحتمل (٥) أن يكون (١) من صفات الذات، لأنه قدَّم قومًا بالتعظيم، وأخّر آخرين بالذم والتَّهْجِين، وهذا القول ضعيف، فإن التقديم بالثناء فائدةُ الثناء لا نفسُ الثناء، وكذلك التّاخير في اللَّمْ (١٠).

#### الفصل الرابع: في التنزيل

للباري تعالى المنزلة العليا في هذا الاسم باختصاص التقديم والتأخير بيده، لا مُقَدِّم ولا مُؤَخِّر سِوَاه.

وعلى العبد في منزلته <sup>(۸)</sup> السفلى أن يُسَابِقَ حتى يكون في أوَّل<sup>(۱)</sup> السَّابقين لا في المتأخرين.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ح) و(ق): المعصية.

 <sup>(</sup>۲) في (ط) و(ح) و(ق). المعصير
 (۲) في (غ): على.

<sup>(</sup>۱) عي رج)، على ا

<sup>(</sup>٣) في (غ): بحكمه.(١) ني (١)

<sup>(</sup>٤) في (غ): وقد تقدم.

<sup>(</sup>٥) في (ط): محتمل.

<sup>(</sup>٦) في (ط): يكونا.

<sup>(</sup>٧) في (ط): بالذم.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط): المنزلة.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ل) و(ط) و(م).



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

لم يرد به القرآن فِعْلًا ولا اسمًا (٢)، ولكن وردت به (٢) إشارةٌ إليه، وهي قوله: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ, لاَ إِنَّهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَثَلَيْكَةُ وَالْوَلْوَا الْفِيْمِ فَآيِماً إِلْفِسُطِ لَآ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ أَلْعَرْيِيرُ أَلْحَكِيمُ ﴾ (١) [آل عمران ١٨٠]، وورد في حديث أبي هريرة المفسّر، وأجمعت عليه الأمّة.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

القِسْطُ هو العَدْلُ، وهو الحَظُّ والنَّصِيبُ، / يُقال أَقْسَطَ إذا عَدَلَ، ولعلَّه [١٣٠/] أعطاه حظَّه (٥ وَنَصِيبَه، وقَسَطَ إذا جَارَ، كأنَّه قَطَعَ حظَّه ونَصِيبَه، وفي الصحيح: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نُورٍ، عن يمين الرحمن (١٠)، وكلتا يديه

 <sup>(</sup>١) في (ط): الاسم الموفي ستين، وفي (ل): الثالث والخمسون، وفي (غ): الاسم
 بياض - والستون.

<sup>(</sup>٢) في (غ): اسما ولا فعلا.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(غ): فيه.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط) و(م) تنتهي الآية عند قائما بالقسط.

 <sup>(</sup>٥) سقط من (ك) و(غ) و(ح).

<sup>(</sup>٦) في (ط): العرش.

يَمِينٌ ، وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما وَلُوا)(١٠) ، ومنه التقسيط ، وهـو تمييزُ حَظَّ كُلِّ وَاحِدِ من الشَّركاء في المتاع<sup>(٢)</sup> وتمييزُه له .

#### الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً

اللغة والحقيقة فيه سواء<sup>(٢)</sup>، لأنَّ القِسْطَ هو إبراز الحظ، ومنه القُسْطَاس، وهو أقوم الموازين، والباري تعالى أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، وأبـرز لـه قِـسْمه وعيَّنه لما<sup>(١)</sup> كَتَنه<sup>(٥)</sup> له.

قال النبي عليه السلام<sup>(۱)</sup>: «لما خلق الله آدم مَسَحَ<sup>(۱)</sup> على ظهره بيمينه، فاستخرج ذُرُّيَتَه<sup>(۱)</sup> منه<sup>(۱)</sup> كهيئة الدَّرِّ، ثم فَبَضَنَ فيهم قبضتين فقـال: هـؤلاء في الجنة ولا أُبّالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، (۱۰)، وكلُّ من قَسَطَ عَلَلُ<sup>(۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦٤٩٢)، ومسلم؛ في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل: ١٨٢٧ (١٤٥٨/٣-عبد الباقي)، والنسائي؛ في آداب القضاء، باب فضل الحاكم العادل في حكمه: ٥٣٧٩ (٢٢١/٨- عبد الفتاح)، من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(غ) و(ح): المتاع.

<sup>(</sup>٣) في (ط): سؤالان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): بما.

 <sup>(</sup>٥) في (ط): كتب.
 (٦) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٧) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٩) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مالك في القدر، باب النهي عن القول بالقدر: برقم (٧٧٧) (٩٧٧- الأعظمي) ، وأحمد (٣١١)، وأبو داود؛ في السنة، باب القدر: ٤٧٠٣ (٤٧٥- ١٦٢٨- محيي الدين)، والترمذي؛ في التفسير، باب ومن سورة الأعراف: ٣٠٧٥ (١٦٠٥- بشار)، من حديث عمر بن الخطاب ﷺ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣٠٦): «هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن◄ = (١١) في (ل) و(ط) و(ق): وكل فعله قسط وعدل.

### الفصل الرابع: في التنزيل

الباري(١) يختصُّ في ذلك بأحكامِ ثَمَانِيَةٍ:

الأوَّل: أنه يقوم بالقِسْطِ في قوله كلِّه، لأنَّه الحقُّ، وقولُه الحقُّ.

الشاني: أنه المُفْسِطُ في شـهادته، لقوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ, لَا إِنَّهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَثَلِيكَةُ وَالْوَالْوَالْمُؤْلِمُ أَلْهِلْمِهُ اللَّهِشُطِ﴾ [ال عمران١٨٠].

الثالث: انفرادُه بأقضية المقادير، واستبدادُه بإنفاذ (٢) التدبير، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَفْضِ بِالْحَيِّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ لاَ يَفْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ لِلَّ اللَّهُ مُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٢) إنافر: ٢٠].

الرابع: تنفيذُه الأحكام على حُكم المشيئة، ومتعلَّق (1) القول، ووَقْتِ العِلْم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا فَوْلُنَا لِشَعْءِ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نُفُولَ لَهُ. كُن 
قَبَّحُونُ ﴾ [النحل:٤٠].

يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب؛ ثم قال: وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست

يسار هذا الم يلق عمر بن الحطاب؛ تم قال: وريادة من زاد فيه نعيم بن ربيعه ليست حجة ، لأن الذي لم يذكره أحفظ ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن ، وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم ، لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم ، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي على من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها».

<sup>(</sup>١) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و(غ) و(ح): بانفراد.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م) و(ق) تنتهي الآية بقوله تعالى: لا يقضون بشيء.

<sup>(</sup>٤) في (ط): تعلق، وفي (ل): يتعلق.

الخامس: أنه يقوم بالقِسْطِ في إرادته وجُودُ<sup>(۱)</sup> القاسِط والمُقْسِط، ولو شاء تعالى لما كان جَوْرٌ.

السادس: تقسيمُه الخلق بين الجنة والنار، والنعيم والعذاب، لقوله في مَسَاق<sup>(۱)</sup> آيات<sup>(۱)</sup> السِّياق<sup>(۱)</sup>؛ مُخْبِرًا عن استقرارِ كلِّ واحد منهما في منزلته التي حلَّهابالعدل: ﴿ وَفَضِيمَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَفِيلَ أَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْعَلْمِينَ﴾ [الزم:١٥].

السابع: تقسيم (\*) الخلق بين العافية والبلاء، مع صحة تعلَّق القدرة بعُم عَلَى القدرة بعُم عَلَى القدرة بعُم عَلَى العافية والبلاء، ووَالَنْبُلُونَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمُ الْمُحَلِهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّلْبِرِينَ (محمد: ٣٠) ، وقال (\*): ﴿وَ لَنَبْلُونَّكُم بِشَعْءٍ مِنْ الْخَوْمِ وَالْخُوعِ وَنَفْصِ مِنْ الْاَمْوَالِ وَالاَنْفِي وَ الثَّمَاتِ ﴾ [البقرة ١٥٥]. مِنْ الْخَوْمِ وَالْخُوعِ وَنَفْصِ مِنْ الْاَمْوَالِ وَالاَنْفِي وَ الثَّمَاتِ ﴾ [البقرة ١٥٥].

الثامن: تقسيمه<sup>(۱)</sup> الخلق بين الفقر والغنى، مع سعة الخزائن وإغناء الكلِّ (۱۰) ، حتى تنقطع بهم الأماني بعَدْلِه وحُكْمِه، ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَّكُونَ أَلنَّاسُ الكلِّ (۱۰) ، هُمَّةً وَاحِدَةً﴾ الآية [الزخرف:٣٣].

<sup>(</sup>١) في (ط): ووجود.

را) عي (-) درو.و

 <sup>(</sup>۲) في (ط): سياق.
 (۳) في (ط) و(م): آية.

 <sup>(</sup>٤) في (ك): السباق

رع) کي رت)، اسبان

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط) و(ق) و(م): تقسيمه.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): بعين .

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط) و(م): قال تعالى.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط) و(م): قال تعالى.

<sup>(</sup>٩) في (ط): بقسمته.

<sup>(</sup>١٠) في (ل) و(ط) و(م): لإغناء، وفي (غ): والإغناء للكل.

وعلى العبد في المنزلة السُّفُلَى أن يقوم بالقسط في قوله وفِعَلِه ('')، في نفسه أو غيره، قال ('') تعالى: ﴿ يَآلَيُهَا أَلَدِينَ وَامَنُوا كُونُوا فَوَّامِينَ بِالْفِسْطِ نَفسه أو غيره، قال ('') تعالى: ﴿ لَوَالدَيْنِ وَالاَفْرَبِينَ ﴾ ('') الآية [النساء،٥٠٥]، فإذا امتثل ذلك نال المنزلة التي أخبر عنها الصادق (''): «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وهم الذين يَعْدِلُونَ في أنفسهم وأهليهم وما ولُول) ('').

(١) في (ل) و(ط): أو فعله.

 <sup>(</sup>۲) في (ل) و(ط): كما قال.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م) تنتهي الآية عند قوامين بالقسط.

<sup>(</sup>٤) في (ط): الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله، وفي (ل): الصادق في قوله.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ بِهِ القرآن اسمًا وفِعُكُر ، قال الله تعالى (''): ﴿فِيغَمَ ٱلْمَوْلِيٰ وَيَغْمَ ٱلنَّمِيرِيُ ﴿ الانفان ، ٤] ، وقال أيضا (''): ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَوْلِيكُمْ ۗ وَهُوَ خَيْرُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْمُ الللِّهُ الللْمُولِي الْمُولِيلُولُولُولُولُولِي الْمُنْ الْمُنْعُمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الفصل الثاني: في شرحه لغةً

فيه<sup>(ه)</sup> عباراتٌ:

الأُولى: النصر: المنع، لقوله: ﴿ قِمَنْ يَّنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾ [هود:٦٣]

 <sup>(</sup>١) في (ط): الحادي والستون، وفي (ل): الاسم الرابع والخمسون، وفي (غ): الثالث والستون.

<sup>(</sup>٢) في (غ): تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٣) في (غ): تعالى.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(غ) وط: قال تعالى.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): فيه خمس.

الثانية: العَوْنُ، لقوله: ﴿ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٦]، المعنى عند علمائنا: لا يُعانُون، ويقال: نَصَرَ المطرُ البِخْسَبُ (١) إذا أعانه على النبات.

الثالثة: الانتقام، كقوله: ﴿ وَلَمِّنِ إِنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فِـالْوَتْمِيكَ مَا عَلَيْهِم يِّس سَبِيلُ ﴾ [الشورى:٤١].

الرابعة: النصر: الإتيان والمجيء، قال الشَّاعر:

إذا دَخَلَ السّهر الحرّامُ فَوَدِّعي بلاد تميم وانصُرِي أرضَ عَامِرِ (٢) الخامسة: النصر: العطاء، قاله بعض علمائنا، واستشهد (٢) عليه بقوله:

إِنِّي وأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا لقائلٌ يا (١) نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرًا نَصْرًا (٥) ولعله راجعٌ إلى ما قبله.

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا

فيه مسألتان:

# المسألة الأولى: في تحقيق معنى النَّصْرِ

اعلَمُوا - بصَّركم الله بالمعارف<sup>(٢)</sup> - أنكم (١) إذا تتبعتم (١) معنى النَّصْرِ وحقيقته وجدتموه (١) كله يرجع إلى العَوْنِ، فإنَّ المانع مُعِينٌ للممنوع منه،

<sup>(</sup>١) في (غ): نصر الناصر الحصة، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) الراعي النميري، شعره (ص٨)، وشرح القصائد السبع (ص٢١٤). مجمل اللغة لابين فارس (٨٧٠)، المحكم والمحيط الأعظم (٨٠٠/٣).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): والله يشهد.

<sup>(</sup>٤) في (ل): ما.

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة لابن فارس (٨٧٠).

<sup>(</sup>٦) في (ط): نصركم الله بالمعقول، وفي (ل) و(م): نصركم الله بالمعارف.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط) و(م): أنك.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط) و(م): تتبعت، وفي (غ): بلغت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل) و(م): وجدته، وفي (غ): ومدته، وهو تصحيف.

والمعطى (١) مُعَانٌ، وفي إتيان (١) الأرض عَوْنٌ لِأَهْلِهَا، والمُنتَصِر مُعْتِكِلٌ من العَوْنِ، كأنه أعان نفسه، وحقيقة العَوْنِ هي (١) إعطاء القوة على الفِعْلِ المحمود أو سببه (١) المُورِض إليه، والباري تعالى هو الواهب للخلق (١) القُدرة والبُسْر (١) لأسباب العلم.

المسألة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ إِن تَنصُرُواْ أَللَّهَ يَنصُرْكُمْ ﴾ [محمد:٧]

الجواب عنه من أوجه (٩):

أحدها: أن يقال: المعنى: إن تنصروا الله بالدعاء(١٠٠).

الثاني: إن تنصروا دين الله بالجهاد عنه.

الثالث: المعنى: إن تنصروا نبيَّ الله، وأضاف النَّصْرَ إلى الله تَشْرِيفًا للنَّبِيِّ وللدَّينِ، كما قال تعالى: ﴿مِّنَ ذَا أَلاِتَ يُفْرِضُ أَللهَ فَرْضاً حَسَناً﴾ [الحديد: ١١]، فأضاف القَرْضَ إليه تَسْلِيَةً للفقِير.

<sup>(</sup>١) في (ح) و(ك): المعطى، وضبب عليها، وأثبتنا ما صحَّحه بالطرة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): إثبات.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: هو.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(ل) و(غ): وسببه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): لخلق.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(ح) و(م): الميسُّر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (قال علماؤنا إلى آخر الآية) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ط): والإله، وفي (م): والله.

<sup>(</sup>٩) في (ل) و(ط): من ثلاثة أوجه.

<sup>(</sup>١٠) في (ل) و(ح) و(ط): بالدعاء إليه.

ولقد تكلَّم أبو منصور ساتكين التركي المالكي(١) وأبو الفضل عطاءً المَقْدِسِيُّ(١) بالمسجد الأقصى في هذه المسألة(٢) لَيْلَةً من العِشَاء إلى الصُّبْحِ، وقد ذَكَرنا ذلك في كتاب (عِيَانِ الأَعْيَانِ)(١).

#### الفصل الرابع: في التنزيل

الباري(٥) يختصُّ في النَّصْرِ بخَلْقِ القدرة على الطاعة.

وعلى العبد أن ينصُّرَه بطاعته في نفسه، وتَغْيِير المنكر على<sup>(١)</sup> غيره.

(1) ساتكين بن أرسلان، أبو منصور التركي، المالكي الأديب، له مقدمة في النحو، وكانت وفاته عام ٨٨٤هـ، وأقام بالقدس في شوال من تلك السنة، وفيها لقيه أبو بكر بن العربي، تاريخ دمشق لابن عساكر (١٩/٢)، وعنه القفطي في الإنباه: (١٩/٢)، والوافي للصفدي (٤٧/١٥)، ولم يذكره من ترجم للقاضي في جملة شيوخه، فيستدرك عليهم.

(٤) وهو من كتبه التي لا يعلم مصيرها، ولم نقف على من أفاد منه، فلعله من كتبه التي فقدها أو أتلفت في ثورة سفهاء إشبيلية عليه، والكتاب كما يفهم من عبارة القاضي في التراجم، ولعله ذكر فيه مجالس العلم التي حضرها في رحلته، وذكر فيه شيوخه ومن تلقى عنهم، ومن ناظرهم وفاتشهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي في الأحكام، لقيه عام ٤٨٧ ببيت المقدس، وذكر أنه فقيه الشافعية، ونعته في العارضة بفقيه بيت المقدس وصوفيها (٢٣٩/٨)، ومن تعرض لترجمته من المعتنين بابن العربى لم يذكر له كبير شىء، غير ما ذكره القاضى في كتبه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الآية.

<sup>(</sup>٥) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(غ) و(م) و(ك): في، ومرَّضها، وأثبتنا ما صحَّحه بالطرة.



فيه أربعة فصول:

#### الفصل الأوَّل: في مورده

هو اسم لم يَرِدْ به القرآن، لكن وردت به السنة، كان عليه السلام<sup>(٢)</sup> يقـول في رُڤيَيته: «واشف أنت الشافي»<sup>(٣)</sup>، وأجمعت عليه الأمَّة.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

تقول العرب: شفاه الله يَشْفِيه ، إذا أعاد صِحَّته وأذهب داءه.

#### الفصل الثالث: في حقيقته

ربَّما ظنَّ بعض الجهال<sup>(٤)</sup> بشفاه<sup>(٥)</sup> الله زوال الداء، وليس كما زَعَمَ، وإنما هو<sup>(١)</sup> عَرْدُ الصحَّة على<sup>(١)</sup> حالها، ورجوعها إلى هيئتها، وإنما يسقط في هـذا غافلٌ أو مُنْبَدَي<sup>ع</sup> يَعْتَقِدُ أَنَّ الشفاء عَدَمُ الداء، كما أن الموت عنده عَدَمُ

 <sup>(</sup>١) في (ط): الاسم الثاني والستون، وفي (ل): الاسم الخامس والخمسون، وفي (غ): الرابع والستون.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث عائشة ﴿ البخاري في الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم: ٧٤٣ (١٣٢/٧ – طوق النجاة)، ومسلم؛ في السلام، باب استحباب رقية المريض: (٢١٩١)؛ وللحديث شواهد كثيرة عن الصحابة في السنن.

<sup>(</sup>٤) في (ط): الأغفال، وفي (ل): الغفال.

 <sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل): أن الشفاء، وفي (ح): بأن شفاه، وفي (ق): أشفاه، وفي (غ): شفاه،
 وفي طرة بـ (ك): ربما ظن بعض الأغفال أن الشفاء زوال الداء، ورمز لها بصح.

 <sup>(</sup>۲) سقط من (غ).
 (۷) في (ط) و(ل): إلى.

الحياة ، والجهلُ عَدَمُ العِلْمِ ، وهذه كلها اعتقادَاتٌ فاسِدَةٌ قد بيَّنَاها في كُتُبِ الأُصُولِ ، وأنَّ الصحيح () من ذلك معاني صحيحةٌ متضادَّةٌ ، إذا عُدِمَ واحدٌ وُجِدَ/ آخَرُ ، فاستقرَّ أن الحقيقة في الشفاء أنها صحَّة () ثانية () بعد الداء () ، كما [١/١٣١] أن البعث () حياة ثانية بعد الموت ، والصحة معنَّى ، والألم () معنَّى ، والشفاء صحَّةٌ بعد الألم .

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا ثبت هذا فالمنزلة العُلْيًا للباري تعالى قد بيَّنها عليه السلام (٧) بقوله: 
(«لا شافي إلَّا أنت)(١٠)، فَيُعَتَقد الشفاء(١) له وبه ومنه، وأن الأدوية المستعملة لا 
تُوجِبُ شِفَاءً ولا تُحْدِثُ صِحَّةً، وإنَّما هي أسبابٌ يخلُقُ الله عَقِيبَهَا فِعْلَهُ، وهي 
الصحة التي لا يَخْلُقُها حَيُّ سِواه، فكيف يَنْسُبُها(١٠) عاقلٌ إلى جماد من 
الأَدْوِيَةُ(١١) أو سِرَاهَا، ولو شاء ربك لخلق الشَّفَاءَ دُونَ سَبَبٍ، ولكن لما كانت 
الدنيا دارَ أسبابٍ جَرَتِ الشُّنَّةُ فيها – بمقتضى(١١) الحكمة – على تعليق الأحكام 
بالأساب.

<sup>(</sup>١) في (ط): للكل، وفي (ل) و(م) و(غ): الكل.

<sup>(</sup>٢) في (ط): صفة.

<sup>(</sup>٣) في (ط): ثابتة.

<sup>(</sup>٤) في (ل): الألم، وصحَّحها كما صحح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(غ) و(ح) و(ق) و(م): الحياة.

<sup>(</sup>٦) في (ط): الآلام.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٨) الحديث المتقدم.

 <sup>(</sup>٨) الحديث المتعدم.
 (٩) في (ل) و(ط) و(م): أن الشفاء.

<sup>(</sup>١٠) في (ل) و(ط) و(م): أن ينسبها.

<sup>(</sup>١١) في (ط): أو أدوية.

<sup>(</sup>۱۲) في (ط): على مقتضى.

وإلى هذا المعنى أشار جبريل عليه السلام<sup>(۱)</sup>، وإياه أوضح بقولـه لرسول الله عليه السلام<sup>(۲)</sup>: «بسم الله أَرقيـك والله يَشفيك»<sup>(۲)</sup>، فبيَّن أن<sup>(۱)</sup> الرُّقْيَـةَ منـه، وهـي سَبَبٌ لفِعْل الله، وهو الشفاء، ولا يبقى بعد ذلك إشكال لذي لُبِّ.

### المنزلة السُّفْلَى للعبد:

أن يعلم أن الشفاء منه ، فلا يشكر سواه ، ولا ينتظره من عند غيره ، وأعلى من كان في هذه المنزلة منزلة (() أبي بكر الصدِّيق (() حين (()) قالمت له عائشة رضي الله عنها (() في مرضه: ((ألا ندعوا لك طبيبا؟ فقال: الطبيب أمرضني) ، وفي رواية: ((قد رَفَعْتُ ()) إليه أمري (() فأجاب: بأني (()) فعَّال لِمَا أربد) (()

 <sup>(</sup>١) في (ط) و(م): صلى الله عليه وسلم، وفي (ل): صلى الله عليه، وفي (غ): عليه
 الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) في (م): صلى الله عليه وسلم، و(ط) و(ل): رسول الله، وفي (غ): لرسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٣) أخرَجه أحمد (٩٧٥٦)، وابن ماجه؛ كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي ﷺ: ٣٥٢٤
 (١٦٦٤/٢) عبد الباقي)، والنسائي في الكبرى؛ باب ذكر ما كان جبريل يعوذ به النبي
 (٣) ١٠٧٧٥ (٩) ١٠٧٧ه سلمي)، من حديث أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(غ) و(ط): مرتبة، وفي (م): والمرتبة، وفي (ق): المرتبة.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): أبو بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط) و(م): فإنه.

<sup>(</sup>٨) لم ترد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٩) في (ط): وقفت، وفي (م) و(غ): وقعت.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من (ط) و(م).

<sup>(</sup>١١) في (ل) و(ط): بأنه.

<sup>(</sup>۱۲) تقدم تخریجه.

وبعد هذا مرتبةٌ أخرى بيَّنها عليه السلام (١) بقوله: "يدخل الجنة من أمتي (١) سبعون ألفًا بغير حساب، وهم الذين لا يَسترقون ولا يتطيَّرُون، وعلى ربهم يتوكَّلون» (١) فهؤلاء لَمَّا تحقَّقوا (١) أن الشفاء بيده لم يتَعَلَّقُوا بالأسباب، وإنما أحالوا على المُسبَّب لِيَنَالُوا الشفاء دون واسطة، أو يَقْبِضُوا أَكْرُمَ عِوَضٍ من الصحة في الآخرة.

ولَمَّا كان الخلق لا يَحتملون هذا المقام بعُمُومِهم(<sup>6)</sup> رَتَّبَهُم الله مَنَازِلَ، فأدناهم من يتعلَّق بالأدوية، وأعلاهم مرتبةُ<sup>(7)</sup> الصَّدَّيق، ولا رُتُبَةَ بعد هذا إلَّا لعاصِ يعتقد أن الأسباب تُوجِبُ الصَّحَّة، أو لمبتدع يَعْتَقِدُ أنَّها تفعلها، والله يَعْصِمُ من المقالة الفاسدة، ويَهَبُ التَّوْفِيقَ للحالة الجامِدة بِرَحْمَيِهِ.

(١) في النسخ الأخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من أمتي) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري؛ في الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره: ٥٠٠٥ /١٢٦/٧ – طوق النجاة)، ومسلم؛ في الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب: ٢١٦ /١٩٧١ – عبد الباقي).

<sup>(</sup>٤) في (غ): علموا.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ل) وغ: بعموم، وفي (م): لعموم.

<sup>(</sup>٦) في (ط): مرتبةً.



### الفصل الأوَّل: في مورده

هو اسمٌ لم يَرِدْ به القرآن، لكن وردت به السنة، كان عليه السلام<sup>(۲)</sup> يقول في يمينه: «لا ومُقلِّبِ القلوب»<sup>(۲)</sup>، ويُروَى «مُصرِّف القلوب»، وروي عنه عليه السلام<sup>(۱)</sup> أنه قال: «إن قلوب بني آدم كلَّها بين إصبعين من أصابع الرحمن<sup>(۵)</sup>، كقلب واحدٍ، يُصرِّفُ كيف يشاء، ثم قال عليه السلام<sup>(۲)</sup>: «اللهم مُصَرِّفُ القلوب اصرف قُلُربَنا إلى طاعتك»<sup>(۷)</sup>، وأجمعت عليه الأمَّة.

<sup>(</sup>١) في (ط): الاسم الثالث والستون، وفي (ل): السادس والخمسون،، وفي (ك) و(م): الخامس والستون.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤٧٨٨)، والبخاري؛ في القدر، باب: «يحول بين المره وقلبه» [الأنفال: ٢٤] (٢٦١٧) (٢٦١٨- طوق النجاة)، والترمذي؛ في النذور والأيمان، باب ما جاء كيف كان يمين النبي ﷺ: ١٥٤٠ (٣/١٦٥- بشار)، من حديث عبد الله بن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٥٦٩)، ومسلم؛ في القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء: ٢٦٥٤ (٤) ٢٦٥٤ عبد الباقي)، وابن حبان؛ باب ذكر مايستحب للمرء ان يسأل الله جل وعلا: ٢٠٩ (٧/٦٥٠ شعيب)، من حليث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الأخرى: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) هو نفسه الحديث الذي تقدم.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

أمًا القلب في اللغة فمعلوم، والتقليب والتصريف هو استعمال الشيء من جميع جوانبه وجهاته المحتملة فيه.

## الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

وفيه ثلاث مسائل:

### المسألة الأولى: في حقيقة القلب

اعلَمُوا - وقَقكم الله - أنَّ القلب قِطْعَةٌ من دَمٍ جَامدةٌ " شكَلها الله بشكل حَبِّ الصَّنْوَبَرِ، وخَلَقَه على هيئته، لكنَّه منكوس الخِلْقَة، لأنَّ شكله المحروط إلى أسفل، وقاعدته في الأعلى، وطرَفه المحدَّد ماثلٌ إلى الجهة اليسرى، فلأجل ذلك يُرى ويُحَسُّ بنَبْضِ (٢) عِرْقِه من الجهة اليسرى أو بتحركه (٢).

# المسألة الثانية: في كونِه مَحَلًّا للعِلْمِ

اعلَمُوا - وفَقَكم الله - أنَّ القلب مَحَلَّ يخلق الله فيه العلم/ والإرادة [١٣١/ب] والكلام والعقل على اختلافي، والصحيحُ أن محلَّه القلب حَسَبَ ما بيَّنَّاه في كتب(١) الأصول(٥)، وما من حيوان إلَّا وله قَلْبٌ صَنَوْبَرِيَّ، وله إدراك فيه،

<sup>(</sup>١) في (ط): جارٍ .

<sup>(</sup>٢) في (ط): بقبض، وفي (ل) و(ق): بنقص، وفي (غ): ببعض.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يتركه، هكذا قرأناها، وفي (م): يتحركه.

<sup>(</sup>٤) في (ك): كتاب.

<sup>(</sup>٥) تنظـر فــي مباحــث الإدراكــات أنواعهــا وآلاتهــا: مقــالات الإســـلاميين تـــ/ زرزور (٢٨٧/٢)، والإرشاد (١٧٤)، والغنية في الكلام (٢٨٧/٣٩–٣٧٩).

وَلَكِنْ قُلْبُ الاَدَعِيِّ يَتَمَيَّزُ عن قلوب<sup>(۱)</sup> البهائم بمزية التفكير والتقدير، والتمثيل والترتيب، والإرادة<sup>(۱)</sup>.

وبهذه الصفات<sup>(ه)</sup> كلِّها التي جعلها<sup>(۱)</sup> الله فيه، وجَمَلُهُ مَحَلَّا لها، وبها مَيَّزَهُ من (<sup>(۲)</sup> ساثر الحيوانات صار شَرِيفًا كَامِلاً (<sup>(۱)</sup> الأنه صَقَلُهُ (<sup>(۱)</sup> لها، (<sup>(۱)</sup>) ونَهَاهُ (<sup>(۱)</sup> عن التَّعَرُضِ لصَديْهِ بِالذُّنُوب، فإن تعرَّض فقد أمره بالصَّقْلِ (<sup>(۱)</sup> بالتقوى (<sup>(۱)</sup> والتَّلَاوة، فقال عليه السلام (<sup>(1)</sup>:

«إن هـذه القلـوب تـصدأ كمـا بـصدأ الحديـد، فاجلُوهـا<sup>(١٥)</sup> بـالتقوى والتَّلَاوة»(١٠).

<sup>(</sup>١) في (غ): قلب.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): لم.

 <sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط) و(م): علم.

<sup>(</sup>٠) عي (٥) ورً=) ور (٥) في (غ): الصفة.

<sup>(</sup>٨) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٩) قوله: (وبها ميزه ... صقله لها) سقط من (غ) و(ق).

<sup>(</sup>١٠) في (ل) و(ط): له.

<sup>(</sup>١١) في (غ): نهاه.

<sup>(</sup>١٢) في (ل) و(ط): بالعقل.

<sup>(</sup>١٣) في (ل) و(ط): والتقوى.

<sup>(</sup>١٤) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١٥) في (ط): فاصقلوها.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: رقم (١٨٥٩).

#### المسألة الثالثة:

كما أنَّ القلب مَحَلِّ لهذه الصفات (١) الشَّرِيفَة فإنَّهُ أيضًا (١) مَحَلِّ للصفات الذميمة (١)، وبهذه الدقيقة تميَّز القديمُ عن المُحْدَثِ، فإنَّ (١) الوجود الإلهي مَوْصُوفٌ بِكُلِّ صِفَةٍ كمالٍ مُقَدَّسٌ (١) عن صفات النَّقْصِ، والموجودُ (١) المحدَث مُوصُوفٌ بِكُلِّ صِفَةٍ كمالٍ مُقَدَّسٌ (١) عن صفات النَّقْصَ والموجودُ (١) المحدَث مُوصُوفٌ بالنُّقْصَانِ ، من شهو وإن (١) وُصِفَ بكَمَالٍ (١) فإنَّهُ مُؤصُوفٌ بالنُّقْصَانِ ، من شهو و وإن (١) وُصِفَ بكَمَالٍ (١) فإنَّهُ مُؤصُوفٌ بالنُّقْصَانِ ، من يعدِّ على الصفات الكريمة ، ويُبيِّنُ (١١) له عاقبة الأوصاف الذميمة ، ومَلكُ (١١) مُسخَّرٌ يَعْضُدُ العلم بنور النظر ، وشيطان مُسخَّرٌ يَعْضُدُ (١١) الشَّهُوةَ بحُكْمِ الجِيلَّةِ ، مُسَعِّرٌ يَعْضُدُ الله الذي يُسمَّى خِذْلَانًا قائمان ، والقَدَر يجري ولُطْفُ الله الذي يُسمَّى خِذْلَانًا قائمان ، والقَدَر يجري

<sup>(</sup>١) في (غ): الأخلاق.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ق): الدنية.

رع) في (ل) و(ط) و(م): وأن.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): متقدس.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): الوجود.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط) و(م): بالوجهين.

<sup>(</sup>٨) في (ك) و(غ): إن.

<sup>(</sup>٩) في (غ): فهو إن وصف بكمال فقد فاته موصوف باهر؛ لنقصان من شهوته، وغضب وحقد، ولم نجد هاته العبارة في النسخ الأخرى التي بين أيدينا، وصنيع ناسخ (ك) وتصحيحه لعبارة: بالنقصان وإن كان بين با والنقصان بياض؛ مشعر باطلاعه على هاته العبارة وعدم إدراجه لها، لعدم صحة أصلها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): الحلم.

<sup>(</sup>١١) في (غ): بيَّن.

<sup>(</sup>١٢) في (ك) و(غ): ملك.

<sup>(</sup>١٣) قوله: (العلم بنور النظر وشيطان مسخر يعضد) سقط من (غ).

على العبد بأحدهما حسّبَ ما سَبَقَ في عِلْمِه، فلما تركَّبت هذه الأخلاق (١) زوجين (١)، حسّبَ تركيب مخلوقات الله تعالى، عبَّر عليه السلام (١) عن ذلك قصّد (١) البيان (١) بقوله: (قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن (١) وتعالى الله عن إصبيع جارِحة، ولكن كانت حكمتُه ما قدَّمنا (١) في كتاب المشكلين فذلك موضعه، وصار تصرُّف (١) القلب (١) بين هذه الأحوال تقليبًا وتصريفًا، وذلك بقدرة الله وحكمته، فكان مُقلِّبَ القُلُوبِ ومُصرَّفَهَا سُبْحانه.

(١) في (ق) و(ط): الحقائق.

 <sup>(</sup>۲) مي رن ورك العصائق الله عن (۲) مي (۲) وفي (ل) و(م): حين .

 <sup>(</sup>٣) بيس به تي (ع) وتي را) ورا (۱) خي الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): قصدا.

<sup>(</sup>٥) في (ط): للبيان.

<sup>(</sup>٦) ليس في الحديث لفظ: (قلب المؤمن)، ولكن المنقول هو الإضافة إلى بني آدم، وهذا اللفظ (إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن) مروي عن عدد من الصحابة، منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): بيناه، وفي (ق): قدمناه.

<sup>(</sup>٨) في (غ): تصريف.

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(غ): القلوب.



فيهما(٢) أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مَوْرِدِهِمَا (٣)

هو(\*) اسم(\*) وَرَدَ بِهِ(\*) القرآنُ على طَرِيقِ بَدِيعَةٍ(\*)، قال تعالى (\*): ﴿ وَيَغْبُدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْقَعُهُمْ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال (\*) مُخْبِرًا عن الخليل في حُجَّتِه على قومه: ﴿ أَقِتَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِنَّهِ مَا لاَ يَنْقَعُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يَنْقَعُهُمْ اللهِ عَالَى: ﴿ لاَ أَمْلِكُ لِنَهْسِي وَلاَ يَضُرُكُمُ مَّ وَلاَ يَضُرُكُمُ مَّ وَاللهُ تعالى: ﴿ لاَ أَمْلِكُ لِنَهْسِي نَعْمًا وَلاَ ضَرًا الأَ مَا شَاءً أَلَيْكُ إِلانسِياء: ١٥]، وقيال تعالى: ﴿ لاَ أَمْلِكُ لِنَهْسِي تعالى عَلَى الباري تعالى عَلَى الباري تعالى عَلَى الباري تعالى عَلَى الباري تعالى اللهُ عَلَى الباري تعالى عَلَى الباري تعالى اللهُ عَلَى الباري تعالى عَلَى الباري تعالى اللهُ عَلَى الباري تعالى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الباري تعالى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

<sup>(</sup>١) في (ط): الاسم الرابح والستون والخامس والستون، وفي (ل): السابع والخمسون والثامن والخمسون، وفي (غ): السادس والسابع والستون.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: فيه.

<sup>(</sup>٣) في (غ): مورده.

<sup>(</sup>٤) في (ل): هما، وأشار إليه في (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ل): اسمان، وأشار إليه في (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ل): هما، وأشار إليه في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (غ): اللغة.

<sup>(</sup>A) في (ط) و(ل) و(غ) و(ق): الله سبحانه.

<sup>(</sup>٩) في (ط) و(ل) و(غ) و(ق): وقال سبحانه، وفي (م): وقال الله سبحانه.

ضارًّا('' نافِعًا لكانت الحُجَجُ المتقدمة بَاطِلَةً، واعتذار النبي عليه السلام<sup>('')</sup> ساقِطًا، وذلك باطل، ووَرَدَ في حَدِيثِ أبي هريرة المعدَّد، وأجمعت عليه الأمَّة، واختصَّ به أَهْلُ الشَّنَةِ.

### الفصل الثاني: في شرحهما لغةً

اعلَمُوا - وفَقكم الله - أن البضرر<sup>(٣)</sup> في اللغة هـ و الـضَّرَرُ بعينـ ه في الحقيقة ، وهو:

#### الفصل الثالث:

وقد أشكل الضرر والنفع على أكثر الخلق حتى ضلُّوا فيه<sup>(١)</sup> وأَضلُّوا، ونحن نكشف حَقِيقَتُهُ<sup>(١)</sup> على الاختصار<sup>(١)</sup>، إذ كشفناها في المُفْسِطِ على طَرِيـقِ الاستِبْصَار<sup>(٧)</sup>، فنقول:

إن جماعة من الجهّال - منهم المعتزلة - ظنُّوا أنَّ الضرر هو ضَرُّ<sup>(۱)</sup> أَلَمٍ وغَمَّ وحُزْنٍ ومَشَقَةٍ، ورَكَبُوا من ذلك أُصُولًا فاسدة، وركِبُوا سَبِيلًا عَنِ الحق حائدة، وحقيقة الضرر هو الألم والغمُّ والحزنُ الذي لا نفع فيه، يُوفي<sup>(۱)</sup> عليه أو

<sup>(</sup>١) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٢) في (غ) و(ق): ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الضر.

رع) سقطت من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>ه) أشار في (ط) إلى أن بإحدى النسخ: حقيقتهما، وهو الذي في (ك).

<sup>(</sup>٦) في (ط): على وجه الاختصار.

 <sup>(</sup>٧) مبحث الألم وأحكامه، في مقالات الاسلاميين (١/٣١٨-٣١٩)، والإرشاد (٣٧٣-٢٨٠)
 ٧٨٧)، الاقتصاد في الاعتقاد (٨٣)، والغنية في الكلام (١٣٤/٢) وما بعده.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط) و(م): كل.

<sup>(</sup>٩) في (غ): يربي.

يوازيه، وهو نقيض النفع الذي لا ضرر فيه<sup>(۱)</sup>، ولهذا لم يُوصَف العِلَاجُ وشُورُبُ الأدوية النافِعَةِ ضَرَرًا لِمَا يَعْقُبُه من المنفعة في الصحَّةِ،/ ولا وُصِفَتِ العبادات [١/١٣٢] الشاقة بأنها ضَرَرٌ؛ بما فيها من إتعاب الأبدان وتَرْكِ اللذَّاتِ لِمَا يَعْقُبُها<sup>(۱)</sup> من الثواب، والنفعُ الذي لا ضَرَرَ فيه هو نَعِيمُ الجنة، والضَّرَرُ الذي لا نَفْعَ فيه هو عَذَابُ النَّارِ.

#### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم الضرر والنفع، فالباري تعالى هو المتخصَّصُ<sup>٣)</sup> بإيشار<sup>(1)</sup> النفع والضرر.

وعلى العبد أن يكون نافعًا لغيره غير ضارًّ.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): معه.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط) و(م): يعقبه.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م) و(ق): المختص.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): بإيتاء.



### الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآنُ<sup>(۱)</sup>، قال الله تعالى<sup>(۱)</sup>: ﴿ لَهُ دَاهِمٌ مِّنَ أَلَقِهُ ذِى الْمَعَارِجِ ﴾ [المعارج:٣]، ورُوِيَ<sup>(۱)</sup> في حديث أبي هريرة المفسَّر من طريق عبد العزيز بن الحُصَين، وأجمعت عليه الأمَّة.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

العُروج(<sup>(ه)</sup>: الحركة إلى فوق، والنزول<sup>(۱۱)</sup>: الحركةُ إلى أسفل، يقال: عَرَجَ يَعْرُجُ، بفتح العين في الماضي وضَمِّهَا في المستقبل، عُرُوجًا، كما يقال في مُقابَلته: نَزَلَ نُزُولًا، والمَعَارِجُ مَفَاعِلٌ منه.

#### الفصل الثالث: في حقيقته

#### فيه ثلاث مسائل:

 <sup>(</sup>١) في (ط): الاسم السادس والستون، وفي (ل): التاسع والخمسون، وفي (غ): الشامن والستون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وَرَدَ به القرآن) سقط من (ك) و(غ) و(ق) و(ح).

<sup>(</sup>٣) في (غ): تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٤) في (غ): ووَرَدَ.

<sup>(</sup>٥) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(غ): نزول.

### المسألة الأولى: في حقيقته

وحَقِيقَتُه ولُغَتُهُ سَوَاءٌ.

### المسألة الثانية: في معنى قوله: ﴿ ذِ عِ إِنْمَعَارِجٍ ﴾

اختلف الناس في معنى قوله ذي المعارج على أربع عبارات:

الأولى: الدرجات<sup>(١)</sup>.

الثانية: الفواضِل والنُّعَم.

الثالثة: العوارج هي<sup>(٢)</sup> الملائكة.

الرابع: معارج السماء.

#### المسألة الثالثة: في تحقيق المراد

اعلَمُوا أن المعارج (٣) مَقَاعِلُ، وهي جمع مَفْعل بكسرِ العين وقتيجها، الذي يُعبَرُ عنه بالزمان والمكان والمصدر، وإذا كانت محتمِلةٌ لأن تكون (١) جمع زَمَانِ الغُرُوج، وجمع مَكانِه، فيحتمل أن يكون المراد به جَمْع مَعارِج السماء كما تقدَّم، ويحتمل أن يكون أو يُريد القَطْعَ من الأرض إلى السماء السابعة – وهو (١) مسافة عظيمة – في لحظة (١)، وذلك بَدِيعةٌ في الخِلقة تدلُّ على القدرة، وتكون الفائدة فيه أمران عظيمان:

<sup>(</sup>١) في (ط): الدرجة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): يعني.

<sup>(</sup>٣) في (ق): العوارج.

<sup>(</sup>٤) في (ط): يكون.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): هي.

<sup>(</sup>٧) في (ك) و(ل) و(غ): ولحظة.

أحدهما: أن الجهة التي تنزل منها الرحمة، وهي جهة فوق، منها ينزل العذابُ بعينها.

الثاني: نزول العذاب من ناحية العُروج، وهي جهة فوق التي ليس لأحد فيها حيلة (١٠) ولا مُدافَعة، بخلاف سائر الجهات؛ من يمين ويسار، وخلف وقُدًام، فإن النفس تتحدَّث بهذه الجهات الأربع بحِيلةٍ أو مُدافعة، فإذا رأت الآية تنزل من فوقها(١٠) ألقت بيدها.

فامًّا قول من قال إن المعارج الدرجاتُ أو الملائكة أو الفواضِلُ، فإنَّما (") رأى أن يُعبِّرَ بمكان الشيء عن الشيء، فإن المعارج مواضعُ (") العوارج، وموضع (ه) المنازل والدرجات، وموضع الفواضل (")، وذلك كلَّه مَجَازٌ لا يُختَاجُ إليه، وإن دلَّ الكلامُ (") عليه، فإنَّ كلَّ كلام يَسْتَقِلُ معناه (") الحقيقي لا يُحْمَلُ على مجازه القريب فكيف البعيد.

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم أن الباري مالك المنازل، فاعلَمُوا:

[الأوَّل]: أنه مُنَزَّهٌ عن التصرُّف فيها بذاتٍ.

<sup>(</sup>١) في (ط): جبلة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ط): فوق.

<sup>(</sup>٣) في (ك): فإن، في (غ): فإما أن.

<sup>(</sup>٤) في (ط): موضع.

<sup>(</sup>٥) في (م): مواضع.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فإنما رأى أن يعبر ... وموضع الفواضل) سقط من (ق).

<sup>(</sup>٧) في (غ): العالم.

<sup>(</sup>٨) في (ط): بمعناه.

الثاني: أنه (١) يَقْسِمُها لمن شاء من غير اعتراض (٢) عليه.

#### المنزلة السفلي للعبد:

له فيها<sup>(٣)</sup> ثلاثة أحكام:

الأوَّل: أن يكون نازِلًا بأعلاها.

الثاني: أن يكون عامرًا لها بالكلام(ن) الطيِّب والعمل الصالح.

الثالث: أن يجعل لروحه فيها مَسْلَكًا، فإنَّ الرُّوحِ الطيبة تَعُرُّجُ إلى عِلَيِّين، والروحِ الخبيثة تَنزِلُ إلى سِجِّين.

<sup>(</sup>١) في (ط): أن.

<sup>(</sup>٢) بيض لها في (غ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من غ.

<sup>(</sup>٤) في (غ): الكلم.



## الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ به القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَنتَ خَيْرُ أَلْمُنزلِينَ﴾ [المؤمنون:٢٩].

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

النُزُّولُ هو الكَوْنُ بالموضع المعتَقد<sup>(٢)</sup> للاستقرار فيه ، هذه حقيقته ، ثم نُقِلَ إلى المراتب المعنوية مَجَازًا.

### الفصل الثالث:/ في شرحه حَقِيقَةً

الحقِيقَةُ واللَّغَةُ فيه سَوَاءٌ، والمنازل هي أَخَدُ<sup>(۱)</sup> أَفْسَامِ الدرجات التي بيَّنَاها في قوله تعالى:﴿(َوِهِيعُ أَندَّرَجَاتِ﴾<sup>(1)</sup> [غافر:١٥] إذا مُدِحَثُ<sup>(1)</sup>، وهي كل مَحَلً نَزَلَهُ باعتقاد الاستقرار في المحسوس، وكُلُّ خَصْلَةٍ محمودة أو مذمومة اختصَّ بها المختصُّ، وبهذا فارَقَت الدرجات، فإنَّها في المحمودة<sup>(1)</sup> خاصَّةً.

<sup>(</sup>١) في (ط): السابع والستون، في (غ): التاسع والستون.

<sup>(</sup>٢) في (غ): المفتقر.

<sup>(</sup>٣) في (غ): آخر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (التي بيناها في قوله تعلى رفيع الدرجات) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) في (غ): مرحت، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في (ط): المحمود.

### الفصل الرابع: في التنزيل

المنازل لله تعالى<sup>(۱)</sup> يؤتيها من يشاء؛ إِنْ محمودةً فمحمودة، أو غيرها، فاعتقِد أيها العبد<sup>(۲)</sup> أن ذلك بيده مِلْكًا، ولا يصح أن تكون<sup>(۲)</sup> له صفة.

#### المنزلة السفلى للعبد:

أن يجتهد لنفسه في أحسن المنـازل دِينًـا، وذلـك بنـزول المساجد وحِلَـقِ الذَّكْرِ، والاختصاص بالحُلى المحمُودة.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(م): سبحانه.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): العبد فيه.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يكون.



### الفصل الأوَّل: في مورده

قال<sup>(۱)</sup> الله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهَ وَاللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٤٥] .

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

المَكَّرُ في اللغة هو كُلُّ فِعْلِ يَفْعَلُهُ العالم مع العالم أو العاقل<sup>(٣)</sup>، يقصد فيه أنه منفعة وهو له مَضَرَّةٌ.

### الفصل الثالث: في حقيقته

الحقيقة فيه ما قلنا إنه لغةٌ ، والباري تعالى يفعل مع الكفار فِعْلًا من الصحة والنَّعمة يظنونهما<sup>(١)</sup> منفحة وهي مَضَرَّةٌ ، لاَنَّها أَسْبَابٌ إلى الكُفْرِ والمعصية ، وفي هذا إشكالان:

\_

<sup>(</sup>١) في (ط): الثامن والستون، وفي (غ): الموفى سبعين.

<sup>(</sup>٢) في (غ): ورد به القرآن، قال تعالى.

 <sup>(</sup>٣) في (ط) و(ك): الغافل، ومرَّضها، وفي الطرة: في ع: العاقل وصحَّحها، وهي كذلك في (ح)، وسقط من (ق).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: يظنونها.

الأوَّل: أن الباري تعالى إنما ذَكَرَ المَكْرَ في طريق الجزاء لا في طريق الجزاء لا في طريق الأسماء، كما قبال: ﴿ أَلَّهُ يَسْتُهْزِحُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]، وقبال ((): ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَحِيدُ كَيْداً ﴾ [الطارق: ١٦]، فإنما جاء هذا كله في جزاء الأفعال، ويُسمَّى جَزَاءُ الفِعْل باسم الفِعْل حسَبَ ما بيَّنَاه في كتاب المشكلين، وكذلك المَكُرُ، فما كان هذا سَبِلُه لا يُتَخذُ اسمًا.

#### بیانه(۲):

أنَّ المكر قد أضافه النبي عليه السلام<sup>(٢)</sup> إلى الباري تعالى ابتداءً، وكان<sup>(١)</sup> يقول في دعائه: «رب أعني ولا تُعِن عليًّ، وامكُر لي ولا تمكُر عليًّ»<sup>(٥)</sup>، فأضافه إليه ابتداءً وسأله منه، فلَلَّ على أنَّة من أوصافه وأسمائه.

الإشكال الثاني: أن المكر مذموم، فإضافتُه إلى الله عزَّ وجلَّ (١) مُشاقَّةٌ(٧).

الجواب: أن المكر على قسمين:

مَحْمُودٌ: وهو ما يُفعَل مع الكفار أو للحِيلَةِ (<sup>(A)</sup> في تخليص النفس والمال من الظالم.

<sup>(</sup>١) في (ط): وقال تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (غ): هو ، وفي (ح) و(ق): بيد.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) في (ط): فكان.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٩٩٧)، وأبو داود؛ في أبواب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا سلم:
 ١٥١٠ (٨٣/٢ محيى الـدين)، والترمـذي؛ في الـدعوات، بــابٌ منه:

<sup>(</sup>٥/٥٤ - بشار)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(ق): متشابه، وفي (ح): مسمى به.

<sup>(</sup>٨) في (ك) و(غ): للجُملة ، وفي (ق): للجبلة .

ومذمومٌ: وهو ما يُفعل على العموم مع المؤمنين.

فالذي يوصي به الباري تعالى (١٠ - وهو من أفعاله - هو المحمود، وهو الذي يجوز للمسلمين (١٦ سلوكه، والمذهوم لا يُوصَفُ به الباري فِعْلًا، ولا يجوز (١٣ للمسلم ارتكابه، والله أعلم.

(١) لم يرد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: للمسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(م): يسوغ.



الفصل الأوَّل: في مورده

هو اسم وَرَدَ به القرآن، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُتِيمٌ نُّورَهُۥ﴾ [الصف:٨].

الفصل الثاني: في شرحه لغةً، والفصل الثالث: في شرحه حقيقةً

قد تقدَّم ذِكْرُ التُّورِ حقيقة ولغة "أ في تَفْسِيرِ قوله تعالى: ﴿ اللهُ نُورُ الشَّهُ نُورُ الشَّهُ نَورُ السَّمَاءِ النورَدِه إِلَّا النَّمَاءَ من الأَسْمَاءِ المضافة " كما قدَّمناه ، فلا يَكُونُ تَامًّا إلَّا بالإضافة إلى نَاقِصٍ ، وقد بيَنَّا أن لله سبعين حِجَابًا من نُورٍ ، أوَّلها السَّرَاج ، وآخِرُها رِدَاءُ الكِثرِيَاء ، وهو النُّور الأعظم .

إذا قلننا إنه من أسمائه؛ ومن (نا أنـواره (نا مُجَسَّمة (١) ومنهـا مَعْنَويَّةٌ، ومن أشـرف المعنويـة الرُّسُـلُ والكُتُنبُ والملَـك (٧) ، فإذا أظهـر الله تعـالى (٨)

<sup>(</sup>١) في (ط): التاسع والستون، وفي (غ): الحادي والسبعون.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): لغة وحقيقة.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الإضافية ، وفي (م): من أسماء الإضافة .

<sup>(</sup>٤) في (ط): فمن.

<sup>(</sup>ه) في (ط): أنوار.

<sup>(</sup>٦) في (ط): شمسية .

<sup>(</sup>٧) في (ق): المال.

<sup>(</sup>٨) لم يرد في النسخ الأخرى.

الملك(١)، وبعث الرُّسُل، وأنزل الكُتُب، صَرَفَ(١) الكَفَّارَ عنها، وصَدَمُوا(١) فيها قَصْدًا الإطْفائِها وإخفائِها، أو تَقْصِيرِها(٤) وتَوْقِيفِها، فَيَأْتِي الله إلَّا أَن يُتِمَّ نُورَه، وتَمَامُه أَن يبلغ إلى القدر(٥) الذي أرادَه فيه وكَنَمَه(١) ظاهرًا(٧) منه(١)، فافهموا ذلك ترشُدوا.

والتنزيه (١) ووصفُ الله فيه وحظُّ العبد منه قد تقدَّمَ من (١٠٠ قَبَلُ، والله أعلم.

(١) في (غ) و(ق): المال.

<sup>(</sup>٢) في (ق): صدف.

<sup>(</sup>٣) في (ط): صدفوا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): وتقصيرها.

<sup>(</sup>٥) في (ط): المقدار.

<sup>(</sup>٦) في (غ) و(ح) و(ط) و(م) و(ك): وكتبه، ومرَّضها، وأثبتنا ما صحَّحه بالطرة.

<sup>(</sup>٧) سقط من (ط)، وفي (غ) و(ح) و(ك): ظاهرة، وأثبتنا ما صحَّح بطرته.

<sup>(</sup>٨) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ط): التنزيل.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(م): قبل.

وي الاسم الثَّامِنُ والستُّون]: شَفِيعٌ(١) ﴿ } الاسم الثَّامِنُ والستُّون]: شَفِيعٌ(١) ﴿ }

عدَّه بَعْضُ النَّاسِ اسمًا لأجل قوله: ﴿ مَا لَكُم مِّس دُونِهِ. مِنْ وُلِيِّ وَلاَ شَهِيعَ﴾ [السجدة:٤]، ولأنَّه جاء في الخبر الصَّدِيحِ أنَّ اللهُ تعالى ٢٠) يَشْفَعُ<sup>٣</sup>.

> ومعنى الشفاعة ضَمُّ شيء إلى شيء، فهو يَضُمُّ إلى أهـل الجنـة مـن شَـاءَ من أَهْلِ النَّارِ، على وَجْهِ بَبَنَّاه في كتاب المُشْكِلَيْنِ والمُقْسِطِ وَغَيْرِهِمَا.

> > (١) وإذا عددنا اسم البديء المتقدم ذكره ضمنًا يستكمل التاسع والستين.

<sup>(</sup>٢) في (ط): سبحانه.

<sup>(</sup>٣) هو في حديث أبي سعيد الخدري في الرؤية، وطرفه: «أن أناسا في زمن النبي على الواقعة ؟ قال النبي على النعم، هل تضارون في ورقية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب «الحديث»، وفيه «فيقول الله عز وجل: شغعت الملائكة، وشغع النبيون، وشغع النبيون، وضغ المؤمنون، ولم يسق إلا أرحم الراحمين ٥٠٠٠ وهو عند البخاري في التفسير باب: «إن الله لا يظلم متقال ذرة» [النساء: ٤] ٥٨١٠ ٤ (٤٤٦ - طوق النجاة)، ومسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية: ١٨٣ (١/١٦٠ - عبد الباقي)، وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب الأهوال: ١٨٣٨ بطول، وقال (٤/١٦٦): «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعطاء بن يزيد الليشي، عن أبي هريرة مختصرا، وأخرج مسلم وحده حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد بأقل من نصف هذه السياقة» والله أعلم.

ذِكْرُ أَسْمَاءِ الباري تعالى() التي وَجَبَتْ لَهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ

(١) لم يرد في النسخ الأخرى.

اعلَمُوا - أفادكم الله المعارف - أن أسماء الباري تعالى على ما بيَّنَاه من الترتيب والتقسيم، وهـذا البـاب خَاتِصَةُ أسـمائِه حـسَبَ مـا تقـدَّم بَيَاتُه فـي المقدِّمَات، وهـي ذِكْرُ الأسماء التي وَجَبَتْ له بفِعْل غَيْرِهِ.

وقد قلنا في المتقدِّم(١) من كَلامِنَا(١) ، إنَّ أفعال الباري لا تُوجِبُ صفاتٍ لذاته فكيف أفعالُ غيره ، وكما تُوجِبُ (١) أفْعَالُ أَسْمَاءً ، فكذلك أفْعَالُ غَيْرِه ، تُوجِبُ له أيضًا أَسْمَاءً ، وهُوَ فَنِّ من التَّخْقِيقِ والتوحيد (١) تَكِعُ (٥) عنه قلوب الشادين ، وتَشْمَيْزُ له (١) تُقُوسُ الحاسدين (٧) ، وتَقْشَعِرُّ منه جُلُودُ القَاصِرِين المتقاعدين .

وهي جَمَّةٌ يَكثُرُ تَعْدَادُهُا، لكن نُشِيرُ مِنْهَا إلى أسماء:

<sup>(</sup>١) قوله: (وهي ذكر الأسماء ... وقد قلنا في المتقدم) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمتين الواردتين في أوَّل «أسماء الأفعال».

<sup>(</sup>٣) في (ط) وق: توجب له.

 <sup>(</sup>٤) سقط من (ط)، وفي (ق) و(م): في التوحيد، وفي (ح): التوفيق، وفي (ك):
 التوكيد، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): تكيع.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك).

 <sup>(</sup>٧) في (ك): الحائرين، ومرضها، وفي (ط) و(ق): الجاملين، وفي (م): الجاحلين،
 والمثبت من (ل) و(غ) و(ح).



### الفصل الأوَّل: في مورده

هـو اسـم وَرَدَ بـه القـرآن، قـال الله تعـالى: ﴿وَكَمِيْ بِرَيِّكَ وَكِيلًا﴾ [الاسـراء:٢٥]، وقــال: ﴿أَلاَّ تَشْخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا﴾ [الاسـراء:٢]، وقــال مُخْبِرًا عن المؤمنين: ﴿وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران:١٧٣]، وجاء في حديث أبي هريرة المفشّر، وأجمعت عليه الأمّة.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اختلَفَ أهل اللغة في العِبَارَةِ عن معناه على أربعة أقوال:

الأوَّل: أنه الكفيل؛ قاله الفرَّاء(١)، وأنشد:

ذَكَرْتُ أَبَا أَزْوَى فَبِتُ كَانَّنِي بـردِّ<sup>١١)</sup> الأمــــورِ الماضــــيات وَكِيــــلُ<sup>٣)</sup>

الثاني: كَافٍ.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن: (٢/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) في (ط): يرد.

 <sup>(</sup>٣) أنشده بسنده إلى ابن الأعرابي عن شقران السلامي ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢٢/٣٣)، ورواه ابن عبد البر في بهجة المجالس (١١٢/٢)، واستشهد به في الزاهر في معانى كلمات الناس (٨/١)، وبعده:

وكـلُّ اجتمـاعٍ مـن خليـلٍ لفرقـةً وكـلُّ الـذي بعـدَ الفـراقِ قليـلُ

الثالث: المُقْسِط، قاله ابن عرَفة(١).

الرابع: حفيظ، رُوِيَ عن الفرَّاء أيضًا.

### الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا(٢)

## [المسألة الأولى]<sup>(٣)</sup>:

اعلَمُوا - وفَقَكم الله - أن الوكيل فَعِيلٌ من الوَكَالَةِ، بقال: وكَلْتُ إليه أَمْرِي، أَكِلُهُ ووكَلْتُ فُلانًا، والوُكُلُ والوَكِيلِ الضَّعِيفُ التِلِيدُ، والتواكُلُ<sup>(؛)</sup> إظهار العجز والاعتماد على الغير.

وإذا فهمتم هذا، فالوَكِيل هو الضعيف الذي يَكِلُ أَمرَه إلى غيره، مِمَّن يَعْجِزُه، ومنه قوله عليه السلام (\*): «لا تَكِلنا إلى أنفسنا طُرَفَةَ عَيْنٍ فنهلك (١٠).

<sup>(</sup>١) يَفْطَوْنُه (٢٤٤ - ٣٣٣ هـ): إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي، أبر عبد الله، إمام في النحو، وكان فقيها، رأسًا في ملهب داود الظاهري، راوية في الحديث موثوقا بروايته، ولد بواسط ومات ببغداد، وكبان يؤيد مذهب سيبويه في النحو؛ فلقبوه نفطويه، ذكر له ياقوت عدة كتب، منها «كتاب التاريخ»، و«غريب القرآن»، و«أمثال القرآن»، ترجمه الخطيب في تاريخه (٩٣/٧)، والمنتظم لابن الجوزي (٢٧٧٢)، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي (٢٥٤/١)، والإنباء للقفطي (٢١٧١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): وعقيدة ، وفي (ل): في شرح حقيقته وعقيدته ، وسقط من (ق).

<sup>(</sup>٣) إضافة للبيان، وسقطت المسألة بكاملها من (ق).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): التوكل.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) هو حديث دعوات المكروب بلفظ: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح شأني كله، لا إله إلا أنت، أخرجه أحمد (٢٠٤٣٠)، وأبو داود؛ في النوم، باب ما يقول إذا أصبح: ٥٠٥ (٤/٤٣٣ محيي الدين)، وابن حبان؛ في الأدعية، باب وصف دعوات المكروب: ٧٠٥ (٣٠/٣٠ شعيب)، والبخاري؛ في الأدب المفرد، باب دعاء الكرب: ٧٠١ (٣٤٤٠)، من حديث أبي بكرة.

والمُمْتَوكِّل هو الذي يُقِرُّ بعَجْزِهِ ويُلْقِي مقاليد<sup>(١)</sup> أَمْرِهِ إلى القَادِرِ عَلَيْهِ، فإذا فَعَلَ ذلك يقال: وَكَلَ أَمْرَه إليه وتوكَّل عليه، وهو الوَكِيل؛ فَمِيلٌ بمعنى مَفْعُول، لا معنى له سِرَاه.

فامًّا من قال: إنه الكافي أو الكَفِيل أو المُفْسِط أو الحفِيظ<sup>(۱۰)</sup>، فليس ذلك من مُقتضَيات اللفظ، وإنَّما هو مَأْخُوذٌ من لَوَازِمِ المعنى، وفَوَائِدِ ثَمَرَاتِ<sup>(۱۲)</sup> تتعلَّق به، وليس ذلك بتفسيرِ ولا هو<sup>(۱)</sup> في حُكْمِ النفسير<sup>(۱)</sup>.

المسألة الثانية $^{(1)}$ : [في الرد على هشام الفُوْطِي $^{(v)}$ ]

اتَّضَقَ النــاس علــى وصــف البــاري<sup>(٨)</sup> بأنــه وَكِيــلٌّ ، لكَــوْنِ ذلــك وَارِدًا فــي كِتَابِـهِ<sup>(١)</sup> ، إلَّا هِـشَامًا<sup>(١١)</sup> الفُـوْطِي<sup>(١١)</sup>، فإنـه أبــى ذلـك<sup>(١١)</sup>، واحتج بـأن هـذه

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): بمقاليد. (٢) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): وثمرات.(٤) سقط من (غ).

ره) في (ل) و(ط): المفسّر.

<sup>(</sup>٦) سقطت المسألة بكاملها من (ق).

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطه النديم في الفهرست، وكذلك هو في (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ط): الباري تعالى.

<sup>(</sup>٩) في (غ): كتبه.

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(ل): هاشما، وتصحف الفوطي في (غ) إلى القرطي.

<sup>(</sup>١١) هشام بن عمرو، أبو محمد القُوطي، المعتزلي، من أهل البصرة، رأس الهشامية، قال فيه المذهبي: صاحب ذكاء وجدال، وبدعة ووبال، من طبقة النظّام المترفى عام ١٣٣ه. وكان المأمون يجله ويستنبله، ذكر له النّديم من تصانيفه: كتاب خلق القرآن، وكتاب التوحيد، والأصول الخمس، ترجمه أبو القاسم البلخي ته ١٣٩هـ في مقالات الإسلاميين له (١٤٧٤)، والقاضي عبد الجبار ته ٤١هـ في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (٢١١)، كلاهما ضمن (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) بعناية فؤاد السيد، والنديم في الفهرست: ٥٩٥١، وعابه أيمن فؤاد السيد، والنديم في الفهرست: ٥٩٥١، والصفدي في الوافي بالوفيات (٢١١/٢٧).

 <sup>(</sup>١٢) وكان ينهى عن قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقول: معنى نعم الوكيل: أي المتوكل
 عليه، سير أعلام النبلاء (٤٧/١٠).

صفةُ نَقْصِ لأنه يُوهِمُ الخطأ كوكيل القُرَى(١) والحوائج، وذلك لا يَليـق بـالله

والجواب: أنَّ هذا بعد(٢) وُرُودِ(٦) النَّصِّ باسم الوكيل، كقول إبليس بعد وُرُود الأمر بالسجود: أنا خير منه.

جوابٌ ثان: وذلك أن الاشتراك في الأسماء لا يُوجبُ الاشتراك في المعانى، كالجبَّار والمتكبِّر، أَوَ لا تَرَى أن المشتَهَى مَحْبوبٌ، والباريَ مَحْبـوبٌ، وكذلك الربُّ اسمٌ عَظِيمٌ من أسماء الله تعالى(١)، ويَشْتَرِكُ فيه مع رَبِّ الدَّابَّةِ ورَبِّ الدَّارِ، وذلك لا يَضُرُّ في الاعتقاد إذا(٥) عُلِمَ المعنى.

#### المسألة الثالثة: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي

اعلَمُوا - أرشدكم الله - أنا إذا<sup>(١)</sup> قلنا إن الوكيل هو من وَكَلتُ إليه<sup>(٧)</sup> الأمور وألقيت إليه المقاليد فهذا يقتضي أنه اسمُ فِعْل، ومعلوم أن المقاليـد كلُّهـا لله، وإنما قال(^) للعبد سلِّم إليَّ بقولك مالي بحقِّي،/ و تَخَلُّ عمَّا ليس لك [١٣٣/ب] باعتقادك، وأنا الموفِّق لك في كل(٩) ذلك والمانع(١٠) منه، وتوفيقي لك لذلك(١١) علامة نَجَاتِك، ومَنْعِي علامة هلاكِك(٢١).

<sup>(</sup>١) في (غ): العرى، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): بعيد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): وورد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): سبحانه.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): لما.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٧) في (غ): له.

<sup>(</sup>A) في (غ): قال الله.

<sup>(</sup>٩) سقط من (غ). (١٠) في (ط): أو المانع.

<sup>(</sup>١١) في (ط): بذلك.

<sup>(</sup>١٢) في (ل) و(ط): هلكتك.

فقد تبيَّن لكم أن الوكيل اسمٌ يَرْجِعُ إلى الفِعْلِ ، له معنَّى حَقِيقِيٌّ هو لله وَالجبٌ ، فَكُونُ (١) المقاليد إليه والأمور بيده ، أَمْرٌ وَاجِبٌ لم يَرَل ولا يَزَال ، وَتَسْلِيم العباد ذلك له (١) أَمَّرٌ حَدَثَ (١) ، فهو المَلِكُ بما وجب له ، والوَكيل بما صار (١) إليه ، والتَّسْلِيمُ مُضَافٌ إلينا (١) في المجاز ، وهو له بالحقيقة ، وهذا تَحْقِيقٌ بالغِّنَ (لا يَقْدُرُهُ قَدْرَهُ إلاَّ رَيَّانُ من المُلُوم ، جَذْلانُ من الإِبمَان .

### الفصل الرابع: في التنزيل

إذا عَلِمتم معنى الوكيل فللَّه<sup>(٧)</sup> في ذلك في منزلته العُلْيًا أَحْكَامٌ يختصُّ بها أربعةُ<sup>(٨)</sup>:

الأوَّل: انفِرَادُه بِحِفْظِ الخلْق.

الثاني: انفِرَادُه بكِفَايَتِهم.

الثالث: قُدْرَتُه على ذلك كُلِّه.

الرابع: أن جَمِيعَ الأُمُورِ<sup>(١)</sup> من خَيْرٍ وشَرِّ ونَفْعٍ وضُرِّ وكُلِّ حَادِثٍ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): فتكون.

<sup>(</sup>٢) في (ط): له ذلك.

<sup>(</sup>٣) في (غ): حادث.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): سلم.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(غ) و(ح): إلينا.

<sup>(</sup>٦) في (ط): بليغ.

<sup>(</sup>٧) في (ط): فلله تعالى.

<sup>(</sup>۸) سقطت من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٩) في (ك) و(غ) و(ح): الأمر.

#### المنزلة السُّفْلَى للعبد:

وله في ذلك ثَلاثَةُ أَحْكَامٍ:

أحدها<sup>(۱)</sup>: أن يتبرَّأ من الأمور إليه لِتَخْصُلَ<sup>(۱)</sup> له حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ، ويَرْفَعَ عن نَفْسِه شَغَبَ الرُجُودِ<sup>(۲)</sup>.

الشاني: أن لا يَستَكُثِرَ ما يسأل، فإنَّ الوكيل غَنِيٌّ، ولهذا قيل: من علامات<sup>(١)</sup> التوحيدِ كَثْرَةُ العِمَالِ على بسَاطِ التَوكُّل<sup>(٥)</sup>.

الثالث: أنك<sup>(٢)</sup> إذا عَلِمْتَ أنَّ وَكِيلَكَ غَنِيٌّ وَفِيٌّ فَادِرٌ مَلِيٌّ، فأغْرِضْ عن دُنياك وأَقْبِل على عبادة من يتولَّاك<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط): الأول، وسقط من (ل) و(م) و(غ) و(ق) و(ح).

<sup>(</sup>٢) في (ط): ليحصل، وفي (ل): فيحصل.

<sup>(</sup>٣) في (غ): مشقة الوجود، وقد ضرب على مشقة في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ط): علامة،

<sup>(</sup>٥) التحبير في شرح الأسماء الحسنى للقشيري (١٨٩).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (غ) و(ح).

<sup>(</sup>٧) في (ط): مولاك.



## الفصل الأوَّل: في مورده

قال الله تعالى: ﴿ لَمْنَ يُجِدُواْ مِن دُونِهِ عَوْبِهِا ﴾ [الكهف:٨٥]، ولم يذكره علماؤنا، إلا أنَّا<sup>(١)</sup> وجدناه في كتاب الله استقراءً، فلم يَتَقَطَّنُوا له.

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

المَوْثِلُ الملجأ، يقال: وَأَلَ إليه يَئِلُ وَأَلّا ووُؤُولًا ووَثِيلًا، ووَاعَلَ مُوَاعَلَةً ووِثَالًا لجأ، والوَأْل والمَوْئِلُ المَلْجَأُ.

## الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً

إذا كان المويِّل الملجَّأَ<sup>(۱)</sup>، فالباري تعالى هو مَلْجَأُ المهضومين ومَفْزَعُ المظلومين، كما قال تعالى: ﴿أَمِّن يُجِيبُ أَلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوّةِ﴾ [النمل:٦٢]، ولا خلاف في ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا إشكال فيه فيفتقر إلى مَزِيدِ بَيَانٍ.

<sup>(</sup>١) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٢) قوله: (يقال وأل إليه ٠٠٠ إذا كان الموثل الملجأ) سقط من (غ).

# الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العليا للربِّ(١):

وله في ذلك (٢) ثلاثةُ أحكامٍ:

الأوَّل: أنه لا مَلْجَأَ غيرُه.

الثاني: أنه (٢) إذا لجأت إليه دون مُقَدِّمَةٍ قَبِلَكَ.

الثالث: أنك إذا لجأت إليه مع المعاصي والإعراض قبل ذلك أُغَاثَك.

### المنزلة الثانية(٤) للعبد:

أن يلزم الطاعة ، ويُقدِّم الأَسْبَابَ الحَسَنَةَ قَدْرَ الاستطاعة ، لِيَجِدَهَا مَفْزَعًا عنده وَقْتَ الضرورة ، فإنَّ ذلك أصحُّ له في الكِفاية ، وأَنجَحُ في العِصْمَةِ ، قال عنده وَقْتَ الضرورة ، فإنَّ ذلك أصحُّ له في الكِفاية ، وأَنجَحُ في العِصْمَةِ ، قال تعالى في يـونس: ﴿ قِلْمَ اللَّهِ مَا لَيْكَ فِي بَطْنِيهِ عَلَى مِنَ أَلْمُسَبِّحِينَ لَلَهِثَ فِي بَطْنِيهِ عَلَى مِنَ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ عَلَى مِنَ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ اللَّهِ مَا يُعَلِّيهِ اللَّهِ مَا يَعَلَّى مِنْ اللَّهِ مَا يَعْلَى المَّالِمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَا يُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا يُعْلَى اللَّهِ مَا يُعْلَى السَّعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْلَى المُعْلَى اللَّهِ مَاللَّهِ مَا يُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ مَا يَعْلَى الْعَلَاقِيقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ اللَّهِ مَا يُعْلَى اللَّهِ مَنْ إِلَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الصافات:١٤٣-١٤٣].

وقال علماؤنا: سبّح في الرخاء فَأَنْجَحَ في الشدَّة، وقال عليه السلام (\*): «إن ثلاثة نفر ممن كان قبلكم آووا إلى غارٍ حذار المطر، فانحدرت عليهم صخرّةٌ سدَّت فَمَ الغار وأَيِسُوا من الخلاص، فقالوا» (١٦ الحديث (١٦)، فكل واحد منهم إنَّمَا توسَّل بما تقدَّم حَالَة الرَّخَاء في حَالَة الشدَّة.

<sup>(</sup>١) أتى على هذا الفصل القرطبي في شرحه للأسماء فلم يغادر منه حرفا ولا كلمة، انظر الكتاب الأسني.: (١٨/١٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وله في ذلك) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٩٧٣)، والبخاري في الإجارة، باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد: ٢٢٧٧ (٩٠/٣- طوق النجاة)، ومسلم؛ في الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة: ٢٤٧٣ (٩٠/٤- عبد الباقي)، من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٧) سقط من (غ) و(ط) و(م).



## الفصل الأوَّل: في مورده

قال سبحانه: ﴿ وَرَّبُّنَا أَلرَّحْمَلُ أَنْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِهُونَ ﴾ [الأنبياء:١١٢]، ولم يرد في حديث أبي هريرة، ولا ذكره علماؤنا(١)، وهو من أَشْرَفِ الأسماء لشَرَفِ مُتَعَلَّقِه ، وقد تضمَّنت فاتحة الكتـاب معنـاه ، فقـال تعـالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُـدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

### الفصل الثاني: في شرحه لغةً

[1/18] الاستعانة في اللغة ممًّا كثُر استعمالها/ في لفظهم لكثرة احتياجهم لها(٢)، لكنهم لم يُخَلِّصوا لها عبارةً خاصَّةً، قالوا: العَوْنُ الظّهيرُ(٣)، ويُسَمُّون (١٠ البّاء حَرْفَ الاستعانة، لأنك تقول: كَتَبْتُ بالقَلَم، وضَرَبْتُ بالسيف، وبَرَيْتُ بالمُدْيَةِ.

## الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

(١) قال القرطبي في الأسني: «قد ذكره غير واحد منهم الأُقْلِيشي» (٥٤٥/١)، والأقليشي من تلاميذ القاضي، فلا يتجه هذا الاستدراك.

فيه مسألتان:

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): إليها.

<sup>(</sup>٣) في (ك): الطهير، وفوق الطاء حرف نون، أي بيان، وفي (غ): الطهر.

<sup>(</sup>٤) في (ط): وقد يسمون.

### المسألة الأولى: في حقيقة العَوْنِ

قال علماؤنا: العَوْنُ<sup>(۱)</sup> هـو القدرَةُ على الشيء، يقال: أعانَه إذا أَفْدَرَهُ، والقَّدْرَةُ هي الصَّفَةُ التي يَتَبَسَّرُ بِهَا فِعْلُ الشَّيْءِ، وهي المتعلَّقَةُ بُوجُودِ العدم<sup>(۱)</sup>، فَسَمَّوا كلَّ ما كان في العادة سَبَبًا للشَّيْءِ، أي مُقْتَرِنًا بُوجُودِه<sup>(۱)</sup> ومُيَسَّرً<sup>(1)</sup> في العادة له عَوْنَا<sup>(۱)</sup>، كالشَّيْنِ للبَرْي، والقَلَم للكتابة، والسَّيْفِ للضَّرْبِ.

#### المسألة الثانية:

إذا عَرَفتم معنى العَوْنِ فالاستعانة هي طَلَبُ العَوْنِ (١) وسؤالُه، وذلك لا يكون إلَّا من الله وحده، لأنَّه هو (١) خالقُ القدرة وتُيسُر الأسباب، وكذلك علَّمنا ديننا، وبيَّن لنا اعتقادَنا فقال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾، لكنه أَذِنَ في نسبته إلى المخلوقين، ورخَّص في سؤالهم ذلك بعد المعرفة بأنه سخَّرَهُم وخَلَقَ القُدرة لهم كخلقها لك.

والأفعال(٨) على قسمين:

منها ما يستقلُّ به المرء؛ ومنها ما لا يستقلُّ به.

ولها أيضا حالان(١):

حالة يَسْتَقِلُّ فيها العبد بالفِعْلِ؛ وحالةٌ لا يستقلُّ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ط): المعدوم.

<sup>(</sup>٣) في (غ): بالوجود.

<sup>(</sup>٤) في (غ): مفسرا.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) قوله: (فالاستعانة هي طلب العون سقط) من (غ).

<sup>(</sup>٧) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٨) في (ط): ولكن الأفعال.

<sup>(</sup>٩) في (ط): حالتان.

<sup>(</sup>١٠) في (ط): لا يستقل فيها.

فرخَّص له في طلب المعونة على فِعْل لا يَسْتَقِلُّ به، إمَّا بمعنَّى<sup>(۱)</sup> يَرْجِعُ إلى الفِعْل، أو بمعنّى (٢) يَرْجِعُ إلى الحال(٢)، فإن ترخّص فذلك له توسعة، وإن حزَمَ (٤) ورَدَّ الأمر إلى أهله - وهو الله تعالى - فهو أَقْوَمُ في الطَّريق، وأَقْوَى في التَّوحيد<sup>(ه)</sup> والتَّحْقِيق كما رُوي<sup>(١)</sup>.

## الفصل الرابع: في التنزيل

المنزلة العُلْمَا للربِّ:

تتبيَّن لكم في حُكْمَيْن:

أحدهما: أنه لا مُعينَ سواه.

الثاني: أنه وإن كان يُعِينُ فإنه لا يُعان ولا يَسْتَعِين لاستحالة ذلك عليه.

# المنزلة السُّفْلَى للعبد:

تتبيَّن لكم أيضًا في حُكْمَيْن:

أحدهما: أن لا يستعين بغير الله ، كما تقدُّم من قول الخليل لجبريل عليهما السلام(٧) وقد عَرَضَ له في المنجنيق «فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أمَّا البك<sup>(٨)</sup> فلا»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(غ): لمعنى.

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(غ): بمعنى.

<sup>(</sup>٣) في (غ): المحال.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(غ) و(ح) و(ط): عزم.

<sup>(</sup>٥) في (ط): التحديد.

<sup>(</sup>٦) لعله يشير إلى ما يأتي في الفصل الرابع من قصة إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٧) في (غ) و(ط): صلى الله عليهما.

<sup>(</sup>A) قوله: (أما إليك سقط) من (غ).

<sup>(</sup>٩) رواه الطبري في جامع البيان (١٨/١٨) بسند مرسل، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٢/٢)، من قول بشر بن الحارث.

الثاني: أن الاستعانة بغير الله على طاعته لله<sup>(١)</sup> إذا قَدَرْتَه قَدْرَه وتحقَّقت أنَّه واسِطَةٌ لا يَمْتَعُ منها ولا يُؤتِّرُ في الاعتقاد.

<sup>(</sup>١) في (ط): طاعة الله.



فيه أربعة فصول:

## الفصل الأوَّل: في مورده

وهو اسم لم يَرِدْ به قرآنٌ ولا رأيتُه في السنّة، لكن لَمَّا جاء المستعان من يُسْتَعَانُ<sup>(۱)</sup> قلنا: المعبُودُ من يُعُبَد<sup>(۱)</sup>، قــقَامناً<sup>(۱)</sup> المستعانَ عَلَيْهِ لأنَّه وَرَدَ مَـذْكُورًا بصيغة<sup>(۱)</sup> الأسماء، ولم يَرِد المعبود إلَّا فِعْلاً، وأجمعت عليه الأَمَّة.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

تركيب «عين باء دال» في لسان العرب يُفِيدُ مَعَانِيَ مفيدة (١٠) ، لكن المقصود من مَعَانِيَهَا الآن عِندَدَا أنَّ العبد هُو المملُوك المربُوب، يُقال: عبد عُبُودَةً (١٠) ، وتعبد الرَّجُلَ صيرَه كالعبد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَلْتَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلَى اً أَنْ عَبَّدتَّ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ ﴾ [الشعراء:٢٢]، ويقال: بَعِيرٌ مُعبد وطَرِينٌ مُعبد للطريق (١٠). للطريق (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ط): نستعين.

<sup>(</sup>۲) في (ط): نعبد.

<sup>(</sup>٣) في (ط): وقد قدمنا.

<sup>(</sup>٤) في (غ): بصفة.

<sup>(</sup>٥) في (غ) و(ح): ع ب د.

<sup>(</sup>٦) في (ح): متعددة، وفي (ط): معددة.

<sup>(</sup>٧) في (ط): عبودية.(٨) في (ط): عليه.

# الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا

فيه مسألتان:

#### المسألة الأولى:

أمَّا الحقيقة فإنِّي لما تتبَّعتُها أَلْقَيْتُهَا مُنتَظَمَةٌ من التصرُّفِ والاستعمال، وكان (۱) العبد هو المصرَّف بعكم نفسه، وكان (۱) العبد هو المصرَّف للعبد بحُكْم نفسه، وإليه/ يرجع عبيد الله، فإنه المصرَّفُ لهم، وعبيد القوم، لأنَّهم بِحُكْمِهِم، وبَعِيرٌ [١٣٤/ب] معبَّدٌ؛ قَدْ كَانَ صَعْبًا فضارَ بحُكْمِ صَاحِبِه، وطَرِيقٌ مُعبد قَدْ كَانَ مُتَحَرِّنَا فعاد (۱)
سَهْلًا.

#### المسألة الثانية:

إذا ثبتت (ألله حقيقة العبودية فاعلَمُوا أن تصرفات الشريعة تنقسم إلى ما يظهر فيه (ألا غرَضُ الآدمي (ألا) ، وإلى ما لا يظهر فيه (ألا غرَضٌ ، فالأوَّل كقضاء اللَّيْنِ ، والثاني كالصلاة والصَّرْم .

وأمَّا(١٠) القسْم الأوَّل فتعيَّن الأَمْرُ فيه بالتبصرُّف على الآدمي(٨) مُطْلَقًا من غَيْر قصد قُرْبَةٍ.

<sup>(</sup>١) في (ط): كأنَّ.

<sup>(</sup>۱) في (ط). كان. (۲) في (ط): صار.

<sup>(</sup>٣) في (ط): ثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ط): فيها.

<sup>(</sup>٥) في (ط): غرض لآدمي.

رم) في (ط): فيه له.

<sup>(</sup>٧) في (ط): فأما.

<sup>(</sup>A) في (ك): الأدية، وفي (غ): الأداية.

فَامًا (١٠) الثاني فَأْمِرَ بأن يَقْصِدَ بالتصرُّف التقرُّبَ إلى الله؛ وهذا ببابُ اتَّفت العلماء على تسميته عِبَادَةً، لما فيه من التذلُّلِ (١٠) والخضوع المحض للمعبود، حين (١٠) تجرَّدَت عن غَرَضِ (١١) الآدَمِيُّ، وانغلَقَ بَابُ الحظُوظِ فيها، فإذا أُدِّيتُ على هذا الرَّجُو قيل: عبد الرَّجُلُ ربَّه، أي (٥٠) ذَلَّ له (١٠)، وتعبد الرَّجُل لربَّه أي (٧٠) أَنَّ له (١٠) ولاهذا ﴿ إِيَّا حَيْدُ لَهُ وَيَا لِمَنْ اللَّهُ عَنْدُ لَا وَهذا معنى (١٠) قوله: ﴿ إِيَّا حَيْدُ لَهُ لَهُ مُنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْدُ لَا أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## الفصل الرابع: في التنزيل

#### المنزلة العليا للربِّ فيه:

أنَّه مخصوصٌ بـه لا يجـوز لغيـره، ولا يجـوز منـه، ولا يُتَـصَوَّرُ لتقدُّسِـه وتَعَالِيهِ<sup>(۱۱)</sup> عن مَعْنَاه.

## المنزلة السُّفْلَى للعبد:

أن يعبد ربَّه بشَرْطَيْنِ (١١):

<sup>(</sup>١) في (ط): وأما.

 <sup>(</sup>۲) في (غ): التذليل.

<sup>(</sup>٣) في (ك): حتى.

<sup>(</sup>٤) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٥) في (ط): إذا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي ذل له سقط) من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (ط): إذا.

<sup>(</sup>٨) قوله: (أي أُقَرَّ لربِّه) سقط من (ك) و(غ).

 <sup>(</sup>٩) هنا تنتهي نسخة الحافظ سيدي عبد الحي الكتاني المرموز لها بـ (ح)، لبتر لحق آخرها، وقدره ورقتان أو ثلاث.

<sup>(</sup>١٠) قوله: (أنه مخصوص به ... وتعاليه عن معناه) سقط من (غ).

<sup>(</sup>١١) في (غ): أن لعقيدته شرطين.

أحدُهما(١): أن لا يُشرك به شيئًا.

الثاني ("): وأن يُخْلِصَ له فعلًا ، كما قال تعالى: ﴿وَمَاۤ امِرُوٓا ۚ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:"] ، والله أَعْلَمُ.

(١) في (غ): إحداهما.

<sup>(</sup>٢) لم يرد في جميع النسخ ما عدا (غ).



فيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

قال الله تعالى: ﴿ قِاذْكُرُونِيَّ أَذْكُرُ عَمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] ، وقال تعالى: ﴿ وَالدَّاكِرُ اللَّهِ كَثِيرًا وَالدَّاكِرُاتِ ﴾ (الأحزاب: ٣٥] ، فورَدَ فِعْلًا ولم يَرِد (١) اسمًا.

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

قال علماؤنا: ذكرتُ الشيء بلساني وقلبي ذِكْرًا، واجعَلُهُ منك على ذُكْرٍ، أي لا تنساهُ، والذكرُ الشَّرَفُ، والذِّكْرُ<sup>(٣)</sup> في الاعتبار، وعدَّدُوا في ذلك كَثِيرًا.

# الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً

التحقيق فيه: أن الذِّكْرُ هو الكلام، ويحسب تصرُّفِ الكلام يكونُ تَصَرُّفُ النَّكُمِ، وكما أن الكلام على تَوْعَيْنِ: نَوْعٌ في القَلْبِ، ونَوْعٌ في اللَّسَانِ، فكذلك الذَّكُرُ على ضَرْبَيْنِ: نَوْعٌ من القلب، ونَوْعٌ من اللَّسانِ، قال الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مَلإٍ ذكرتُه في مَلإٍ خَيْرٍ من

<sup>(</sup>١) لم ترد في (غ).

<sup>(</sup>٢) في (غ): لم يرد به.

<sup>(</sup>٣) في (ط): والذكري، وفي (ق): والذكر الاعتبار.

مَلَئِهِ»(۱)، وقد أطلقت العرب واستعملت الشريعة إِطْلاقَ الدُّكْرِ على العِلْم(۲) الشاني المُتَمَقَّب للذهول، لأن الدُّكْرُ لـه في القلب، مقرونٌ بـه اقترانَ العلم بالكلام، حسَبَ ما بيَّنَّاه في أُصُولِ الدِّين(۲).

كما أَطْلَقَت اسم الذِّكْرِ على الفوائد المستفادة من الدُّكْرِ، فقد قالت (1) العلماء في قوله: ﴿قِهَا ذُكُرُ وَنِعَ أَذْكُرْكُمْ ﴾ أي اذكُرُوني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب، ونحوُ (٥) هذا، والكُلِّ قَرِيبُ الماّخَذِ، جَائِزُ الاستعمال، والله أعلم.

## الفصل الرابع<sup>(٦)</sup>: في التنزيل

#### المنزلة العليا للربِّ سبحانه:

تقدَّمت في أسماء الكلام، فإن ذِكْرَ الله هُو خَبُرُهُ عن كُلِّ مَا أَخْبَرَ عنه''، ويتعلَّتُ بـالمحمود والمـذموم، فتعلَّفُ بـالمحمود كقولـه: ﴿قَاذْكُرُونِجَ أَذْكُرُونِجَ أَذْكُرُونِجَ أَذْكُرُونِجَ أَذْكُرُونِجَ أَلْهُ السَابِقُ به (^^).

.....

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸٦٣٥)، وابن أبي شيبة: ٣٠٩/١٠ (٢٩٤٧٠) من حديث أبي هربـرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في (غ): الاسم.

 <sup>(</sup>٣) في باب النظر وشروطه، ومفهوم العلم، وأضداده من الجهل والغفلة والذهول، انظره
 في الإرشاد (ص١٤-١٥)، وشرحه لتقي الدين النُمقترح (ص٤٨)، والغنية في الكلام
 (٢٣٧-٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) في (ط): قال.

<sup>(</sup>٥) في (غ): يجوز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) سقط الفصل الرابع من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٧) في (ط): به.

<sup>(</sup>٨) في (ق): له.

#### المنزلة السُّفْلَى للعبد:

أن لا يعمر (<sup>(۱)</sup> قلبه بغير حبه ، ولا يشغل <sup>(۱)</sup> لسانه بغير ذكره ، ولا يستعمل جوارحه في غير خدمته ، وإن كان يظهر في هذه الثلاثة توجُّه <sup>(۲)</sup> لغيره فهو المعنيُّ به والمُرَادُ منه ، والله أعلم .

(١) في (ط): يعبد.

<sup>(</sup>٢) في (ل): ينتقل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): توجيه.

ي الاسم السادس: أهل التقوى وأهل المغفرة إذا الاسم السادس: أهل التقوى وأهل المغفرة إي

وفيه أربعة فصول:

# الفصل الأوَّل: في مورده

وَرَدَ بِهِ القَّرِآنَ ، قَالَ الله تعالى: ﴿ هُوَ أَهُلُ أَلتَّهُونَ وَأَهُلُ أَلْمَغُمِرَةِ ﴾ [المدثر: ٢٥] ، وفي حديث أنس بن مالك عن النبي عليه السلام (١) أنه قال في تفسير هذه الآية: قال: «قال الله تعالى: أنا أهلٌ أن اتَّقَى ، فمن (١) أَتَقَى (١) فلم يجعل معي إِلَهًا فأنا (١) أَهُلٌ أن أَغْفِرَ له (١) دواه سَهُلٌ (١) القُطَعي (١) ، وليس بالقريّ ، لكن (١) قد (١) أجمعت الأمّة عليه (١٠) لكونه في (١١) كتاب الله .

<sup>(</sup>١) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) في (ط): من.

<sup>(</sup>٣) في (ط): اتقاني.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): فهو.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (١٢٤٤٢)، والترمذي واستغربه، في التفسير، باب ومن سورة المدائر: ٣٨٧٦ (٥/٧٨٧- بـشار)، وصحَّحه الحاكم في تفسير سـورة المـدائر: ٣٨٧٦ (٥٣٢/١) .

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(غ): سهل.

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(م): انقطع، وفي (ل): الأقطع، وفي (غ): القطع.

<sup>(</sup>A) في (ل) و(ط): لكن التقوى فرض، وأجمعت عليه.

<sup>(</sup>٩) سقط من (غ).

<sup>(</sup>١٠) في (غ): عليه الأمة.

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ق).

# الفصل الثاني: في شرحه لغةً

اعلَمُوا أن قول القائل أَهْلُ يقال في وجوه: أَهْلُ المذهب من يَدِينُ به، وأهل الأَمْر وُلَاتُه، وأَهْلُ البَيْتِ سُكَّانُه، ومَكَانٌ آهِلٌ ومَأْهُولٌ فيه أَهْلُ، ويقال: مرحبًا وأَهْلًا ، أي أتيت أَهْلًا لا غرباء (١١) ، وعلى هذا قال العلماء: المُلْكُ لله أَهْـل المُلْكِ، وأَهَّلَه لهذا الأمر – بتَشْدِيدِ العَيْن – وآهَلَه رآه' ۖ له أَهْلًا، واستأهَلَهُ [١٣٥]] استوجَبَهُ / ، وكَرَهَهَ بَعْضُهُم.

# الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً

فه مسألتان:

### المسألة الأولى: في الحقيقة

وإذا (٢) ثبت ما ذكرناه في الأهل، فحقيقة الأهليَّة المحلُّ الذي يتأتى (٤) فيه المقصود والمضاف(٥) إليه، ويختصُّ بالوجه الذي يُحال به عليه، فإذا قلت: مكان آهِلٌ فمعناه يتَأتَّى(١) فيه المُقَام، وإذا قلت: فلان أَهْلٌ لكذا، فمعناه أنك تجد فيه ما تَقْصِدُ له وتريده منه.

# المسألة الثانية: [في معنى قوله: ﴿ أَهْلُ التَّفْويٰ ﴾]

إذا ثبت هذا فاختلف العلماء في معنى قوله: ﴿ أَهْلُ أَلتَّفُويٰ ﴾ على قولين:

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): عزبا.

<sup>(</sup>٢) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م): إذا.

<sup>(</sup>٤) في (ك) و(غ) و(ق): يأتي.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): المضاف.

<sup>(</sup>٦) في (ك) و(غ): تأتى.

أحدهما: أنه أَهْلُ أن<sup>(۱)</sup> يُتَّقَى، لجلاله<sup>(۲)</sup> وصفاته التي استحقَّ بها<sup>(۲)</sup> الكمال في النعت، كما قال عمر: «نِعْمَ العبد صهيبٌّ، لو لـم يَخَف الله لـم يَعْصِه»<sup>(۱)</sup>، وقد تقدَّم وجهُه والقولُ فيه وتحقيقه<sup>(۵)</sup>.

الثاني: قال كثير<sup>(١)</sup> من علمائنا: معناه أن التقوى تَجِبُ له بعَظِيمٍ<sup>(٧)</sup> قُدُرَتِهِ، وشَدِيدِ عِقَابِه وسَطْوَتِه، وهذا هو الذي أَمِيلُ إِلَيْهِ وأُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

# المسألة الثالثة: في معنى كونه (٨) أهل المغفرة

المعنى (١٠): لتقدُّسِه عن حاجةٍ إلى العذاب، وقيل: لأن رحمته سبقت غضبه، وبه أقول، قال عليه السلام (١٠٠): قال الله تعالى: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يُذنبون حتى يغفر لهم»(١١).

#### قال الشاعر(١٢):

<sup>(</sup>١) في (ط): لأن.

<sup>(</sup>٢) في (غ): بحاله، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): به.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): حقيقته.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(م): أكثر علمائنا.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): لعظيم، وفي (غ): تعظيم.

<sup>(</sup>٨) في (ك): تكريره، ومرضها، وأثبتنا ما صحَّحه بالطرة.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد (٢٦٢٣)، والطبراني في الأوسط (٢٣٧٦)، من حديث ابن عباس

 <sup>(</sup>۱۲) ينسب للفقيه الإمام أبي مدين شعيب بن الحسين الأنصاري التلمساني (۹۰ ٥ - ٤ ٩٥)، في قصيدة له مطلعها:

فلو لم يكن فِينا مُسيءٌ ومُذنِبٌ لجِئْتَ بقَ وْمِ يُسَذَيْبُونَ لِتَغْفِرَا والقَوْلُ فِي ذَلِكَ عَرِيضٌ طَوِيلٌ يَحْتَاجُ إلى تَفْصِيلِ (١٠٠٠.

## الفصل الرابع: في التنزيل

#### المنزلة العليا للربِّ:

أنه لا يُتَّقَى سواه، ولا يُعبد غيره.

## المنزلة الثانية<sup>(٢)</sup> للعبد:

أن يَتَّقِيَهُ حَقَّ تُقَاتِه، فإن غُلِبَ فمَا استَطَاع، وأن يَغْفِرَ لغيْرِه كما يُحِبُّ أن يُغْفَرَ له، ولذلك<sup>(٢)</sup> تَدَبُ<sup>(١)</sup> الله تبارك وتعالى إليه النبي ﷺ وحضَّ عليه.

تَعْظِيم، ومَدْعُوِّ ودخل في هذا الباب كل اسم وجب للباري سبحانه في غيره، كَمُعَظَّم من من دَعَا، ومُتَصَوَّع إليه من التَشُكُو من الشُّكُو لِنعِمهِ، ومحمود من الثناء عَلَيْه بِمَا هو أَهْلُه، إلى أمثاله مِمَّا<sup>(ه)</sup> لا يُسْتَقْصَى، وفي الذي أَوْرَدْنَا مِنْهُ دِلَالةٌ على غَيْرِه لمن أَحْصَى<sup>(۱)</sup>.

أَيّا مَـنْ تَعَـالَى مَخِــُهُ فَتَكَبَّـرًا وَجَــلَّ جَــالاَلاَ قَــدُوهُ أَنْ يُعَــدُّرًا
 وَمَنْ خُكُمُهُ مَاضِ عَلَى الْخَلْقِ تَافِذٌ بِمَـا خَـطً فِـي أُمَّ الْكِتَـابِ وَسَـطَرًا
 وقد بحثنا عنه فلم نجده لغيره، فلعله مما ضمَّنه قطعته المشار إليها، وهذا ممَّا يستغرب.

<sup>(</sup>١) قوله: (قال الشاعر ٠٠ يَخْتَاجُ إلى تَفْصِيلِ) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>٢) في (ط): السفلي.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط) و(م): كذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ندب عليه السلام إليه.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(م): ما.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وحض عليه ١٠ لمن أحصى) سقط من (ك) و(غ).

# القُطْبُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ المُتَمِّمَات التي يَحْصُلُ بها المطلوب

وذلك يَبِينُ<sup>(۱)</sup> بسبع<sup>(۲)</sup> لَوَاحِقَ<sup>(۳)</sup> نُعَدِّدُ<sup>(1)</sup> كلَّ فَصْلٍ من المتمَّمات والتَّوابِع فيها:

(١) في (ط) و(ل): يتبين.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ل) و(ط)، وفي (ق): سمع، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): بلواحق.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): بعدد.



اعلَمُوا - وقَّقَكم الله - أن المؤلفين في هذا الباب، وإن كانوا على حالتين: منهم من اختصر واقتصر، ومنهم من أَوْعَبَ واستظهر، فإنَّهم لم يَسْتَنْزِلُوا(۱) على جميع<sup>(۱)</sup> المقاصد، ولا شَرَعُوا في جُمْلَةِ الموارد، وإنَّما أخذ كل واجدٍ بطَرَفٍ لَوَاهُ وما استَوْفَاهُ، وهذا الكتاب غَذَا مُوثَقَ المباني، وأتى على جَمِيع المعاني، إذ رَبَّبَنَ القَوْلَ فيه على أربعة (۱) عَشَرَ وَجُهًا:

الأوَّل: النظر في مَوْرِدِ الاسم قرآنَا وسُنَّةً وإجماعًا، فِعْلًا أو اسمًا، إِفْرَادًا أو جَمْعًا.

الثاني: النظر في معناه لغةً.

الثالث: القول في حقيقته ومعناه الخاص، للمعقول<sup>(١)</sup> منه المضمُون<sup>(٥)</sup> لِلَفْظِه.

الرابع: اختلاف الناس فيه.

الخامس: المختار منه.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ق) و(ط): يستولوا، وفي (م): لم يستدلوا.

<sup>(</sup>٢) في (ط): مهيع.

<sup>(</sup>٣) في (ط): أحد.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(غ) و(ط) و(م): المعقول.

<sup>(</sup>٥) في (ط): المتضمن، وفي (م) و(ل): المضمن.

السادس: دَفْعُ الشُّبْهَةِ<sup>(١)</sup> العَارِضَةِ له.

السابع: وجه اختصاص الباري سبحانه (٢) فيه.

الثامن: وجه اختصاص العبد بمعناه فيه.

التاسع: ضَمُّ الأسماء كُلُّها إلى الصفات السَّبْعِ<sup>(١٢)</sup> التي لا مَزِيـدَ عَلَيْهَـا في المعقول والمنقول جميعًا.

العاشر: حُسْنُ الوَصْفِ والتَّرْتِيبِ في جَمِيعِ ذلك، على وَجْهٍ يُقَرِّبُ على النَّاظِرِ بَعِيدَ النَّظَرِ، ويُسَدَّدُهُ في مَجَارِي الفِكَرِ، وهذه سَبِيلٌ لم نُـسْبَقُ إِلَيْهَا، ولـم نُزْحَمْ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهَا، لا تُبْقِي نَظَرًا ولا إِلْبَاسًا.

الحادي عشر: تنزيه القول في الأسماء عن تَشْبِيهِ صَارَت إِلَيْهِ الحَشْوِيَّة، وكَثِير مِمَّن يُعَاني الظَّاهِرَ من الكِتَابِ والسُّنَّةِ وشُغِفَ به، دون الإشراف على المعاني والتطلُّع إلى الحقائق.

الثاني عشر: تَنْزِيهُها<sup>(٥)</sup> عن تَعْطِيلِ مَالَ إليه كَثِيرٌ من الغَالِين، حتى رَدُّوا [١٣٥/ب] أسماء الله تعالى إلى اسم واحد، والمعاني/ الكثيرة إلى معنَّى واحد، جَهَلًا بالحقائق، أو عَمْدًا للإِلْبَاسُ ونَفْيِ الصانع، فطَهَّرْنَا كِتَابَنَا من (١) هذا كُلّهِ، وأشرنا إلى جُزْء يسير من البيان في الطرفين، وما أشكل بَيَانُهُ فهو في المُفْسِطِ والمُشْكِلُيْن.

الثالث عشر: إِعْرَاضُنَا عن أَغْرَاضِ الصَّوفِيَّةِ من عُلَمَائِثَا، فإنَّهُم وإن كانوا أَهْلَ اعتقادِ وتَخْقِيقِ، فإنَّهم سَلَكُوا في عباراتهم أَوْعَرَ طَرِيقٍ، وأَشَدُّ ما على

<sup>(</sup>١) في (ط): الشبه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): تعالى.

<sup>(</sup>٣) في (ك): التسع.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: نزاحم.

<sup>(</sup>٥) في (ك): تنزيهنا، وفي (ط): تنزيهًا، والمثبت من (ل) و(غ).

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) و(م): عن.

الطالب من ذلك؛ أنَّهم إذا عَبُرُوا عن الله تعالى، وعن صِفَاتِهِ العُلَى، سَلَكُوا من الاستعارة والمجاز أقصى سَبِيلِ سَلكَهُ شبعراء العَرَبُ وفُصَحَاءُ الكَلِمِ<sup>(١١</sup>)، ورَبُّعَتِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ من أَفْضَل القُرُب، وأَبْلَغ وُجُوهِ البَيْنان؛

وقد استَنْكَفَ سائِرُ العلماء عن ذلك لوجهين:

أحدهما: أنها<sup>(١)</sup> سَبِيلٌ لم يَشْلُكُهَا السَّلَفُ، فَيَقِيَتْ مَجْهَلَةٌ مُوعِرَةً لا تُفْضِي بقَاصِدها إلى مَشْلَكِ، وربَّما أَبْلَكَ<sup>(١)</sup> به فيها وهَلَك؛

الثاني: أنَّ فيها من الإلباس بطَرَقي التشبيه والتعطيل ما لا تَسْلَمُ<sup>(1)</sup> عنه عقائد المتبخِّرِين في العِلْم، فكيف المبتدئين، فتجَائفُنَا عنه، عن عِلْمٍ به وقِراءَةِ ومَعْرِفَةٍ لحقائِقِه وخِبْرَةِ، اقتداءً بالسَّلَفِ الماضين، ورغبة في احتذاء (٥) الأثمة المهتدين (٦).

الرابع عشر: ما ضَمَّنَاه من أحكام أسماء الله تعالى في فصل التنزيل من كلَّ اسمٍ، وذلك أَمُرٌ بَلِيعٌ عَظِيمُ القَدْرِ، لو لم يَكُن في الكتاب سِواه لكفاه، وسَتَنْتَهِي نَيُّنَا<sup>(١)</sup> على ألف حُكْم، يَأْتِي<sup>(١)</sup> منها أَزيد من<sup>(١)</sup> أَلْفِ اسْم، وهو بَخْرٌ لا يُنْرَّفُ، وخِضَمٌّ لا ساحِلَ له، وإنَّما يَأْخُذُ كُلُّ أَحَدٍ منه بمقدَرار عِلْمِه وما يَمُّتَح الله، فله الفَضْلُ والمِنَّة.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): الكلام.

<sup>(</sup>۲) في (ل) و(ط): أنه.

<sup>(</sup>٣) أي انقُطِعَ به وبقي مُنْقَطِعًا في طريقه تلك، وربما هلك من ذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ط): يسلم.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): اقتداء أتم، وفي (غ): اقتداء.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط) زيادة: والله ولى الوفيق.

<sup>(</sup>٧) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٨) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٩) قوله: (أزيد من) سقط من (غ).



لا استِنْكَارَ في لغة المَرَبِ لِرُجُوعِ أسماءٍ كثيرة إلى معنى واحد، فإنها باتِساع لسانها وتَبَحُّرِهَا في الألفاظ، بما وُضِعَ لها أو تَوَاضَعَتُهُ، جاء في لسانها للمعنى الواحد أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ، كالأسدِ مَثَلًا والسَّيْفِ، ولكن عَبَّرَتُ عن وجود الذات بواجدٍ، وأتت بسائر الأسماء على معنى التعبير عن الذات، ومَعْنى كالخادر(١٠ والخُنَابِس(١٠ والهُرْمَاس، وكالمُهَنَّد والعَشْبِ والصَّمْصَامَة، فكلَّما كَثُرَت المتعلَّقاتُ والأوصاف حَدَثَتِ (١٠ العبارَاتُ قَصْدَ البَيْبانِ لها والتَّمْيِينِ لاَحَادِهَا عن جُمْلِيَها.

ولا ذَاتَ أكبرُ من الذات الإِلهيَّة ولا أكْرَمُ، ولا تَعَلَّقَ أَعظَمُ من مُتعلَّقاتها، فَأَوْجَبَ<sup>(ه)</sup> ذَلك كَثْرَة الأسامي في التعبير عنها، فلو قلت إنها أَلْفُ اسْمٍ أَوْ أَلْفُ أَنْفٍ إلى ما لا يُخصَى لم يَقَع التعبير<sup>(۱)</sup> لقُصُّورِ العَقْلِ، فتعيَّن الإحصاء لمَـوْرِد<sup>(۷)</sup> الشَّرِع، وانقطع الرجاء عمَّا سِواه والطَّمَة.

<sup>(</sup>١) في (ك): تسع.

<sup>(</sup>٢) في (ط): كالحادر.

<sup>(</sup>٣) في (ط): الخنافر، وفي (ل) و(م): الخنافس.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وحديث.

<sup>(</sup>٥) في (غ): فأوجبت.

<sup>(</sup>٦) في (ط): التعبير به.

<sup>(</sup>٧) في (غ): بمورد.

وكان الاسمُ المعبَّر عن الجميع المُستَوْفِي لِكُلِّ وَجْهِ من التعلُّق قَوْلَكَ: الله ، فإنه عبارة عن الذات والصفات والمتعلَّفات ، وكلِّ ما تصوَّره مُتَصَوِّرٌ من المعانى أو يَخْفَى(١) عن العقول دَرْكُه .

فلا يُلتفتُ إلى من يقول: «قولُنا: الله عبارةٌ عن الوجود والذَّاتِ خاصَّةَ»، فإنّه تَقْصِيرٌ ظَاهِرٌ، وقَوَلُ مع الجَهْلِ مُتَظَاهِرٌ، ولذلك كنان عليه السلام<sup>(٢)</sup> يقول: «لا أُحصِى ثَنَاءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»<sup>(٣)</sup>.

والمقدارُ الذي اطلَّلَعَ الخَلْقُ عليه وشَرُفوا بمعرفته إنَّما يرجع إلى ما دلَّت العقول عليه، وذلك كَوْنُ ألباري تعالى: مَوْجُودًا، قَادِرًا، عَالِمًا، حيًّا، سَمِيعًا، بَمِيرًا، مُتَكَلَّمَا<sup>(۱)</sup>، مع ما يَرْتَبِطُ بذلك من نَفي وإنْبات، ويرجع إليه من جميع المتعلَّقات، لا يخرج وَجُهٌ من ذلك عنها، ولا تَشِدُّ<sup>(د)</sup> عبارة عن الاعتبار (<sup>(۱)</sup> بها، فلِأجل ذلك شَحَّرناها في ذلك المعيار، وسابقنا بها في هذا المضمار، ولم نقصر على الإشارة والإجمال دون التفصيل، حتى تقع المعرفة بها على وجه يَتفي المَغَلِل (<sup>(۱)</sup>.

(۱) في (غ): ويخفي.

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى: النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر كونه تعالى مريدًا.

<sup>(</sup>٥) في (ط): يشذ،

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ل) و(م): الارتباط.

<sup>(</sup>٧) بعدها في (ل) و(ط): يتلوه.



قد عَلِمتم ما وَجَدْنَا من الأسماء في القرآن وسَرُدْنَاه لكم، وما جاءت به السُّنَّةُ ممَّا (٢٠ حَضَرَنَا (٣٠ حَالَةَ الإملاء، وعلى ذلك أتى السُّرْحُ على جميع الاستيفاء، ولكن يتطرَّقُ إلى ذلك خمسة شُكُوكٍ، من الحقِّ أن نتعرَّض لها بالبيان حتَّى تكمُّلَ الفائدةُ بارتفاعها ويَقَعَ اليقينُ (١٠) باندفاعها.

الشَّكُّ الأوَّل: هل للهُ<sup>(ه)</sup> اسمٌ سوى الني أوردناها وشرحناها كما جاء في الكتاب والسُّنَّة؟ وقد انفصلنا عنها<sup>(۱)</sup> في المقدِّمات والسَّوابق، وفي الثانية من اللَّواحق.

الثاني: أن يجري في الخاطر: ما فائدة الإحصاء في<sup>(٧)</sup> حديث أبي هريـرة بتسعة<sup>(٨)</sup> وتسعين، وهي أكثر من ذلك؟

 <sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) تضمنت اللاحقة الثالثة تتمة اللاحقة الأولى، وجاءت على الصواب في
 (ك) و(غ)، فراعينا ترتيبها لجودتها وأصوبيتها.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): بما.

<sup>(</sup>٣) في (ط): حصرنا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): البيان.

<sup>(</sup>ه) في (ط): لله تعالى.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): عنه.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): وفي.

<sup>(</sup>٨) في (ط): تسعة.

والجواب عنه: أن هذا ممَّا لا يُتوصَّلُ إلى معرفته بحالٍ، على<sup>(١)</sup> طريـق التحقيق، ولكن على طريق التخمين، لكنَّ العلماء قد أوردوا في ذلك عبـارات لا تُغنى، منها:

قول بعضهم: يجوز أن يكون لله تعالى تسعةٌ وتِسْعُون اسمًا، لها(٢) دلالةٌ ليست لغيره؛

وهذا قَوْلٌ ضعيف، لأنه يقال له: هل هذه (٢) في هذه الأسماء المعلومة لنا أم في غيرها؟ فإن ادَّعَيْتَ أنه في هذه المعلومة لدينا فذلك بَاطِلٌ قَطْمًا، وإن ادَّعَيْتَ أنه فيما لم يُعْلَم فلم يتكلَّم عليه السلام(٤) فيها(٥) ولا تعرَّضنا نَحْنُ لها.

وقال بعضهم: جِهَاتُ<sup>(١)</sup> الجلال والشَّرَفِ انتهت<sup>(١)</sup> إلى تِسْعَةٍ وتِسْعِين فعبَّر بها عنها<sup>(۱)</sup>.

وهذا باطلٌ، لأنه إن أراد جهات الجلال والشرّف في الأصل، فإنَّ جهات الجلال والشَّرَفِ انحَصَرَتْ في سَبْعِ صفاتٍ كما بَيَّنَّا، وكلَّها ترجع إليها، وإن أراد في المتعلَّقات فإنها لا تُحْصَى عند الخَلْقِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل) و(م): لا على ، وقد ضرب على لا في (ك) ومرَّضها .

<sup>(</sup>٢) في (غ): له.

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ل) و(م): هذا.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الأخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (ط): بجهات، وصحَّحها.

<sup>(</sup>٧) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ط): عنه.

<sup>(</sup>٩) في (ط): لا تحصى ولا تستقصى.

علىه .

فتبيَّن<sup>(۱)</sup> أن هذا كُلَّه دَعُوَى ولا بُرْهَان عليها، والحق أنَّه ليس مما<sup>(۱)</sup> يُـدرَكُ بِنَظَرٍ، ولا وَرَدَ به خَبُرٌ، فالحزمُ<sup>(۲)</sup> الإمساك عنه.

الثالث: أن يقال: هل في هذه الأسماء اسم الله الأعظم أم لا؟

وقد قال بعض العلماء: يجوز أن يكون فيها، ويجوز أن يكون خارجًا عنها، وقد بيَّنًا اسمَ الله الأَعْظَمَ ومعنى وصفه به، وبذلك يظهر الجواب عن هذا<sup>(1)</sup> التشكيك.

الرابع: هل أحصى عليه السلام (٥) الأسماء وبيَّنها أم لا؟

أجاب عن ذلك بعض العلماء بأنَّه كذلك نُقِلَ، ونَصَرَ ذلك وقـوَّاه (١) ودَلُّ

وهذا (٧) باطلٌ ، فإنَّه لم يصعَّ قَطُّ عن رسول الله صلى الله عليه (١) في ذلك حَرُفٌ ، وإنَّما الذي عُلِم بالخبر وَجْهُ الإحصاء للعدد المذكور وفائِدَتُه ، وهي دخول الجنة ، ووُكِلَ الإحصاء إلى المُلْتَقِطِين له من الكتاب والسُّنَّة والعَالِمِين به (١) ، ليقع البَحْثُ والاجتهاد ، ويتفاوَتُ الخلق فيه على الجور (١٠) والاستبداد (١١) ، فتتَفُدُ الكلمة بالجنَّة أو النَّار في المَعَادِ .

<sup>(</sup>١) في (غ): فبين.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ما، وسقطت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ط): فالجزم.

<sup>(</sup>٤) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٥) في النسخ الأخرى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) في (ط): قرأه.

<sup>(</sup>٧) سقط من (غ).

<sup>(</sup>A) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٩) سقط من (غ).

<sup>(</sup>١٠) في (ط) و(م): الحوز، وفي (ل): الحور.

<sup>(</sup>١١) في (ك)، مرَّضها، وفي الطرَّة: الظاهر: الاستدا[د]، وصحَّحه، وهو الصواب.

الثانية (١٠): التمثيل بالكبائر (١٠) في جملة المعاصي ليَعُمَّ الاجتنابُ الكُلَّ، وبليلة (١٠) القَدْرِ في ليالي الشهر ليَعُمَّ الاجتهادُ بالعبادة الجميع، كذلك يَعُمُّ الإحصاءُ والطَّلُبُ لجميع الأسماء فيتضاعف الثواب ويحصُل المطلوب.

الخامس: هل فيها<sup>(؛)</sup> ما زَعَمَهُ بعض الناس من قولهم: الدَّهْرُ ورمضان وديَّان وسلطان أم لا<sup>(ه)</sup>؟

قلنا<sup>(۱۰</sup>: أمَّا اللَّهْرُ فقد بيَّنَاه في كتاب المشكلين، في تفسير قوله/: "فإن [١٣٦/ب] الله هو الدهر»<sup>(۷)</sup>، وأمَّا رمضان وسلطان وديَّان<sup>(۱۸)</sup>، فجاءت في أحاديث ضعيفةٍ لا أَصْلَ لها، وعلى أَلْسِنَةٍ قَوْمٍ لا تحقيق<sup>(۱۱)</sup> عندهم، فلا يُلتَفَّتُ إليه.

فإن قيل: قَلِمَ لم تذكروا(١٠٠ المُطَّلِب في الأسماء(١١٠)، وقد جاء في الحديث: «أنا ابنُ عبد المطَّلِب)(١٢٠)، ومن أسمائه التي يُحلَف بها الطَّالِبُ؟

<sup>(</sup>١) الأولى هي الفقرة السابقة من الجواب.

<sup>(</sup>١) الا وني هي الفقرة انسابقه من الجواب (٢) في (غ): الكبائر.

۰۰ ي ج) ۱۰۰۰ او

<sup>(</sup>٣) في (غ): ليلة.

<sup>(</sup>٤) في (غ): فيما.(٥) قوله: لا (أم لا) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك في الموطأ؛ في الكلام، باب ما يكره من الكلام: ٨١٥ (٥/ ١٣٤١- الأعظمي)، وأحمد (٩١٠٥)، والبخاري؛ في الأدب، باب لا تسبوا الدهر: ٦١٨١ (٤/٨) - طوق النجاة)، ومسلم؛ في الأدب، باب النهي عن سب الدهر: ٢٤٤٦ (١٧٦٤- عبد الباقي)، من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٨) انظر شأن الدعاء: (١٠٧) وما بعدها، فيه التعرض لتضعيف هذه الأخبار.

<sup>(</sup>٩) في (ل) و(غ) و(ط): عِلْم، ومرَّضها.

<sup>(</sup>۱۰) في (ط): يذكروا.

<sup>(</sup>١١) سقطت من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد (١٨٦٦٠)، (١٨٦٦٧)، والبخاري؛ في مواضع منها في الجهاد =

الجواب من وَجْهَيْنِ:

أحدهما: أن نقول: أمَّا الطالب فهو سبحانه؛ طالبٌ بقوله في التكليف، طالبٌ بفِعْلِه في التصريف، لكن لم يَرِدْ به أَثَرٌ، والحَلِفُ<sup>(١)</sup> به بِدْعَةٌ.

الثاني: أن المُطَّلِب ليس من أسماء الله لأنَّ وَزْنَهُ مُتَفَعِّلٌ، ولا يُضافُ منه إلى الباري إلَّا ما جاء على طريق الاختصاص، كما قُلْنَا في المُتَكَبِّرِ ونَحْوِه، وأمَّا تسميتُه جد النبي عليه السلام (١) بعبد المُطَّلِب، فإنَّما يَصِحُّ (١) أن يُضاف عبد المُطَّلِب ١ إلى جَدِّه المُطَّلِب لآتَه ابنُه، والابنُ عبد الأب إذا استويا في الدينِ عنه من البرِّ الذي هو بمنزلة السيِّد (١) على العَبْد، والله أعلم.

<sup>=</sup> والسير، باب من قاد دابة غيره: ٢٨٦٤ (٤٠٠٣- طوق النجاة)، ومسلم؛ في الجهاد والسير، باب في غزوة حنين: ١٧٧٦ (٣٠٠/٣- عبد الباقي)، من حديث الراء بر، عازب ،

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) و(غ): التحليف، وفي (م): التخلف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في (غ): صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ط): صحَّ.

<sup>(</sup>٤) في (ط): عبودية عبد، وفي (ل): عبودية عبد المطلب.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): برّ السيد.



تحرَّبَ الناس في ذلك أحزابًا، وآلَ اختلَافُهم إلى ثَلاثَةِ أقوالٍ:

فمنهم من قال: لا سبيل إليه.

الثناني: أن ذلك لا يُؤصَلُ (١) إليه إلَّا بِعُسْرٍ، لأنَّ الأسماءَ المطلقة غَيْرَ المُضافة (١) ولا المتعلَّقةِ بالصَّفة يعزُّ (١) وُجُودها، ولا يُجْمَعُ منها إلا ما (١) قلَّ (١) ممَّا (١) مرةً (١) ورد في الحديث (١).

والصحيح<sup>(۱)</sup>: أنها سَهْلَةٌ سَمْحَةٌ، لأن ما في كتاب الله منها معلومٌ قَطُعًا سَهْلًا، وما في حديث رسول الله صلى الله عليه<sup>(۱۱)</sup> يُوصَلُ إليه بروايته وقراءته،

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): الخامسة.

<sup>(</sup>٢) في (ط): بتوصل.

<sup>(</sup>٣) في (ك): المضاعفة، ومرَّضها، وأثبتنا ما أثبته بالطرة وصحَّحه.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): بعد، وفي (غ): لعز.

<sup>(</sup>٥) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ط): إلا أقل.

<sup>(</sup>٧) في (ط): ما.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط): الخبر.

<sup>(</sup>٩) هو القول الثالث.

<sup>(</sup>١٠) في النسخ الأخرى: صلى الله عليه وسلم.

فَتَتَخَرُّجُ(١) منه ، وإذا قرأ العبد القرآن والسُّنَّة دخل الجنَّة ، وهو فائدة قوله: «من أحصاها دخل الجنة»، ومعناه والمُرادُ به؛ وهي الحثُّ(٢) على قراءة القرآن والسنة(٣)، هذا هو المعنى الصحيح والفائدة العظمى، فافهموا تَرْشُدُوا.

(١) في (ل): فتستخرج منه، وفي (ط): فنتحرج.

الخطابي في معنى الإحصاء الوارد في الحديث.

<sup>(</sup>٢) في (ك): البحث، وفي الطرة: الظاهر: الحث، وهو الذي في النسخ الأخرى. (٣) وانظر شأن الدعاء: (٢٩)، وما رجَّحه القاضي أحد الأوجه الأربعة التي ساقها

اللَّاحِقَةُ الخامسة(۱): [في رَدِّ قَوْلِ من قال إن الأسماء كلها لقبية غير مشتقة ولا إضافية]

ظنَّ بعض الجهلة (٢) أن الأسماء كلَّها (٣) لا تكون إلَّا كهيئة الألقاب، زَيْدٍ وَعَمْرِو (١) وَبَكْرٍ (٥)، دون الكاتب والعالم، أو لا تكون إلَّا مطلقة مفردةً، كقولنا: عالم قادرٌ، لا مضافة (١)، ولا تكون مضافةً، كقولنا: فاطرُ السماوات (١)، عالم الغيب والشهادة، وأراد أن يجمعها هكذا تِسْعَة وتِسْعِينَ، وهذه غَبَاوَةٌ ظاهِرَةٌ، وجَهُلٌ عظيم باللغة والشريعة وما سَلكَه السَّلْفُ، وخِلَافٌ لما أجمعت (١) عليه الأثمة.

ولا جواب له عندي إلَّا قولُه تعالى: ﴿ فَأَغْرِضْ عَن مِّن تَوَلِّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ الاَّ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْجِا ذَالِكَ مَنْلَمْهُم بِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ [النجم:٢٩-٣٠].

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): السادسة.

<sup>(</sup>٣) يعني الإمام أبا محمد علي بن حزم الظاهري تـ ٥٦ هـ، وله في الأسماء والصفات مذهب خاص، فلا يرى أنها مشتقة، وأن الله مثلا عالم لا بعلم، وسميع لا بسمع، وهكذا في سائر الصفات، وأن الأصل في ذلك هو النص، انظر الفَصْل في الملل والأهواء والنحل (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ل) و(ط) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ط): عمر ٠

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): بكر.

<sup>(</sup>٦) سقطت من (ل) و(ط).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(م): فاطر السماوات والأرض.

<sup>(</sup>٨) في (غ): اجتمعت.

فمن انتهى إلى هذا المقدار سقطت مُكالَمتُه، ولم يُجعَل في من '' يُناظَر ويُرُدُ '' عليه، وليس العَجَبُ منه، إنَّما العجب ممَّن تَطَوَّقَ '' بطَوْقِ العِلْمِ، ويَّعَدَّ '' عليه، وليس العَجَبُ منه، إنَّما العجب ممَّن تَطَوَّقَ '' بطَوْقِ العِلْمِ، وتَعَصَّبَ '' يَنَا يَعْدِهِ مِنْ أهل المشرِق '' ، ثم '' قال: إنَّ بعض حفَّاظ المغرب ذَكَرَ أَنَّه أحدٌ لله أَنَّه أحصى من أسماء الله ثمانين اسمًا، وما عَلِمَ ولا '' يَتَصَوَّرُ أَن يَعْلَمَ أَحَدٌ لله اسمًا لا يَكُونُ صِفَةً إلَّا قولك الله ، على اختلافٍ فيه ، لا ثاني له ، فكيف يَدَّعِي جَاهِلٌ أَنَّ له تَانِي اه ، فكيف يَدَّعِي جَاهِلٌ أَنَّ له تَانِيًا، أَن يَظْلُمُ قَالِمٌ أَنَّ أَحَدًا جَمَعَها فَمَانِينَ .

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط) و(م): حدٍّ، وسقطت من (غ).

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط) و(م): أو يرد.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يطوَّق.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(ط): يعصَّب، وفي (غ): تُعُصِّب.

<sup>(</sup>٥) هو شيخه الغزالي في المقصد الأسنى (ص١٧٦) إذ قال: "ولم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بطلب ذلك وجمعه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم، فإنه قال رحمه الله: صح عندي قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار، والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار بطريق الاجتهاد، وأظن أنه لم يبلغه الحديث الذي فيه عدد الأسامي، وإن كان بلغه فكأنه استضعف إسناده، إذ عدل عنه إلى الأخبار الواردة في الصحاح وإلى التقاط ذلك».

<sup>(</sup>٦) سقطت من (غ).

<sup>(</sup>٧) في (ط): أنه لا.



قد ذكرنا في تفسير<sup>(۱)</sup> أسماء الله المتقدمة، أن أكثرها له معاني كثيرةٌ مختلفةٌ، وبيَّنًا جميع معانيها ووُجُوهَ مُختَمِلاتها، وأوضحنا صحَّة المُرَادِ بكلِّ واحدٍ منها، واستعمالَ اللفظ الواحد<sup>(۱)</sup> على كثير من المعاني، وقد اختلف الناس في ذلك اختلاقًا/ كَثِيرًا بينًاه في أصول الفقه<sup>(۱)</sup>.

بَيْدَ أَنَّ بعض المحقِّقين (٥) من المتأخرين (١٦) أتى بطريقين غَرِيبَيْن (٧٠):

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ل): السابعة.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ط) و(ل).

<sup>(</sup>٣) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٤) في السابقة الثامنة من المحصول في علم الأصول للقاضي: (٣٦).

<sup>(</sup>٥) في (غ): المتحققين.

<sup>(</sup>٦) هو شيخه الغزالي في المقصد الإسنى: (٣٤)، إذ قال في الفصل الثالث من السوابق والمقدمات: في الاسم الواحد الذي له معان مختلفة وهو مشترك بالإضافة إليها، ثم قال: (هوهذا إذا نظر إليه من حيث اللغة فبعيد أن يحمل الاسم المشترك على جميع المسميات حمل العموم»، قال: (هأما التعميم فربما خالف وضع الشرع وضع اللسان، نعم فيما تصرف الشرع فيه من الألفاظ لا يبعد أن يكون من وضعه وتصرفه إطلاق اللفظ لإرادة جميع المعاني فيكون اسم المؤمن بالشرع محمولا على المصدق ومفيدا الأمن بوضع شرعى لا بوضع لغوى»

<sup>(</sup>٧) سقط من (غ).

أحدهما: أنَّه أبى حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه لغة وجوَّره ('') شَرْعًا، وهذا('') يبعدُ('')، لأنه ('') إذا جاز شَرْعًا ('') حَمْلُ اللَّفْظِ المشترك ('') على جميع المعاني جاز ذلك لغة ، وهذا متوقِّف ('') على النَّقْلِ وُرُودُه، وأمَّا جوازه فهو في الكلِّ على وَجْهِ واحدٍ سواء، وحَمْلُ اللفظ الواحد على جميع المعاني إذا لم يكن ('') فيه استحالة فهو أبلغ ('') في البيان وأكمل في المَدْحِ (''')، والله أعلم.

الثاني: أنه قسَّم ذلك ونوَّعَه، فقال: أمَّا لفظ السلام مثلًا فيجوز أن يُحمل على معنى السلامة من النقائص، وسلامة الخلق منه.

وأمًّا لفظ المؤمن فلا يُحمل على التصديق والأمان، ولكن يقال: حَمْلُه على الأمان أَمْدَحُ من حمله على التصديق.

والصحيحُ: حَمْلُه على المعنيَيْنِ في كل واحد منهما، لما بيَّنَّاه من المبالغة في الشأن(١١٠) وكمال المدح، وذلك مُحَقَّقُ في أُصُولِ الفِقْهِ.

---

<sup>(</sup>١) قوله: (لغةً وجوَّزه) بيَّض له في (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): وهو.

<sup>(</sup>٣) في (ط): يفيد.

<sup>(</sup>٤) في (ط): أنه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنه أبي حمل اللفظ ٠٠٠ لأنه إذا جاز شرعا) سقط من (غ).

<sup>(</sup>٦) قوله: (حَمْلُ اللَّفْظِ المشترَك) بيَّض له في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط) و(غ): أمر يقف.

<sup>(</sup>٨) في (ل) و(ط): تكن.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>١٠) قيد الغزالي هذا القول بقيود، انظرها في المقصد الأسني: ٤٤.

<sup>(</sup>١١) في (ل) و(ط): البيان.



قد بيَّنَا مآخذ أسماء الله وصفاته في السوابق (٢)، وتَكْمِلَةُ ذلك في اللَّواحِقِ؛ أن (٣) بعض المتأخرين من علمائنا(١) قال في طريق مآخذ أسماء الله وصفاته: إنَّ كل ما كان منها يرجع إلى (٥) الاسم فذلك موقوفٌ على الإذن، وما (١) يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على الإِذْنِ، ولكن ما صَدَقَ منه كان مُبَاحًا، وما كان كَذِبًا كان محظورًا.

قال: والفرق بين الاسم والصفة، أن الاسم هو الموضوع للدِّلالة على المسمَّى كزيد (٧)، والصفة كقولك: أبيض وطويل، وكأنه (١) يشير إلى أن (١) ما كان مشتقًا من معنى هو فيه (١٠) فهو صِفَةً، وما لم يكن مشتقًا فهو اسمٌ.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ط): الثامنة.

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ط): التنزيل.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (غ).

 <sup>(</sup>٤) هو شيخه الغزالي في المقصد الأسنى في الفصل الثالث من اللواحق: (ص١٧٣)، وله تفصيله وأدلته فلتنظر هنالك.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و(غ): في.

<sup>(</sup>٦) في (ط) بعد ما: لا ، ولا معنى لها.

<sup>(</sup>٧) فى (ك) و(غ): كذلك.

<sup>(</sup>A) في (غ): فكأنه.

<sup>(</sup>٩) سقطت من (ك).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): له.

قال الإمام الحافظ<sup>(۱)</sup> ﷺ: هذه دعوى، وقد مال إلبها كثير من قَرَأًو علم اللسان، والاسم ينطلق على الاسم والصفة، وقد قال تعالى ((): ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِية إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم ﴿ [يوسف:٤]، فسمَّاها أسماءً، وكانت مشتقَّة كاللَّات والعُزَى وهُبَل (() ومَنَاة وغيرِها، ومن ذَكرَ من النُّحَاةِ الفُرْقَ بين الاسم والصفة فإن كان أراد أن يُقَدِّر (() الفَرقَ () بين ما يقع مشتقًا وبين ما يقع مُرْتَجَلًا ليَفْهِلَ الحقيقة لا () ليَمْتَنِعَ من صحَّةِ الإطلاق فقد أَصَاب، وإن أراد غيرها (()) فلا يصحُ ذلك له.

وإذا تأمَّل<sup>(م)</sup> هذا المنصف<sup>(٩)</sup> اللبيب فيإن علماءنا اختلفوا في الاسم والصفة اختلافًا واحِدًا كما تقدَّم:

فمنهم من قال: إنه يجوز أن يُسَمَّى من ذلك ما كان مَدْحًا وجَلَالًا<sup>(١٠)</sup> صَرِيحًا ، دون ما كان فيه إيهامُ تشيِيهِ أو تَعْطِيلٍ فِيهِمَا جَمِيعًا<sup>(١١)</sup>.

ومنهم من قال: ذلك يقع على السَّمْعِ والإِذْنِ، وليس ذلك موقوفًا على الصدق والكذب، فإنَّا لو قلنا في الباري إنه عاقلٌ لصدَقْتًا، ولكن لا نقول ذلك

 <sup>(</sup>١) في (ط): الفقيه الإمام القاضي أبو بكر بن العربي، وفي (ل): الفقيه الإمام الحافظ أبو
 بكر بن العربي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هذه دعوى ٠٠ قد قال تعالى) في موضعه بياض من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): وبَعْل وهُبل.

<sup>(</sup>٤) بيَّض لها في (ط).

 <sup>(</sup>٥) في (ل) و(ط): أنموذجا.
 (٦) بيَّض لها في (ط).

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ط): غير هذا، وفي (غ): خبرها، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۸) في (ل) و(ط): ثبت.

 <sup>(</sup>٩) في (ل) و(ط): للمنصف.

<sup>(</sup>١٠) قُوله: (احدًا كما تقدم .. مَدْحًا وجَلَالًا) سقط من (ك) و(غ).

<sup>(</sup>١١) سقط من (غ).

لما فيه من الإيهام، ونقول إنه خير الماكرين بالإذن، وإن كمان في ذلك إيهامٌ لمَكْرِ المخلوقين، ولكن قرأناه وتَلَوْنَاه إذنًا<sup>(١)</sup>، وتَأوَّلناهُ عِلْمًا، وهذا بَيِّنٌ<sup>(١)</sup> من الكَلَام<sup>(٣)</sup>، ومأخذٌ يُوفِي على التَّمَام.

(١) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ل): أبين، وفي (ط): فن.

<sup>(</sup>٣) هنا تنتهي نسخة (ط).



قد جمعنا في هذا الكتاب من أقوال العلماء عُيُونًا، ونَظَمْنَا من فِقَرهِم فُتُونًا، ولم يبق اسمٌ<sup>(۱)</sup> ذكروه إلَّا ذكرناه، ولا وصفٌ<sup>(۱)</sup> شرحوه إلَّا شرحناه<sup>(۱)</sup> حتى اجتمع منها مائتا<sup>(ه)</sup> اسم وسبعةٌ وستُّون اسمًا هي أُمَّهَاتُ باقيها<sup>(١)</sup> وشارحات معانيها، وكاشفات خفاياها، وفارجات زواياهـا(٧)، ونرجـو من فـضل الله أنـه لا [١٣٧/ب] يَبْقَى بعدها اسمٌ لطالب إلَّا وجدَه أو دليلُه ،/ ولا مَقْصَدًا(^ ) إلَّا قد ارتفع علمُه واتنضحت(٩) سبيله، ولا نوعًا(١٠) من علومها ومتعلَّقاتها إلَّا أوضَحْنَا جُمْلَتَهُ وتَقْصِيلَه، فإذا قرأه أَحَدٌ فليأخذ منه ما يَفْتَقِرُ إليه، وليَقِفْ عِندَ المُبْهَم (١١) عليه،

(١) في (ل): التاسعة.

ولا يَعِبْهُ بتَطْويل، فإنَّ معه شفاءَ الغليل، وإن عايَن وهْمًا فسبحان المحيط قُدْرَةً

<sup>(</sup>٢) في (ل): اسما.

<sup>(</sup>٣) في (ل): وصفا.

<sup>(</sup>٤) في (ل): سردناه.

<sup>(</sup>٥) في (غ) و(م): مائتان.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حتى اجتمع منها مائتا اسم وسبعةٌ وستُّون اسمًا هي أُمُّهَـاتُ باقيهـا) في موضعه بياض من (ل).

<sup>(</sup>٧) في (م): رواها، وفي (ك): رواياها.

<sup>(</sup>۸) في (ل) و(م): مقصد.

<sup>(</sup>٩) في (ط): وانتهجت.

<sup>(</sup>١٠) في (ل) و(م): نوع.

<sup>(</sup>١١) في (ل) و(م): ما يبهم، وفي (غ): أبهم.

وعِلْمًا، فأمَّا نحن فلم تَعْتَمِدْ مِنهُ حَرْفًا إلَّا بعد أن رأيناه عرفًا، ولكن لا نـأمن الزَّلَّةُ، ولا نضمن العِصْمَة.

وقد انتهى الأمّد، وحصّل الاستيفاء إياه (١) للعدّد، ونرجو أنَّ القول فيه إذا تأمَّله اللَّبِيبُ المُنْصِفُ رأى أَلَّه غُنيَةُ الطَّالِب، ومُنيَّةُ الرَّاغِب، وإلى الله نَضْرَعُ ونرغب (١) أن ينفعنا به أُخْرَى ودُنيًا، ويُنِيلَ (١) بِهِ الدَّرَجَةَ العُلْيَّا برحمته، إنَّه مُنعِمٌ كَرِيمٌ، وآخِرُ دعوانا أن الحمدُ لله رَبِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) سقط من (ل).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ل) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ل): ننيل.



 (١) تعذر علينا إدراج فهارس الآيات والأحاديث والأشعار لخلل فني بحت، ولعلنا نستدركها في نشرة أخرى.

#### فهرس المسائل العقدية

| 144/1 | معنى الحسن في أسماء الله عز وجل                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1/5/1 | في اسم الله الأعظم ومعناه وتعيينه                                        |
| 191/1 | هل يجوز ان يكون لله سبحانه اسم استأثر بعلم ولم يطلع عليه أحدًا؟          |
| 191/1 | في بيان مآخذ أسماء الله وصفاته                                           |
| 191/1 | العقل يقتضي الحقائق والمعاني والسمع يدل على الألفاظ والعبارات            |
| ۲/۱   | العقول قاصِرَةٌ لا تَسْتَقِلُّ بذواتها في إدراكها لصانعها على التَّفْصيل |
| Y11/1 | باب النفي لا تحصره عبارة، وإنما هو مطلق العبارة في كل ما                 |
|       | يستحيل على الله تعالى                                                    |
| ۲۰۳/۱ | في حقيقة الاسم والمسمى والوصف والصفة                                     |
| ۲۰۷/۱ | هل الاسم هو المسمى ؟                                                     |
| ۲۰۸/۱ | الحقائق التي يختص بها الأصوليون ثلاث: معرفة الجائز والواجب               |
|       | والمستحيل، والتمييز بين ذواتها ومُتَعَلَّقاتها                           |
| 711/1 | انتقاد مقالة أبي إسحاق الإسفراييني في الاسم والمسمى                      |
| Y1V/1 | في أن طريق إثبات أسماء الله تعالى هو التوقيف وأن العقل لا مَدخَل         |
|       | له                                                                       |
| 771/1 | في هل يثبت الاسم لله تعالى بخبر الآحاد                                   |
| 774/1 | في أقسام أسماء الله عز وجل وصفاته                                        |
| 770/1 | في صِحَّةِ معرفة الله وهل يُمكن التَّساوي فيها                           |

| 271/1  | هل يجب معرفة أسماء الله تعالى على التفصيل؟                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 14./1  | كلُّ اسْمٍ تَسَمَّى به الباري سُبْحانَهُ ويُطْلَقُ على المُحْدَثِ فَلِلْباري فيه |
|        | اختصاصً "                                                                        |
| 144/1  | التَّسَمّي به ممنوعٌ لغيره مَنْعَ إيجادٍ                                         |
| 101/1  | في بيان العِلَّةِ في البَدْءِ بأسماء التَّنْزِيهِ                                |
| 11.57  | ما يذكر به الله عز وجل على قسمين                                                 |
| 1/757  | في جواز إطلاق «شيء» على الله عز وجل، وهل هو مصدر أم علم؟                         |
| 444/1  | في جواز إطلاق اسم «موجود» على الله عز وجل خلافا للجهمية                          |
| ۲۸۰/۱  | في معنى تعلم العلم بالمعدوم وأنه الموجود المقدر                                  |
| 444/1  | في معنى الحق والفرق بينه وبين الحقيقة                                            |
| ٣٠٣/١  | ترتيب الأسماء: شيء وذات ومعلوم                                                   |
| WE E/1 | في معنى تنزيه الله عز وجل عن الصفات الباطلة والعلة فيه                           |
| ۳۷۸/۱  | الكبرياء، هل هي تنزيه أو وصف معنويٌّ ؟                                           |
| ٣٨٤/١  | في معنى علو الله عز وجل                                                          |
| 444/1  | معنى إطلاق المفاضلة في أسماء الله تعالى                                          |
| 231/1  | في وجه كون الغَني صفةَ تنزيه                                                     |
| 1/713  | هل يوصف الباري بأنه قديم؟ والمعنى الصحيح له.                                     |
| ٤٨٩/١  | في وصف الله عز وجل بالبقاء، وهل هو باق ببقاء أم لا؟                              |
| ٤٩٨/١  | كيف يوصف الباري عز وجل بالظهور مع استرابة كثير من الخلق                          |
|        | فيه ؟                                                                            |
| ۸/۲    | في علم الله تعالى وكونه متحدا                                                    |
|        |                                                                                  |

| 1./4  | علم الله تعالى داخل تحت حد العلم                              |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 11/4  | عدم جواز وصفه تعالى بأنه «عارف»                               |
| 17/4  | هل السمع والبصر نوعان أم نوع واحد؟                            |
| 19/4  | جواز وصفه تعالى بالسمع على أي وجه من وجوه اللغة               |
| 7./7  | في  وصف الباري تعالى بإدراك الألم واللذة                      |
| ٣١/٢  | في الفرق بين العلم والخبرة، وبين علم الباري وعلم العبد        |
| ٣٦/٢  | في الفرق بين العلم والإحصاء في وصف الله عز وجل                |
| ٤٤/٢  | في الفرق بين اعتقاد أهل السنة والقدرية في متعلَّق القدرة      |
| ٤٨/٢  | تحقيق أن الرقيب من الصفات الذات                               |
| ٥٨/٢  | تحقيق معنى الحياة وجواز وصف الباري بها                        |
| ٥٨/٢  | عدم جواز وصف حياة الباري بأنها روح ولا أنه تعالى روحاني       |
| 7./4  | منع شرح الحي بأنه الفعال الدراك                               |
| 1.7/7 | اختلاف الأشاعرة في حقيقة المودة والمحبة من الله تعالى وما جرى |
|       | مجراهما ومختار القاضي منه                                     |
| 1.7/4 | وجه تعلق المحبة بالله تعالى                                   |
| 1.4/4 | في تعلق حب العبد لله هل هو بذاته أم بأفعاله ؟                 |
| 111/4 | حقيقة الرأفة عند القاضي ابن العربي                            |
| 17./7 | هل يوصف الباري بالحنين                                        |
| 17./7 | في الفرق بين الحنين والخنين والأنين                           |
| 187/7 | في معنى وصف الباري بالحلم                                     |
| 180/4 | هل يوصف الباري تعالى بالحلم عن الكافرين والعصاة؟              |
| 10./4 | في اختصاص أهل السنة باسم الله «الولي»                         |
|       |                                                               |

| 104/4     | في حقيقة الكلام وأن طريقه العقل لا السمع                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 170/4     | الاتفاق على أن الله متكلم في الأزل والاختلاف في هل كان متكلّما |
|           | قبل الخلق؟                                                     |
| 148/4     | في الفرق بين الصدق والكذب في الكلام                            |
| 118/4     | في حقيقة الهدى وأن الله تعالى هاد بكل معنى                     |
| 191/4     | في حقيقة النور والاختلاف فيه                                   |
| 745/7     | هل يصح يكون الحكيم بمعنى والمُحكم ؟                            |
| 7 27/7    | هل القضاء هو المقضي؟                                           |
| 7 2 7 / 7 | هل يصح الرضى بقضاء الله الكفر والمعصية ؟                       |
| Y 0 A / Y | دليل كون الله متكلما                                           |
| 240/2     | في أن الله تعالى لا يسمى من جهة الأفعال                        |
| 740/4     | في أن الإذن في ذكر الفعل إذن في ذكر الاسم                      |
| 7/7/7     | معنى الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل                          |
| YVV/Y     | معنى وصفه بالخالق في الأزل قبل وجود الخلق                      |
| 7/7/7     | جواز إطلاق اسم الرب بمعنى المالك لكل شيء المصلح له             |
| YAV/Y     | اختلافهم في حقيقة العدل ووجه تسمية الله تعالى بها              |
| Y         | في وجه دخول الآلام والمضرات في العدل                           |
| 790/7     | في أن تسمية الخالق لله وحده وان تسمية العبد بها مجاز           |
| 791/4     | في معنى وصف الله تعالى بالخالق في الأزل                        |
| 791/4     | في اختصاص الباري تعالى بالخلق                                  |
| ۳۱۰/۲     | في التعليل العقدي للمنع في تصوير ما فيه روح وما يجوز من ذلك    |
| 477/7     | في التفريق بين الوجود المحقق والوجود المقدر                    |
|           |                                                                |

47/7

| r     |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 474/7 | في جواز إعادة الخلق، الجواهر والأعراض والأوقات |
| 777/7 | في عموم عفو الله تعالى والرد على القدرية       |
| 774/4 | هل القهر صفة ذات أم صفة فعل؟                   |
| 440/4 | معنى مضاعفة العذاب                             |

هل يصح القول مع القائل: أنه ليس في القدرة أبدع من هذا العالم في ٢ / ٤٥٥/

هل يوصف الله بأنه سخ*ي*؟

الإتقان ؟

## فهرس قواعد الأمد ونكته

| الإجماع على دعاء الأعجمي بما يعظم الله في لغته:١٩٩/                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| العقول قاصرة لا تستقل بذواتها في إدراكها لصانعها على التفصيل: ٢٠٠/١       |
| الحقائق التي يختص بها الأصوليون:٢٠٨/١                                     |
| يجوز أن يقال في صفات الله إنها خلاف الله:٢١٤/١                            |
| خبر الواحد وإن كان لا يوجب العلم فإنه يوجب العمل: ٢٢٠/١                   |
| دليل العقل وما يقتضيه في أسماء الله وصفاته:٢٢١/١                          |
| كل اسم تسمى به الباري سبحانه ويطلق على المحدث فللباري فيه اختصاص: ٢٣٠/١   |
| الاعتناء بأقوال أهل التحقيق:                                              |
| متى جرى اللفظ مشتقا وصح معناه به لم يكن لإنكار اشتقاقه وجه: ٢٦٣/١         |
| الأسماء التي تكون للبيان لا للتضرع:٢٨١ و٢٦٤ و٢٨٢                          |
| الصفات المشكلة:                                                           |
| كل معنى محسوس سابق للمعنى المعقول متقدم عليه: ٢٨٦/١                       |
| العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه:                                        |
| لانبتدئ بنفي وصف عن الله من الباطل لم يقله قائل ولا نسبه إليه مبطل: ٣٤٥/١ |
| كلام العرف العامي لا ينبني عليه حكم:٥١٤/١                                 |
| وصف الباري باليدين مما لا يدخل فيه تأويل عند أكثر العلماء ويدخل عند       |
| بعضهم:                                                                    |
| الكمالُ متى احتمله اللفظ أوجبه التفسير وعيَّنه التأويل:٧/٥٥               |
| التعذر نقيض الإمكان:التعذر نقيض الإمكان:                                  |
| الإمكان متعلق بالقدرة وأحكامها:                                           |
| الغرض من المجاز والحقيقة حسن التعبير في البيان عن المراد: ٢٦٤/١           |

| إن الاسم متى احتمل معنيين لا يقال إن المراد به أحدهما:٢٦/٢                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| حكم اللغة في الألفاظ متى جوزها العقل لم تنف: ٣٠/٢                           |
| الفعل إذا تعدى بحرف الجر فضاعفته خرج عن معناه لعلة في التصريف: ٢٠/٢         |
| الله خالق أعمال العباد كلها بقدرته:                                         |
| ما ثبت أنه يستحيل على الله صفة إذا أضيف يستحيل عليه وإن أطلق: ، ١٩٣/٢       |
| الإذن في ذكر الفعل إذن في ذكر الاسم: ٢٧٦/٢                                  |
| الذي يعضده الاشتقاق أقوى الوجوه فيه وأولاها به:٢٨١/٢                        |
| اسم الرب في الإضافة إلى جميع الأفعال كاسم الله في الإضافة إلى جميع          |
| الأسماء:الأسماء                                                             |
| إن الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها:٢٩٤/                                   |
| حكم الحمى حكم المحمي في الامتناع منه:                                       |
| إن الله إذا منح طريقا أباح آخر إبقاء على النفس المتمنية:٣١٠/٢               |
| ما جاء في معرض التعظيم والمدح لله سبحانه لم يجز لأحد أن يخبر به عنه ٣١٧/٢   |
| إن كل كلام يستقل معناه الحقيقي لا يحمل على مجازه القريب فكيف البعيد ٢ / ٤٤٦ |
| الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في المعاني:٢٠٠٠                        |
| العدول عن الحقيقة من غير دليل لا يصح: ١٩٣/٢ ٣٤٢ و٣٤٣                        |
| المجاز لا يرجع إليه في حق الباري إلا إذا ورد به الخبر أو لضرورة دليل ١٤٥/٢  |
| لكل نفي إثبات ولكل إثبات نفي:                                               |
| إذا لم يكن في اللفظ نقص جاز إطلاقه:                                         |
|                                                                             |
| الآيات العامة لا صيغة لها في العموم:                                        |

# فهرس مباحثة القاضي لشيوخ الأشعرية

| أبو الحسن الأشعري:                     |
|----------------------------------------|
| معنى الإله:                            |
| نور لا كالأنوار:                       |
| رجوع الحكمة إلى العلم خاصة:            |
| أبو إسحاق الإسفراييني:                 |
| انتقاد مقالته في الاسم والمسمَّى:٢١٣/١ |
| اللطيف من صُفات الأفعال:١٤/١ ٥١٤/١     |
| جعله الواسع من صفات الأفعال:           |
| الحكيم هو الذي يفعل ما يريد:٢٣٥/٢      |
| الحليمي:                               |
| الرِّقْبَةُ من صفات الأفعال:           |
| الخطَّابي:                             |
| .ي<br>معنى الجامع: ٣٤٥/٢               |
| أبو حامد الغزالي:                      |
| وصف الله بالظاهر ومعناه:               |
| معنى القدوس: ١/١٥٣٣                    |
| الحي الفعال المدرك:                    |
| _<br>أرحم الراحمين:                    |
| إن كل شر ففي طيه خير:                  |
| لو قدرنا زوال ذلك الشر:                |
| سر القدر: ۲/۵۹                         |

| محبة الله تعالى لذاته:٠٠٠٠ ١٠٩/٢                             |
|--------------------------------------------------------------|
| الصبور من صفات الفعل:المبور من صفات الفعل:                   |
| الحلم من صفات الفعل:                                         |
| ليس في القدرة أبدع من من هذا العالم في الإتقان والحكمة:٣٩٤/٢ |
| المقيت خالق الأقوات:                                         |
| في نقله عن ابن حزم:في نقله عن ابن حزم:                       |
| -<br>الفرق بين الاسم والصفة:                                 |
| ابن فورك:<br>معنى رب العزة:٣٦١/١ ٣                           |
| معنى رب العزة: معنى رب العزة:                                |
| معنى قول هو:                                                 |
| نسبة العزم إلى الله:                                         |
| رجوع المحبة إلى الإرادة المطلقة:                             |
| الصبور بمعنى الحليم:                                         |
| تفسير الغيرة: تفسير الغيرة:                                  |
| القضاء هو المقضي:                                            |
| الباقلَّاني:                                                 |
| رجوع الأسماء المتعلقة بالإرادة إليها:                        |
| القشيري:                                                     |
| الصبور بمعنى الحليم:                                         |

## فهرس مباحثة القاضي للفرق والطوائف المخالفة من أهل اللغة والفقه والكلام:

| لمبتدعة:                         |
|----------------------------------|
| لا نسمي الباري شيئًا:            |
| لا قديم إلا الله:                |
| لمشيئة:٢٥/٢                      |
| لشفاء عدم الداء:                 |
| لقدرية:                          |
| نقدریه.<br>معنی کون الله ملکا:   |
| تعلق القدرة والإرادة:            |
| نسبة الخلق إلى العبد:٢٩٥/٢       |
| المعدوم شيء:                     |
| من مات على المعصية:              |
| المشيئة:                         |
| لجهمية                           |
| فيهم عن الله اسم الآخر:اراً ١٠٠/ |
| لمعتزلة:                         |
| لله نور بالإضافة:                |
| حقيقة الضرر:                     |
| لملحدة                           |
| مناشات المالات                   |

| الفلاسفة:                                 |
|-------------------------------------------|
| لله علوم حادثة:                           |
| العلماء                                   |
| إن اسم في سبّح صلة:                       |
| جماعة من علمائنا                          |
| أوَّل أسماء الإثبات:                      |
| المحققون                                  |
| الواحد مفتتح العدد:                       |
| الكبراء                                   |
| الفرق بين الحقيقة واللازم:                |
| الواحد لا يستعمل إلا في النفي:            |
| حقيقة الواحد:                             |
| ما احتمل التركيب محدث:                    |
| أرباب اللغة                               |
| تسورهم على معاني العقائد:٣٢٥/١٠           |
| الصوفية:                                  |
| أعلى درجات المحبة:                        |
| جهلهم بالآثار واللغة:                     |
| خلق الله العالم بجوده:                    |
| معمر القدري                               |
| لا يه صف الله بالقديم الا في وجود المحدث: |

| هشام الفُوطِي:                                      |
|-----------------------------------------------------|
| منعه من تسمية الله وكيلا:                           |
| الجهم:                                              |
| لا نسمي الباري شيئًا:٢١٤ و١٧٩                       |
| لله علوم حادثة:                                     |
| ابن جِئِّي:                                         |
| تفسير وأدخلناه في رحمتنا:                           |
| النجَّار:                                           |
| معنى كون الله راحما نفي القسوة عنه: ٨٩/٢            |
| الأخفش:                                             |
| الرأفة تعطف برقة:                                   |
| الإسكافي:<br>كون الله متكلمًا:                      |
|                                                     |
| ابن حزم:<br>جعله الأسماء لا تكون إلا كهيئة الألقاب: |
| جمعه اد سماء د لکون إد ههيمه اد لفاب                |
| سعيان بن حميينه<br>تتبعه لأسماء الله في القرآن      |
| محمد بن شعبان                                       |
| V.                                                  |
| تتبعه لأسماء الله في القرآن                         |

# فهرس الأعلام

| 0 £ £                    | إبراهيم الخليل           |
|--------------------------|--------------------------|
| 007,777                  | ابن الأنباري             |
| 111                      | ابن زید                  |
| · ٤٧٨ ٤٧٤ ٤٣ ٤١٧         | ابن عباس                 |
| . 200. 202. 229. 222     |                          |
| 00% 089,081              |                          |
| ۳۱ ، ۱۲۳ ، ۲۳۸           | ابن فُورَكَ              |
| ٤٢٨، ٤٣٣،٣٤٧             | ابن مسعود                |
| 008, 018, 711            | أبوإسحاق                 |
| · ۲7۲، ۲0 • ، 199. ۲ • • | أبو الحسن (الأشعري)      |
| 84,44.488                |                          |
| 7116 87                  | أبو المعالي              |
| 777                      | أبيّ بن كعب              |
| ۲۸٠                      | الأستاذ أَبُو إِسْحَاقَ  |
| 7199                     | الجبائي                  |
| ٤٥٤                      | الجنيد                   |
| 7 8 0                    | الحارث بن أسد (المحاسبي) |
| 270                      | الحجاج                   |
| 8816199                  | الحسن                    |
| 737                      | الخليل                   |
| 141                      | الزجاج                   |
| YA9, YV", 1A1            | الفرّاء                  |

| 809                | القشيري              |
|--------------------|----------------------|
| ٣1·, ٣·٧, ٢٧٣      | النَّابِغَة          |
| 779                | جَهْم                |
| 777                | خُبَيْب              |
| 448                | داود                 |
| 178                | سفیان بن عیینة       |
| ، ۲٤٧، ۲٤٦، ٢٣٩،٨٧ | سيبويه               |
| 798, 789, 787      |                      |
| ٥٤١، ٥٣٨           | عائشة                |
| ٤٤٤                | عكرمة                |
| 279                | عليّ بن أبيطالب      |
| 177                | مُحَمَّدُ بن شَعْبان |
| £                  | مجاهد                |
| ٤٨١                | معمر القدَري         |
| 708                | يحيى بن معاذ         |

### فهرس الفرق

| 0.9                          | الجهمية     |
|------------------------------|-------------|
| ٦.                           | الحشوية     |
| £17, YWA, £W, YWA,71         | الصوفية     |
| ٥٢٨، ٣٥٨، ٣٢٥، ٣٢٣، ٤٥       | القدرية     |
| ٤٨٠، ٤٦٥،٢٦٤                 | المبتدعة    |
| ۳۸۳، ۲۱۸                     | المشبهة     |
| 01868VA                      | المعتزلة    |
| YIV                          | المُلْحِدَة |
| ۳۰۳، ۳۳۸، ۲٤٥، ۱۹۹، ٤٧٨، ۳۸۳ | أهل السنة   |
| <b>т</b> ол                  | اليهود      |

#### فهرس الكتب

| T.9                              | أحكام القرآن               |
|----------------------------------|----------------------------|
| 199                              | المُتَوَسِّط               |
| 77.477                           | المُخْتَزَن الكِكبير       |
| · ۲۲7، ۲۱۹، ۲۰۳، ۱۷٦، ۱٦٢،٦١     | المقسط                     |
| , \$44, \$77, YAY, 199, W\$+,YYA |                            |
| ٥٢٢                              |                            |
| ٣٤٨                              | شرح الترمذي (العارضة)      |
| ، ده، ۱۲۰ ۱۳۲۰ ۲۳۲، ۲۰۱، ۸       | كتاب الأصول، كتب الأصول    |
| 779, 078, 01%, 870, mm1          |                            |
| ۲۸۲                              | كِتَابِ المحصُول           |
| ، ١٤٠٥ ٤٨٩، ٤٦٠، ٤٣٩، ٤١٤،٣٦٦    | كتاب المشكلين              |
| ۳۳٦، ۱۹٦، ۱۹٥، ٥٥٣، ١٤١          |                            |
| ٣٢٣                              | كتب العقائد                |
| ٦٥                               | مسائل الإنصاف              |
| 778                              | ملجئة المتفقهين            |
| Y 9 7 / Y                        | العَقْد الأصغر             |
| ٤٨٤/٢                            | عيان الأعيان               |
| V E / Y                          | الهداية (هداية المسترشدين) |

## فهرس الموضوعات

| ٥                     | القوُّل في اسماء العِلم: وهي اسْمَاءٌ  |
|-----------------------|----------------------------------------|
|                       | الاِسْمُ الْأَوَّلُ: العَلِيمُ         |
|                       | الفصل الأوَّل: في مورده                |
| λ                     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً وحقيقة      |
| ۸                     | الفصل الثالث: في بيانه عَقْدًا         |
| λ                     | المسألة الأولى: في بيان علمه تعالى     |
|                       | المسألة الثانية:                       |
| ١٠                    | المسألة الثالثة:                       |
| ١٠                    | المسألة الرابعة:                       |
| 11                    | الفصل الرابع: في التنزيل               |
| ١٤                    | الاسم الثاني: وهو السَّمِيعُ           |
| ١٤                    | الفصل الأوَّل: في مورده                |
| ١٥                    | الفصل الثاني: في شرحهما لغةً           |
| ١٦                    | الفصل الثالث: في شرحهما حقيقة وعقدًا . |
| ر ١٦                  | المسألة الأولى: في تحقيق السمع والبص   |
| ١٧                    | المسألة الثانية:                       |
| ١٧                    | المسألة الثالثة:                       |
|                       | المسألة الرابعة:                       |
|                       | المسألة الخامسة:                       |
| ل بإدراك الألم واللذة | المسألة السادسة: في وصف الباري تعالم   |
| ۲٠                    | المسألة السابعة: في التحقيق في الباب.  |
| ۲۱                    | الفصل الرابع: في التنزيل               |

| ۲۳  | الاسم الرابع: الشُّهيدُ                      |
|-----|----------------------------------------------|
| ۲۳  | الفصل الْأَوَّل: في مورده                    |
| ۲۳  | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                   |
|     | الفصل الثالث: في حقيقته                      |
| ۲ ٤ | المسألة الأولى: في حقيقة هذه اللفظة          |
| ۲ ٤ | المسألة الثانية: في تركيب اللغة على الاعتقاد |
| ۲٦  | المسألة الثالثة: في المختار                  |
|     | الفصل الرابع: في التنزيل                     |
| íΛ  | الاسم الخامس: الخَبِيرُ                      |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                      |
|     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                   |
|     | الفصل الثالث: في حقيقته وعَقْدِهِ            |
|     | المسألة الأولى:                              |
|     | المسألة الثانية: في المختار                  |
|     | المسألة الثالثة: في التركيب                  |
|     | الفصل الرابع: في التنزيل                     |
|     | الاسم السادس: الطَبِيبُ                      |
|     | فيه أربعة فصول                               |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                      |
|     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                   |
|     | الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً                 |
|     | الفصل الرابع: في التنزيل                     |
|     | الاسم السَّابع: المُحْصِي                    |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                      |
| ٥   | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                   |

| ٣٦                     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدً       |
|------------------------|--------------------------------------------|
| الاعتقادي على اللغوي٣٦ | المسألة الأولى: في تركيب المعنى            |
| ٣٦                     | المسألة الثانية: في المختار                |
| ٣٧                     |                                            |
| ٣٨                     | الاسم الثَّامِنُ: المُقَدِّرُ              |
| ٣٨                     | الفصل الأوَّل: في مورده                    |
| ۳۸                     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                 |
| ۳۹                     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْد        |
| للفظة                  |                                            |
| ٤٤                     | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
|                        | الاسم التاسع: الرَّقِيبُالتاسع: الرَّقِيبُ |
| ξο                     |                                            |
| ٤٥                     |                                            |
| ٤٦                     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدُ       |
|                        |                                            |
| ٤٧                     | المسألة الثانية: في العَقْدِ               |
| ٤٧                     |                                            |
| ٤٨                     | المسألة الرابعة:                           |
| ٤٨                     | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
| ٥٠                     | الاسم العَاشِرُ: القَرِيبُ                 |
| 0                      |                                            |
| ٥٠                     |                                            |
| 01                     | الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً               |
| 01                     | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
| ٥٣                     | الاسم الحادي عشر:                          |

|     | رَابِعُ ثلاثة وسَادِسُ خمسة     |
|-----|---------------------------------|
|     | الفصل الأوَّل: في مورده         |
|     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً    |
| ٠٤  | [الفصل الرَّابع: في التنزيل]    |
| ٥٥  | القَوْلُ في اسْم الْحَيِّ       |
|     | الفصلُ الأُوَّٰل: في مورده      |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده         |
|     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً      |
|     | الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً    |
|     | المسألة الأولى: في تحقيق الحياة |
|     | المسألة الثانية:                |
| Λ   | المسألة الثالثة:                |
|     | المسألة الرابعة:                |
| ( • | المسألة الخامسة: في المختار     |
|     | الفصل الرابع: في التنزيل        |
|     | القَوْلُ فِي وَصْفِ الإِرَادَةِ |
|     | الأوَّل: إرادة                  |
|     | الثاني: مشيئة                   |
|     | الثالث: قَصْدٌ                  |
|     | الرابع: كراهية                  |
|     | الخامس: عَزْمٌ                  |
|     | السادس: رَحْمَةٌ                |
|     | السابع: المَحَبَّةُ             |
|     | الثامن: بُغْضٌ                  |
| . 9 | التاسع: الرضي                   |

| ٦٩ | العاشر: السَّخَطُّ                           |
|----|----------------------------------------------|
|    | الحادي عشر: المَوَدَّةُ                      |
| ٧٠ | الثاني عشر: العَفْوُ                         |
| ٧١ | الثالث عشر: الرَّأْفَةُ                      |
| ٧١ | الرابع عشر: وِلَايَةٌ                        |
| ٧١ | الخامس عشر: وَصْفُ العداوة                   |
| ٧١ | السادس عشر: غَضَبٌ                           |
|    | السابع عشر: الاختيار                         |
| ٧٢ | الثامن عشر: أجتبى                            |
| ٧٢ | التاسع عشر: اصطفى                            |
| ٧٢ | المُوَفِّي عشرين: الصَّبُورُ                 |
| ٧٢ | الحادي والعشرون: الحِلْمُ                    |
| ٧٢ | الثاني والعشرون: الكَرَمُ                    |
| ٧٣ | الثالث والعشرون: البِرُّ                     |
| ٧٤ | الاسم الأوَّل: مُرِيدٌ                       |
|    | الفصل الأوَّل: في مورده                      |
|    | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                   |
|    | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا          |
|    | الفصل الرابع: في التنزيل                     |
|    | الاسم الثاني: [شاءِ]                         |
| ٧٩ | الاسم الثالث والرابع: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ |
|    | الفصل الأوَّل: في موردهما                    |
| ۸۰ | الفصل الثاني: في شرحهما لغةً                 |
| ۸٠ | الفصل الثالث: في شرحهما حقيقةً وعَقْداً      |
|    | المسألة الأمل: في سدد أقوال علمائنا          |

| المسألة الثانية: في توجيه الأقوال اللغوية ٨٢                        | 1     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| المسألة الثالثة: في توجيه أقوال العلماء في تفسيره                   | i     |
| المسألة الرابعة: في المختار من قول أهل اللغة                        | ١     |
| المسألة الخامسة: في المختار من أقوال العلماء في معناه الحقيقي ٨٧    | ı     |
| المسألة السادسة: في معنى كونه أرحمَ الراحمين وخيرَ الراحمين ٩٠      | i     |
| صل الرابع: في التنزيل                                               | الفع  |
| الخامس: الوَدُودُالخامس: الوَدُودُ                                  | الاسم |
| صل الأوَّل: في مورده                                                | الفع  |
| صل الثاني: في شرحه لغة                                              |       |
| صل الثالث: في شرحه حقيقةً                                           | الفع  |
| المسألة الأولى: في بيان ذِكْرِ أقوال علمائنا                        |       |
| المسألة الثانية: في ذكر احتجاجهم                                    | ı     |
| المسألة الثالثة: في المختار                                         |       |
| المسألة الرابعة: [ُفي وجه تعلق المحبة به تعالى]                     |       |
| المسألة الخامسة: أن الباري تعالى محبوب، فهل تتعلَّق المحبة بذاته أم |       |
| بأفعاله؟بأفعاله؟                                                    |       |
| صل الرابع: في التنزيل                                               | الف   |
| السَّادِسُ: الرَّوُّوفُ                                             |       |
| صل الأوَّل: في مورده                                                | الف   |
| صل الثاني: في شرحه لغةً                                             |       |
| صل الثالث: القول في حقيقته وعقيدته                                  |       |
| المسألة الأولى: في تحقيق القول في الرأفة                            |       |
| صل الرابع: في التنزيل                                               | الفي  |
| : السابعُ حَنَّانٌ                                                  |       |
| صار الأوَّل: في مورده.                                              | الق   |

| 17 • | الفصل الثاني: في شرحه لغة                               |
|------|---------------------------------------------------------|
| ١٢٠  | الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً                            |
| ١٢٠  | المسألة الأولى: [هل يوصف الباري بالحنين؟]               |
| ١٢٠  | المسألة الثانية: [في الفرق بين الحنين والخنين والأنين]  |
|      | المسألة الثالثة:                                        |
| ١٢٣  | لاسمُ الثامِنُ: البَرُّلاسمُ الثامِنُ: البَرُّ          |
| ۱۲۳  | الفُصل الأوَّل: في مورده                                |
|      | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                              |
|      | الفصلُ الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا                  |
| ١٣٠  | المسألة الأولى: في سرد أقوال العلماء                    |
| ١٧٤  | المسألة الثانية: في المختار منها                        |
|      | المسألة الثالثة: في التركيب                             |
| ۱۲۷  | الفصل الرابع: في التنزيل                                |
| ١٢٨  | لاسم المتاسع: الحَفِيُّ                                 |
| ١٢٨  | الفصل الْأوَّل: في مورده                                |
| ١٢٨  | الفصل الثاني: في شرحه لغة                               |
| ١٣٠  | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا                   |
| ١٣٠  | المسألة الأولى: في التركيب للمعنى الاعتقادي على اللغوي. |
|      | المسألة الثانية: في المختار                             |
| ١٣٢  | الفصل الرابع: في التنزيل                                |
|      | الاسمُ العَاشِرُ: الصَّبُورُ                            |
|      | الفصل الأوَّل: في مورده                                 |
| ١٣٤  | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                              |
| ١٣٤  | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقيدةً                    |
| ١٣٤  | المسألة الأولى: في تحقيق إطلاقه                         |

| ١٣٥ | المسألة الثانية: في تحقيق هذه الأقوال              |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | المسألة الثالثة:                                   |
| ١٣٨ | الفصل الرابع: في التنزيل                           |
| ١٤١ | الاسمُ الحادي عشر: الحَلِيمُ                       |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                            |
|     | الفصل الثاني: في شرحه لغةٌ                         |
|     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقيدةً               |
|     | المسألة الأولى: في شرح معناه استعمالًا:            |
|     | المسألة الثانية: في شرح معناه اعتقادًا             |
|     | المسألة الثالثة: هل يوصف الباري تعالى بالحلم عن ال |
|     | المؤمنين مع قولكم: إن الحلم هو إرادة إسقاط العقوبة |
|     | الفصلِ الرابع: في التنزيل                          |
|     | الاسمُ الثَّانِي عَشَرَ: الوَلِيُّ                 |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                            |
| ٤٦  | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                         |
|     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقيدةً               |
|     | المسألة الأولى: في بيان حقيقة معنى اللفظ:          |
|     | المسألة الثانية: في تحقيق الاعتقاد                 |
|     | المسألة الثالثة:                                   |
|     | المسألة الرابعة:                                   |
|     | المسألة الخامسة:                                   |
|     | الثَّالِكَ عَشَرَ: [المَوْلَى]                     |
| ٥٢  | المسألة السادسة:                                   |
|     | الفصل الرابع: في التنزيل                           |
| 00  | القول في وَصْفِ الكلام                             |

| Λολ  | الاسمُ الأوَّلُ: مُكَلِّمٌ ِ            |
|------|-----------------------------------------|
| ١٥٩  | الاسمُ الثاني: مُتَكَلِّمٌ              |
| 171  | الاسمُ الثَّالِثُ: قَائِلٌ              |
| ۱۳۱  | الفصل الأول: في شرحه لغةً               |
| 177  | الفصل الثاني: في حقيقته وأقسامه         |
|      | الاسمُ الرَّابِعُ: مُخْبِرٌ             |
|      | الاسمُ السَّادِسُ: مُخَاطِبٌ            |
|      | الاسمُ السابعُ والثَّامِنُ: آمِرٌ نَاهِ |
|      | الاسمُ التَّاسِعُ: المُبِينُ            |
|      | الفصل الأوَّل: فَى مورده                |
| ١٦٨  | الفصل الثاني: في شرحه لغةً              |
| ۸۲۸۲ | الفصلُ الثالث: في شرحه عقيدةً           |
| ٠٨٢  | المسألة الأولى: في حقيقته               |
| ١٦٩  | المسألة الثانية: في عقيدته              |
| 179  | الفصل الرابع: في التنزيل                |
| ١٧٠  | الاسمُ الحادِي عَشَرَ: الـمُعَلِّمُ     |
| ١٧٠  | الفُصل الأوَّل: في مورده                |
|      | الفصل الثاني: في شرحه لغةً              |
| ١٧٠  | الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً            |
| ١٧١  | الفصل الرابع: في التنزيل                |
| ١٧٣  | الاسمُ الثاني عَشر: الصَّادِقُ          |
| ٠٧٣  | الفُصل الأوَّل: في مورده                |
|      | الفصل الثاني: في شرحه لغةً              |
| ν٤   | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا   |
| ١٧٤  | الفصل الرابع: في التنزيل                |

| 1٧0        | لاسمُ الثالثَ عَشَرَ: الدَّاعِي                      |
|------------|------------------------------------------------------|
|            | الفصل الأوَّل: في مورده                              |
|            | الفصل الثاني: في شرح هذه الأسماء لغةً                |
| ١٧٦        | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا                  |
| ١٧٦        | المسألة الأولى: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي |
| 177        | المسألة الثانية: في كيفية الإجابة                    |
| 177        | الفصل الرابع: في التنزيل                             |
| ١٧٩        | لاسمُ الثَّامِنَ عَشَرَ: ۚ النَّـاكِرُ               |
| ١٨٠        | لاسمُ التاسعَ عشرَ: المَنَّانُ                       |
|            | الفصل الأوَّل: في مورده                              |
| ١٨٠        | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                           |
| ١٨٠        | الفصل الثالث: في الحقيقة                             |
| ١٨١        | الفصل الرابع: في التنزيل                             |
| 1.47       | الاسمُ المُوَفِّي عِشْرِيْنَ: الهَادِي               |
| ١٨٢        | الفُصل الأوَّل: في مَوْرِدِهِ                        |
| 147        | الفصل الثاني: في شرحه لغةً وعقدًا                    |
| ١٨٣        | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا                  |
|            | المسألة الأولى: في حقيقة الهداية                     |
| ١٨٤        | المسألة الثانية: في انقسام الهدى                     |
| لأفعال؟١٨٤ | المسألة الثالثة: في كونه من صفات الذات أو من صفات ا  |
|            | الفصل الرابع: في التنزيل                             |
|            | الاسمُ المحادِي والعِشْرُونَ: الرَّشِيدُ             |
|            | الفصل الأوَّل: في مورده                              |
|            | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                           |
| ١٨٦        | النول الثلاث في شرحه حَمَّةً مُوتُولًا               |

| ١٨٧   | المسألة الأولى: في حقيقة اللفظ           |
|-------|------------------------------------------|
| ١٨٧   | المسألة الثانية: في العقيدة فيه          |
|       | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
|       | الاسم الثاني والعشرون: النُّورُ          |
|       | الفصل الْأَوَّل: في مورده                |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
| ١٨٩   | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً             |
| ١٩٠   | المسألة الأولى: في سرد الأقوال فيه       |
| ١٩٠   | المسألة الثانية: في توجيه الأقوال        |
| 197   | المسألة الثالثة: في المختار              |
| 198   | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
|       | الاسمُ الثالِثُ وَالعِشْرُون: المُؤْمِنُ |
| 190   | الفُصل الأوَّل: في مورده                 |
| 190   | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
| 197   | المسألة الأُولى: في ذِكْرِ حقيقته        |
| 197   | المسألة الثانية: في شرحه اعتقادًا        |
|       | المسألة الثالثة:                         |
|       | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
| ۲۰۲   | الاسم الرابع والعشرون: المُهَيْمِنُ      |
| ۲۰۲   | الفصل الأوَّل: في مورده                  |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
|       | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا    |
|       | المسألة الأُولى: في سرد أقوال العلماء    |
| ۲۰٤   | المسألة الثانية: في بيان حقيقته          |
| r • o | المسألة الثالثة: في المختار              |

|       | الفصل الرابع: في التنزيل                         |
|-------|--------------------------------------------------|
|       | الاسمُ الخامِسُ والعشرون: الحَمِيدُ              |
| ۲۰۷   | الفصل الأوَّل: في مورده                          |
| r • v | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                       |
| r • v | المسألة الأُولى: في معنى الحميد:                 |
| ۲۰۹   | المسألة الثانية: في معنى الحَمِيدِ               |
| ٠٠٠   | الفصل الثالث: في بيان الحَمْدِ حَقِيقةً وعَقْدًا |
| ٠،٠   | المسألة الأولى: في بيان الحقيقة                  |
| n     | المسألة الثانية: في تركيب الاعتقاد على المعنى.   |
| (17   | المسألة الثالثة:                                 |
| (17   | الفصل الرابع: في التنزيل                         |
| 11 8  | الاسمُ السادِسُ والعشرون: الشَّكُورُ             |
|       | الفُصل الأوَّل: في مورده                         |
| 118   | الفصل الثاني: في معناه لغةً                      |
| 110   | المُسألة الْأُولَى: في معنى وصفه بأنه شَكُورٌ    |
|       | المسألة الثانية: في التركيب للاعتقاد على اللغة   |
| (17   | المسألة الثالثة: في المختار                      |
| 17    | الفصل الرابع: في التنزيل                         |
|       | الاسمُ السابعُ والعشرون: غَيُورٌ                 |
| 19    | الفصل الأوَّل: في مورده                          |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                       |
| ۲۰    | الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا         |
| ۲۰    | المسألة الأولى: في ذكر أقوال علمائنا فيه         |
|       | المسألة الثانية: في حقيقة القول فيها             |
|       | المسألة الثالثة: في تَتَبُّع الأقوال السابقة     |

| المسألة الرابعة:                                                |
|-----------------------------------------------------------------|
| الفصل الرابع: في التنزيل                                        |
| لاسمُ الثامِنُ والعشرون: الـمُصَلِّي٢٢٥                         |
| الفصل الأوَّل: في مورده ٢٢٥                                     |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً                                      |
| الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً                                    |
| المسألة الثانية: في الاعتقاد                                    |
| الفصل الرابع: في التنزيل                                        |
| لاسم التاسع وَالعِشْرُون: الحَكِيمُ                             |
| الفصل الأوَّل: في مورده                                         |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً٢٩                                    |
| المسألة الْأُولَى: في بيان الحُكْمِ والحِكْمَةِ                 |
| المسألة الثانية: في المختار                                     |
| المسألة الثالثة: في بيان أبنية الأسماء فيه                      |
| الفصل الثالث: في شرحه عَقِيلَةً٣٣                               |
| المسألة الأُولي: في تركيب الاعتقاد على الألفاظ٣٣                |
| المسألة الثانية: في بيان كونه من صفات الأفعال أو من صفات الذات؟ |
| (Ψξ                                                             |
| المسألة الثالثة: في كونه خير الحاكمين وأحكم الحاكمين ٣٥٠        |
| الفصل الرابع: في التنزيل                                        |
| لاسمُ المُوَفِّي ثَلاثين: التَّوَّابُ                           |
| الفصل الأوَّل: في مورده٣٧                                       |
| الفصل الثاني: في مورده لغةً                                     |
| الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا٣٧                      |
| المسألة الثانية: في المختار                                     |

| ۲۳۹   | الفصل الرابع: في التنزيل                       |
|-------|------------------------------------------------|
| ۲٤،   | الاسم الحادي والثلاثون: الفَتَّاحُ             |
| ۲٤٠   | الفصل الأوَّل: في مورده                        |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                     |
| ۲٤١   | الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً                |
|       | الفصل الرابع: في التنزيل                       |
|       | الاسمُ الثانِي والثلاثون: القَاضِي             |
|       | الفُصل الأوَّل: في مورده                       |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                     |
|       | المسألة الأولى: في سَرْدِ أقوال العلماء        |
|       | المسألة الثانية: في المختار                    |
|       | الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً                |
|       | المسألة الأولى: في حقيقته                      |
|       | المسألة الثانية:                               |
|       | المسألة الثالثة:                               |
| ۲٤٧   | المسألة الرابعة:                               |
| ۲ ٤ ۸ | الفصل الرابع: في التنزيل                       |
|       | الاسمُ الثالِثُ والثلاثون: خَيْرُ الفَاصِلِينَ |
| 7 £ 9 | الفصل الأوَّل: في مورده                        |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                     |
|       | الفصل الثالث: في بيانه حَقِيقَةً وعَقْدًا      |
|       | الاسمُ الرَّابِعُ والثلاثون: الكَفِيلُ         |
|       | الفصل الأوَّل: في مورده                        |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                     |
| ۲٥٣   | الفصل الثالث: في حقيقته                        |

| ۲٥٣   | المسألة الأُولى: في حقيقة الكفالة                     |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۲٥٣   | المسألة الثانية:                                      |
|       | الفصل الرَّابع: في التنزيل                            |
| 100   | الاسم الخامس والثلاثون: المُبْرِمُ                    |
| 100   | الفصل الأوَّل: في مورده                               |
| 100   | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                            |
| 100   | الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً                       |
| 100   | المسألة الأولى: في حقيقة الإبرام                      |
| ۲٥٦   | المسألة الثالثة: في تحقيق وصفه به                     |
| 107   | الفصل الرابع: في التنزيل                              |
|       | الاسم السادس والثلاثون                                |
| ( o V | الفصل الأوَّل: في موردهما                             |
|       | الفصل الثاني: في شرحهما لغةً                          |
|       | الفصل الثالث: في الحقيقة                              |
| 107   | [المسألة الأولى]:                                     |
|       | المسألة الثانية:                                      |
| 109   | الفصل الرابع: في التنزيل                              |
| ٦,    | الاسم الثامن والثلاثون: المُدَبّرُ                    |
| ٠,٢   | الفصل الأوَّل: في مورده                               |
| ۲٦٠   | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                            |
| ۲۱.   | الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا              |
| ۲۱.   | المَسْأَلَة الأولى: في شرح حَقِيقَتِه                 |
| 77    | المسألة الثانية: في الاعتقاد لما يُضاف إلى الباري فيه |
|       | المسألة الفالفة:                                      |
| 178   | الفصل الرَّابع: في التنزيل                            |

| (٦٥                                              | الاسم التاسع والثلاثون والمُوَفِّي أربعين       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٠٦٥                                              | والحادي والأربعون والثاني والأربعون:            |
| ۲٥                                               | المُمْتَحِنُ، البَالِي، المُبْتَلِيّ، المُبْلِي |
| ٠٦٥                                              | الفصل الأوَّل: في مورّدها                       |
| ٠٦٥                                              | الفصل الثاني: في شرحها لغةً                     |
|                                                  | الفصل الثالث: في حقيقته وعَقْدِهِ               |
|                                                  | المسألة الأولى:                                 |
| ′٦٧                                              | المسألة الثانية: قوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمُ          |
| 77V                                              |                                                 |
| ′٦٨                                              | الفصل الرابع: في التنزيل                        |
| 719                                              | الاسم الثالث والأربعون: الفَاتِنُ               |
| 79                                               | الفصل الأوَّل: في مورده                         |
| 719                                              | الفصل الثاني: في شرحه لُغَةً                    |
| ٬۷۰                                              | الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً                 |
| ۲۷۱                                              | الاسمُ الرَّابِعُ والأَرْبَعُون: المُنْتَقِمُ   |
| Y1                                               |                                                 |
| Y1                                               | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                      |
| YYY                                              | الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً                 |
| · <b>V</b> Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الفصل الرابع: في التنزيل                        |
| · ٧٣                                             |                                                 |
| يسمى من جهة الأفعال] ٧٥٠                         | المقدمة الأولى: [في أن الله تعالى لا            |
| ِ الْفِعْلِ إِذْنٌ في ذكر الاسم] ٧٥٠             | المقدمة الثانية: [في أن الإِذْنَ في ذِكْرِ      |
| 'VA                                              | القول في اسم الربِّ                             |
| YA                                               | الفصل الأوَّل: في مورده                         |

|                                                 | الفصل الثاني: في ش                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ئىرحە حَقِيقَةً وعَقْدًا                        | الفصل الثالث: في                                                                                                                                                                                                 |
| ني تحقيق هذا الاسم                              | المسألة الأُولى:                                                                                                                                                                                                 |
| ي التركيب                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۳                                             |                                                                                                                                                                                                                  |
| تنزيل                                           | الفصل الرابع: في اا                                                                                                                                                                                              |
| <i>г</i> хү                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| ورده                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| ىرحە لغةً                                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| ئىرحە حَقِيقَةً وعَقْدًا                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| ني بيان حَقِيقَتِه                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| ي وجه تسمية الباري تعالى به                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| في وجه دخول خلق الآلام والمضرات في العدل] . ٢٨٨ | المسألة الثالثة: [                                                                                                                                                                                               |
| نيُّ وصف كلام الباري بأنه عَدْلٌ                |                                                                                                                                                                                                                  |
| تنزيل                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| Y 9 1                                           | لا أَ الثَّالِثُ : الخَالَّةُ -                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | دسم معیت معیق                                                                                                                                                                                                    |
| ورده                                            | الفصل الأوَّل: في م                                                                                                                                                                                              |
| ورده<br>برحه لغةً۲۹۱                            | الفصل الأوَّل: في م الفصل الثاني: في ش                                                                                                                                                                           |
| ورده                                            | الفصل الأوَّل: في م<br>الفصل الثاني: في ش<br>الفصل الثالث: في                                                                                                                                                    |
| ورده                                            | الفصل الأوَّل: في م<br>الفصل الثاني: في ش<br>الفصل الثالث: في ا<br>المسألة الأُولى:                                                                                                                              |
| ورده                                            | الفصل الأوَّل: في م<br>الفصل الثاني: في ا<br>الفصل الثالث: في ا<br>المسألة الأُولى:                                                                                                                              |
| ورده                                            | الفصل الأوّل: في م<br>الفصل الثاني: في ش<br>الفصل الثالث: في ا<br>المسألة الأُولى:<br>الألفاظ اللغويّة ،<br>المسألة الثانية: في                                                                                  |
| ورده.<br>سرحه لغةً                              | الفصل الأوّل: في م<br>الفصل الثاني: في شا<br>الفصل الثالث: في<br>المسألة الأُولى:<br>الألفاظ اللغويّة .<br>المسألة الثانية: في                                                                                   |
| ورده.<br>سرحه لخةً                              | الفصل الأوّل: في م<br>الفصل الثاني: في ا<br>الفصل الثالث: في ا<br>المسألة الأُولى:<br>الألفاظ اللغويّة .<br>المسألة الثانية: في<br>المسألة الثانية: في المسألة الثانية: في المسألة الثانية: في المسألة الثانية . |

| ۲۹۹   | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                      |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۲۹۹   | الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً وحَقِيقَةً      |
| ۳۰۰   | المسألة الأولى: في التركيب                      |
| ۳۰۱   | المسألة الثانية: في الاعتقاد الصحيح             |
| اقا   | المسألة الثالثة: في مزيدِ تحقيق يرجع إلى الاشتق |
| ۳۰٤   | لاسم الخامس: الـمُصَوِّرُ                       |
| ۳٠ξ   | الفُصل الأوَّل: في مورده                        |
| ٠٠٤   | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                      |
| * + 0 | الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً                 |
|       | المسألة الأولى: في التركيب                      |
|       | المسألة الثانية:                                |
| ~11   | المسألة الرابعة: في ترتيب هذه الأسماء           |
|       | المسألة الخامسة: [في الألفاظ الواردة في هذا ال  |
| ٠١٣   | الفصل الرابع: في التنزيل                        |
|       | شَرْحُ المُبْدِئ [المُعِيد]                     |
|       | [الفصل الأول: في مورده وشرحه لغة]               |
|       | الفصل الثاني: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا        |
|       | [الفصل الثالث]: شَرْحُ المُعِيدِ                |
| ٠٢٤   | الفصل الرابع: في التنزيل فيهما                  |
|       | شرح فاطر السماوات والأرض                        |
| ۲۸    | الفصل الأوَّل: في مَوْرِدِهِ                    |
|       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                      |
| ۲۹    | الفصل الثالث: في حَقِيقَتِهِ وعَقْدِهِ          |
|       | المسألة الأولى: في حَقِيقَةِ اللَّفْظَةِ        |
| ۳۱    | المسألة الثانية: في العَقْدِ                    |

| ۴۳۱          | المسألة الثالثة: في وصفه بالفاتق         |
|--------------|------------------------------------------|
| ٠٣٢          | لاسم التاسع والعشرون والمُوَفِّي ثلاثين: |
|              | الفصل الأُوَّل: في موردهما               |
|              | الفصل الثاني: في شرحه لغةٌ               |
|              | الفصل الثالث: في شرحه عَقِيدَةً          |
| <u> የ</u> ۳٦ | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
|              | الـمُبْقِي: وهو الآسم الحادي والثلاثون   |
|              | والمُفْنِي: وهو الثاني والثلاثون         |
| ۳٤٠          | لاسم الثالث والثلاثون: البَاعِثُ         |
|              | الفُصل الأوَّل: في مورده                 |
|              | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
|              | الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً          |
|              | المسألة الأولى:                          |
|              | المسألة الثانية:                         |
|              | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
|              | الاسم الرابع والثلاثون: الجَامِعُ        |
|              | الفصل الأوَّل: في مورده                  |
|              | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
|              | الفصل الثالث: في حقيقته                  |
|              | المسألة الأولى:                          |
|              | المسألة الثانية:                         |
|              | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
| *٤٦:         | الاسم الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون |
|              | الفُصل الأوَّل: في موردهما               |
| "{\``        | الفصل الثاني: في شرحهما لغةً             |

| ۴٤٧                        | الفصل الثالث: في شرحهما عقيدةً           |
|----------------------------|------------------------------------------|
| r {v                       |                                          |
| ۳٥١                        | الاسم السابع والثلاثون:                  |
| ۳٥١                        | مُخْزِيُ الكافَرين                       |
| ۳٥١                        |                                          |
| ۴٥١٠٠٠٠                    | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
| ror                        | الفصل الثالث: في حقيقته                  |
| ۳٥٣                        |                                          |
|                            | الاسم الثامن والثلاثون: الغَفَّار        |
| ro {                       | الفصل الأوَّل: في مورده                  |
| ro &                       | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
| رًا                        | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْلًا    |
| ۴٥٦                        |                                          |
| سماء الثلاثة ٥٥٣           |                                          |
| رِين ٥٥٣                   |                                          |
| *ov                        | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
|                            | الاسم التاسع والثلاثون: العَفُوُّ        |
| *7                         | الفصل الأوَّل: في مورده                  |
| *7                         | الفصل الثاني: في شرحه لغةً               |
| "71                        |                                          |
| الاعتقادي على اللغوي٢٦     |                                          |
| سم على مذاهب أهل السنة ٣٦٢ |                                          |
| *17*                       | الفصل الرابع: في التنزيل                 |
| ِنن                        | الاسم المُوَفِّي أربعين والحادي والأربعو |
| *10                        | والثاني والأربعون:                       |

| لقهَّار والقاهر والغالبلقهَّار والقاهر والغالب                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأوَّل: في موردها                                                    |
| الفصل الثاني: في شَوْجِها لُغَةً                                            |
| الفصل الثالث: في شَوْحِهِ عَقِيدَةً وحَقِيقَةً                              |
| المسألة الأولى: في تحقيقه                                                   |
| المسألة الثانية: في تخصيص هذا الاسم بأهل السُّنَّةِ                         |
| المسألة الثالثة: في تخصيص قوله: ﴿وَهُوَ أَنْفَاهِرُ هَوْقَ عِبَادِهِيَ، ٣٦٧ |
| المسألة الرابعة: في قوله: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ﴾             |
| المسألة الخامسة: [هل القَهْرُ صفةٌ قائمةٌ بذاته أم هو صِفَةُ فِعْلِ؟] ٣٦٨   |
| المسألة السادسة: [حكم هذه الصفة في الخلق]                                   |
| الفصل الرابع: في التنزيل                                                    |
| لاسم الثالث والأربعون والرابع والأربعون:                                    |
| نَدِيدُ العِقَابِ سَرِيعُ الحِسَابِ                                         |
| الفصل الأُوَّل: في موردهُما                                                 |
| الفصل الثاني: في شرحهما لغةً                                                |
| المسألة الأولى: في معنى العِقَابِ                                           |
| المسألة الثانية: في الشِّدَّة                                               |
| المسألة الثالثة: في السُّرْعَةِ                                             |
| الفصل الثالث: الحَقِيقَةُ                                                   |
| المسألة الأولى:                                                             |
| المسألة الثانية:                                                            |
| المسألة الثالثة:                                                            |
| المسألة الرابعة:                                                            |
| المسألة الخامسة:                                                            |

| الفصل الرابع: في التنزيل٧٠                            |
|-------------------------------------------------------|
| لاسم الخامس والأربعون: الوهَّابُ٧٧                    |
| الفصل الأوَّل: في مورده٧٩٠٠                           |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً٧٩                          |
| الفصل الثالث: في شرحِه عَقِيدَةً                      |
| المسألة الأولى: في تحقيق المعنى فيه ٨٠                |
| المسألة الثانية: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي |
| المسألة الثالثة: في بَيَانِ وَجْهِ العَطاء فيه        |
| المسألة الرابعة:                                      |
| المسألة الخامسة: في الأسماء المتعلقة بهذا المعنى ٨٢٪  |
| الفصل الرابع: في التنزيل                              |
| لاسم المُوَفِّي خمسين: جواد ٩٨٠                       |
| الفصل الأوَّل: في مورده                               |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً                            |
| الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا              |
| المسألة الأولى: في سرد أقوال أهل العقائد ٩٠           |
| المسألة الثانية: في الصحيح من الأقوال                 |
| المسألة الثالثة: [هل يوصف الله بأنه سخيٌّ؟] ٩٢        |
| المسألة الرابعة:                                      |
| الفصل الرابع: في التنزيل ٩٧٠                          |
| لاسم الحادي والخمسون: الرزَّاقُ                       |
| الفصل الأوَّل: في مورده                               |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً                            |
| الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا ٩٩           |
| المسألة الأولى: في حَقِيقَته                          |

| ٤٠٠                        | المسألة الثانية: في متعلَّق الرِّزْقِ                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٠١                        | المسألة الثالثة: في كونه من صفات الأفعال                  |
| فِهِ بِأَنَّه رَزَّاقٌ ٢٠١ | المسألة الرابعة: في الفرق بين وصفه بأنه مُقِيتٌ وبين وَصْ |
|                            | المسألة الخامسة: في المختار                               |
| ٤٠٦                        | المسألة السادسة:                                          |
| ٤٠٦                        | المسألة السابعة: في كونه خَيْرَ الرَّازِقِينَ             |
|                            | الفصل الرابع: في التنزيل                                  |
| ٤١٠                        | لاسم الثاني والثالث والخمسون: الخافض الرافع               |
| ٤١٠                        | الفصل الأوَّل: في موردهما                                 |
|                            | الفصل الثاني: في شرحهما عقيدةً                            |
| ٤١٤                        | الفصل الرابع: في التنزيل                                  |
|                            | لاسم الرابع والخامس والخمسون:                             |
| 713                        | لقابِضُ البَاسِطُ                                         |
| ٤١٦٠٠٠٠٠                   | الُفصل الأوَّل: في موردهما                                |
|                            | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                                |
|                            | المسألة الأولى: في ذِكْرِ أقوال الناس فيه                 |
|                            | المسألة الثانية: في تحقيق معناه لغةً                      |
|                            | الفصل الثالث: في شرحه حقيقة وعقيدةً                       |
|                            | الفصل الرابع: في التنزيل                                  |
| ٤٢٠                        | لاسم السادس والسابع والخمسون:                             |
|                            | المقدِّمُ والمؤخِّرُ                                      |
|                            | الفصل الأوَّل: في موردهما                                 |
| ٤٢١                        | الفصل الثاني: في شرحهما لغةً                              |
|                            | الفصل الثالث: في شرحهما حقيقةً                            |
| ٤٣١                        | المسألة الأولى:                                           |

|                                        | المسألة الثانية:                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                        | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الاسم الثامن والخمسون: المُقْسِطُ          |
|                                        | الفصل الأوَّل: في مورده                    |
|                                        | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                 |
|                                        | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً               |
|                                        | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
|                                        | الاسم التاسع والخمسون: النَّصِيرُ          |
| ۲۸                                     | الفُصل الأُوَّل: في مورده                  |
| ۲۸                                     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                 |
|                                        | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعَقْدًا      |
|                                        | المُسألة الأولى: في تحقيق معنى النَّصْرِ.  |
| رُواْ أَلَّهَ يَنصُرْكُمْ﴾             | المسألة الثانية: في قوله تعالى: ﴿إِن تَنصُ |
| ٣١٠٠٠٠٠٠٠٠                             | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
| TY                                     | الاسم المُوَفِّي سِتِّينَ: الشَّافِي       |
| ٣٢                                     | الفصل الأوَّل: في مورده                    |
| ٣٢                                     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                 |
| ٣٢                                     | الفصل الثالث: في حقيقته                    |
| ۳۳                                     | الفصل الرابع: في التنزيل                   |
|                                        | الاسم الحادي والستون: مُقَلِّبُ القُلُوبِ  |
| w                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| . 1                                    | الفصل الأوَّل: في مورده                    |
|                                        |                                            |
| ۳۷                                     | الفُصل الأوَّل: في مورده                   |

| المسألة الثانية: في كونِه مَحَلَّا للعِلمِ              |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| المسألة الغالغة:                                        |    |
| لاسم الثاني والثالث والستون:                            | H  |
| ضَّارُّ النَّافِعُ                                      | 31 |
| الفصل الْأُوَّل: في مَوْرِدِهِمَا                       |    |
| الفصل الثاني: في شرحهما لغةً                            |    |
| الفصل الثالث:                                           |    |
| الفصل الرابع: في التنزيل                                |    |
| لاسم الرابع والستون: ذو المعارِج                        | Ħ  |
| الفصل الأوَّل: في مورده                                 |    |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً                              |    |
| الفصل الثالث: في حقيقته                                 |    |
| المسألة الأولى: في حقيقته                               |    |
| المسألة الثانية: في معنى قوله: ﴿ ذِ عَ إِنْ مَعَارِجِ ﴾ |    |
| المسألة الثالثة: في تحقيق المراد                        |    |
| الفصل الرابع: في التنزيل                                |    |
| لاسم الخامس والستون: خَيْرُ المُنْزلِين                 | ١  |
| الفصل الأوَّل: في مورده                                 |    |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً                              |    |
| الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً                         |    |
| الفصل الرابع: في التنزيل                                |    |
| لاسم السادس والستون: خَيْرُ الماكِرِينَ                 | 4  |
| الفصل الأوَّل: في مورده                                 |    |
| الفصل الثاني: في شرحه لغةً                              |    |

| 0 + | الفصل الثالث: في حقيقته                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | الاسم السابع والستون: مُتِمِّ نُورَهُ                      |
| ٥٣  | الفصل الأوَّل: في مورده                                    |
| ٥٣  | الفصل الثاني: في شرحه لغةً ، والفصل الثالث: في شرحه حقيقةً |
| 00  | [الاسم الثَّامِنُ والسُّتُون]: شَفِيعٌ                     |
|     | ذِكْرُ أَسْمَاءِ الباري تعالى                              |
|     | الاسم الأوَّل: الوَّكِيلُ                                  |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                                    |
| ٦.  | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                                 |
|     | الفصل الثالث: في شرحه حقيقةً وعقدًا                        |
|     | [المسألة الأولى]:                                          |
|     | المسألة الثانية: [في الرد على هشام الفُوْطِي]              |
|     | المسألة الثالثة: في تركيب المعنى الاعتقادي على اللغوي      |
| ٦٤  | الفصل الرابع: في التنزيل                                   |
| 77  | الاسم الثاني: اَلْمَوْثِلُ                                 |
|     | الفصل الأوَّل: في مورد                                     |
|     | الفصل الثاني: في شرحه لغةً                                 |
|     | الفصل الثالث: في شرحه عقيدةً                               |
|     | الفصل الرابع: في التنزيل                                   |
|     | الاسم الثالث: المُسْتَعَانُ                                |
|     | الفصل الأوَّل: في مورده                                    |
|     | الفصل الثاني: فّي شرحه لغةً                                |
|     | الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا                   |
|     | المسألة الأولى: في حقيقة العَوْنِ                          |
| 79  | المسألة الثانية:                                           |

| الفصل الرابع: في التنزيل                                               | 1     |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| سم الرابع: المعبود                                                     | יצי   |
| لفصل الأوَّل: في مورده                                                 | ١     |
| لفصل الثاني: في شرحه لغةً                                              | ļ     |
| الفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً وعَقْدًا                               | ١     |
| المسألة الأولى:                                                        |       |
| المسألة الثانية:                                                       |       |
| لفصل الرابع: في التنزيل                                                | ١     |
| سم الخامس: المَذْكُورُ                                                 | لا.   |
| لفصل الأوَّل: في موردهلغصل الأوَّل: في مورده                           | ١     |
| لفصل الثاني: في شرحه لغةً                                              | ١     |
| لفصل الثالث: في شرحه حَقِيقَةً                                         | ١     |
| لفصل الرابع: في التنزيل                                                | ١     |
| سم السادس: أهل التقوى وأهل المغفرة                                     | لاس   |
| لفصل الأوَّل: في مورده                                                 |       |
| لفصل الثاني: في شرحه لغةً                                              | ١     |
| لفصل الثالث: في شرحه حقيقةً                                            | ١     |
| المسألة الأولى: في الحقيقة                                             |       |
| المسألة الثانية: [في معنى قوله:﴿أَهْلُ أَلتَّفْوِيٰ﴾]                  |       |
| المسألة الثالثة: في معنى كونه أهل المغفرة                              |       |
| لفصل الرابع: في التنزيل                                                |       |
| لْبُ الرَّابِعُ: في ذِكْرِ المُتَمِّمَات التي يَحْصُلُ بها المطلوب ٤٨٣ | لقُط  |
| حِقَةُ الأُولى:                                                        | للًا  |
| حِقَةُ الثانية:                                                        | للًا٠ |

| اللَّاحِقَةُ الرابعة: في كيفية الإحصاء                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| اللَّاحِقَةُ الخامسة: [في رَدِّ قَوْلِ من قال إن الأسماء كلها لقبية غير مشتقة ولا |
| إضافية]                                                                           |
| اللَّاحِقَةُ السادسة: [في جواز حمل اللفظ على معانيه المختلفة بشرطه] ٤٩٩           |
| اللَّاحِقَةُ السابعة: [تميّم في مآخذ أسماء الله وصفاته]                           |
| اللَّاحِقَةُ الثامنة:                                                             |
| الفهارس                                                                           |
| فهرس المسائل العقدية                                                              |
| فهرس قواعد الأمد ونكتهفهرس                                                        |
| فهرس مباحثة القاضي لشيوخ الأشعرية٥١٦٠٠٠                                           |
| فهرس مباحثة القاضي للفرق والطوائف٥١٨٠٠                                            |
| فهرس الأعلام                                                                      |
| فهرس الفرقفهرس الفرق                                                              |
| فهرس الكتب٤٢٥                                                                     |
| فهرس الموضوعات٥٢٥٠٠٠٠٠                                                            |